## الجَامِع المُنسِني المُحْفِظ المُحْفِق المُحْفِظ المُحْفِق المُحْفِظ المُحْفِق المُحْف

مِنْ أَوْدِرَهُ وَلِإِنَّهِ صَلَّى لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرُوسَ نَنِهِ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

لِإِمَامِ الحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

الجالاناليان

ببينالمينة

الماري ١١١ من ١١ من ١١ من ١١ من المحافظة المحتفى الماري المارية المحتفى المارية المحتفى المحت

#### كبيت السنة للنشر والتوزيع ، ٢٤٤٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري ، محمد بن إسماعيل

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (١/٨). / محمد بن إسماعيل البخاري ؟ عبدالرؤوف بن حسين الموجان .- جدة ، ١٤٤٢هـ

٧٤٢ ص ؛ ..سم

ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۱۰۸-۹

١- الحديث الصحيح الموجان ، عبدالرؤوف بن حسين ب العنوان

1227/1219

ديوي ٢٣٥,١

الطّبْعَةُ الْأُوْلِيَ ١٤٤٢ه حُقوُقِ الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَحْفُوظَة

المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة

# www.baitalsunnah.com : الموقع الإلكتروني

info@baitalsunnah.com : البريد الإلكتروني

🎔 صفحتنا في توبتر: baitalsunnah@

○ للتواصيل جـوال : 7111 50101 966 00



# الماري ال

شُخَةُ الحَافِظِ اليُونِينِيّ عَلَىٰ أَوْثَقِ أُصُولِهَا الْخَطِّيّة

شرف بجنمتِهِ الله المالكة الما

الجازاليان

الإشراف العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَّاجَعَة

منساف السنه

لِخِدْمَةِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ

### كِتَابُ التَّفْسِيرِ

[17/7]

### بنيلِ الْحَالِحَ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْ

الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ: اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ. (١) الرَّحْمَةِ الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ.

وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ. وَالدِّينُ ": الْجَزَاءُ فِي الْخَيْر وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ إِلَّالِيَنِ ﴾ [الماعون: ٢]: بِالْحِسَابِ. ﴿ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٦]: مُحَاسَبِينَ. (أ) وَ ٤٤٧٤ - حَرَّ ثُمَّا مُسَدِّدُ: حَدَّ ثَنَا يَخْيَى، عن شُعْبَةَ، عن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ (الْ)، عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ فَلَمْ أَجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِلَّوسُولِ إِذَا أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِلَّوسُولِ إِذَا أُجِبْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ﴿ اللَّيْعِيمُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا مَا كُنْتُ أُصَلِّي وَالْمُنْكُ سُورَةً هِي أَعْظُمُ السُّورِ (١) فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لَا مُسْجِدِ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لَا مُصَلِّي وَالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ الْمُشْعِدِ» فَي الْمُنْ الْمُسْجِدِ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لَا مُعَلِّمَانَ فَي وَالْقُرْآنِ وَ الْمُعْرَانِ وَ الْقُرْآنِ وَ الْمُعْرَانِ وَ الْقُرْآنِ وَ الْمُعْرَانِ وَ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ وَلِي الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي أَلْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُثَانِي وَالْقُرْآنُ وَالْمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيِلَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنُ وَالْمَانِي وَالْقُرْآنُ وَلِي اللَّهُ وَلِيَا لِللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ وَلِي الْمُقَانِي وَالْقُرْآنُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعْرِقِي الْمُ الْمُ الْمُنْهُ الْمُعْلِي وَلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُسْتَعِلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللْعُولُ الْمُ اللَّولِي الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُولِ اللْمُ الْمُعْلَى

<sup>(</sup>١) البسملة مقدَّمة على الكتاب في رواية أبي ذر، وفي روايته ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كتاب تفسير القرآن».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر ولا في نسخة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الدِّين» دون عطف.

<sup>(</sup>٤) في متن (و، ب، ص): «قالَ: حدَّثني خُبيبُ بنُ عبد الرحمن»، ولفظة: «قال» ليست في (و).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «سُورةٍ».

<sup>(</sup>٧) في متن (و ، ب، ص): «تَخْرُجَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٧١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٤٥٨) والنسائي (٩١٣) وابن ماجه (٣٧٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٤٧.

### (١) إِبُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَوَلَا ٱلضَآ آلِينَ ﴾ [آية: ٧]

٤٤٧٥ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَلَيْ رَسُولَ اللّهِ صِنَاسٌ مِيهِ مِ قَالَ: ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشِّكَ آلِينَ ﴾ [آية: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَايُكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (أن الشَّكَ آلِينَ ﴾ [آية: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَايُكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (أن ٧٨٢]

### سُورَةُ الْبَقَرَةِ (١)

### (١) ﴿ وَعَلَّمَ (١) ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [آبة: ٣١]

٤٤٧٦ - حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣): حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عن أَنَس ﴿ وَ عَن النّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِن النّبِيِّ مِنَاسُهُ مِن النّبِيِّ مِنَاسُهُ مِن النّبِيِّ مِنَاسُهُ مَكَانِنَا هَذَا لَكَ لَو اسْتَشْفَعْ نَا إلىٰ رَبّنا. فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو (النّاسِ، خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَا يُكَتَهُ، وَعَلّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي (١) - آيْتُوا نُوحًا؛ فَإِنّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إلى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبّهُ (٧) ما لَيْسَ له بِهِ عِلْمٌ (٨) فَيَسْتَحِي (١)، فَيَقُولُ: السّتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالُهُ رَبّهُ (٧) ما لَيْسَ له بِهِ عِلْمٌ (٨) فَيَسْتَحِي (١)، فَيَقُولُ: السّتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالُهُ رَبّهُ (٧) ما لَيْسَ له بِهِ عِلْمٌ (٨) فَيَسْتَحِي (١)، فَيَقُولُ: السّتُ هُنَاكُمْ. وَيَذُكُرُ شُؤَالُهُ رَبّهُ (١٤ مُوسَى؛ عَبْدًا كَلّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَالْعَظَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَلَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَاتُونَهُ / فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، آيْتُوا مُوسَى؛ عَبْدًا كَلّمَهُ اللّهُ وَأَعْطَاهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بيم الله التمرارام ، سورة البقرة» ، وفي نسخة: «باب تفسير سورة البقرة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِ الله: ﴿ وَعَلَّمَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن إبراهيم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ويجتمع».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «أبُ»، وبهامش (ص): كذا في اليونينية: «أب» بغير واو. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فَيَسْتَحْيى».

<sup>(</sup>٧) في نسخة: «لربه».

<sup>(</sup>A) في (ن): «ما لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤١٠) وأبو داود (٩٣٥، ٩٣٥) والنسائي (٩٢٥-٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩) وابن ماجه (٨٥١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٦.

التَّوْرَاةَ. فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحِيُّ(') مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: اَيْتُوا عِيسَى؛ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوْحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، اَيْتُوا مُحَمَّدًا - مِنَ السِّعِيمِ مِنْ اللَّهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَاتُونِي ('')، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَاذِنَ على رَبِّي فَيُوذَنُ ('')، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللَّهُ ('')، ثُمَّ يُقَالُ: اَرْفَعْ على رَبِّي فَيُوذَنُ ('')، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَالشَّفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَاسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ رَاسَكَ ('')، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ. فَأَرْفَعُ رَاسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ رَاسَكَ ('')، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ. فَأَرْفَعُ رَاسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي – مِثْلَهُ – ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ». (أَصَالَ (: ٤٤)

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ إِلَّا ثُمَنْ (^) حَبَسَهُ الْقُرْآنُ »، يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [آية: ١٦٢]. (٢) لللهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [آية: ١٦٢].

قال مُجَاهِدُ: ﴿إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ [آية: ١٤]: أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ. ﴿مُحِيطًا بِالْكَيْفِرِينَ ﴾ [آية: ١٩]: اللَّهُ جَامِعُهُمْ (١٠). ﴿ عَلَىٰ أَلْنَشِعِينَ ﴾ [آية: ١٥]: على الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَيَسْتَحْيِي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنَاسِّمُورِيُطِ» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عبدٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فياتونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فيؤذنَ»، وبهامش (ب): في أصول كثيرة بعد قوله: «فيوذن» لفظ: «لي». اه.

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «راسك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) قوله: «إلَّا من» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: ﴿ صِبْغَةَ ﴾ [آية: ١٣٨]: دِينَ »، ولم تضبط في (ن، و)، وضبطت في (ب، ص) بتنوين الرفع، وتأخر التخريج لهذه الزيادة فيهما إلى ما بعد قول مجاهد الآتي: ﴿ يَتَعْمَلُ بِمَا فِيهِ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۳) والنسائي في الكبرى (۱۱۲۶، ۱۱۲۶۳، ۱۱۲۳) وابن ماجه (۲۳۱۶)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۷۱، ۱۳۵۷.

لَسْتُ هُنَاكُمْ: كناية عن أنَّ منزلته دون المنزلة المطلوبة، قاله تواضعًا وإكبارًا لما يسألونه.



قال مُجَاهِدٌ(١): ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ [آية: ٦٣]: يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ. (١)(١)٥

### (٣) قَوْلُهُ تَعَالَى ٣): ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [آية: ٢٢]

٤٤٧٧ - صَّرَّني (٤) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايلٍ، عن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِّ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قالَ: سَأَلْتُ النّبِيَ مِنَ الشّعِيمِ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وهو خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ نِدًّا وهو خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ». (٢٥١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٥١٠) مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ». (٢٥١، ٢٠١١، ٢٠٠١، ٢٠١١، ٢٠٠١)

وقالَ غيرُهُ: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ [آية:٤٩] يُولُونَكُمْ، الوَلايةُ مفتوحة: مصدر الوَلاء، وهي الرُّبُوبِيَّةُ، إذا كُسِرَتِ الواوُ فهي الإمارةُ.

وقالَ بَعْضُهمْ: الحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكِلُ كلُّها فُومٌ.

وقالَ قَتادةً: ﴿ فَبَآءُو ﴾ [آية: ٩٠]: فانقَلَبُوا.

وقالَ غيرُهُ: ﴿ يَسْتَفْتِحُوكَ ﴾ [آية: ٨٩]: يَسْتَنْصِرُونَ. ﴿ شَكَرُواْ ﴾ [آية: ١٠٢]: باعُوا. ﴿ رَعِنَكَ ﴾ [آية: ١٠٤]: لا تُغْنِي. [آية: ١٠٤]: لا تُغْنِي. ﴿ لَا تَجْزِى ﴾ [آية: ١٢٣]: لا تُغْنِي. ﴿ فَطُلُوتِ ﴾ [آية: ١٦٨] مِن الخَطُو، والمعنى آثارُه».

(٣) قوله: «قوله تعالى» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١) قوله: «قال مجاهد» ليس في روايتي أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>٢) من قوله أول الباب: «قال مجاهد» إلى قوله: «بما فيه» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا. وفي رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وقال أبو العالية: ﴿مَرَضُ ﴾ [آية:١٠]: شَكُّ. ﴿ وَمَا خُلْفَهَا ﴾ [آية:٢٦]: عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِي. ﴿لَا شِيَةَ ﴾ [آية:٧١]: لا بَياضَ.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٧١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٦، ٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٣-٤٠١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠.

نِدًّا: مِثلًا.

[11/7]

## (٤) وقَوْلُهُ تَعالَى (١): ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى (١) كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آية: ٥٧]

وَقَالَ مُجَاهِدُ: الْمَنُّ: صَمْغَةُ، وَالسَّلْوَى: الطَّيْرُ. (أ) O

٤٤٧٨ - صَرَّثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ، عن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَبِيْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صِنَى اللَّمَاءُ ﴿ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ ﴾. (٢) [ط: ٥٧٠٨،٤٦٣٩]

(٥) باب: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْدَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمُ (٤) رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ
سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ / وَسَانَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آبة: ٥٥] (٥)

٤٤٧٩ - صَرَّتَي مُحَمَّد: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ آنَهُ وَمُنَا اللَّهُ مَنَ النَّبِي اللَّهُ مَنَ النَّبِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ آنَهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللِلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ ال

(١) قوله: «وقوله تعالى» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى: ﴿يَظْلِمُونَ﴾» بدل إتمام الآية، وخرَّج في (ب، ص) لهذه الزيادة بعد قوله: «﴿كُلُوا ﴾».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها، و ﴿شِيْتُمْ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش من طريق الأصبهاني وأبى عمرو بخلف عنه وقراءة أبى جعفر.

(٥) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: ﴿ وَغَدَّا ﴾: وَاسِعٌ أَكَثِيرٌ أَ » (ن، و)، وأُثبتت هذه الزيادة في (ب، ص) في المتن.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤٩) والترمذي (٢٠٦٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٦ -٦٦٦٨، ١١١٨٨، ١١١٨٨) وابن ماجه (٣٤٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠١٥) والترمذي (٢٩٥٦) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٩، ١٠٩٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٨٠. أَسْتَاههم: جمع الاست، وهو الدُّبر والعَجُزُ.

### (٦) قَوْلُهُ(١): ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ (١)﴾ [آبة: ٩٧]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرٌ وَمِيكَ وَسَرَافِ أَعَبْدٌ. إِيلْ (٣): اللَّهُ (٤). (١)

٤٤٨٠ - صَرَّ ثَنَا(٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِير: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ: حَدَّ ثنا حُمَيْدُ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ (١) رَسُولِ اللّهِ مِنَاسَّمِهِمُ وهو فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسَّمِهِمُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ إِلَىٰ أُمّهِ؟ قَالَ: «أَخبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ إِلَىٰ أُمّهِ؟ قَالَ: «أَخبَرَنِي بِهِنَ جِبْرِيلُ آنِهُ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَىٰ أَيهُودِ مِنَ الْمَلَايكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: «﴿ مَن الْمَلْ مَكُولِ عَلَىٰ إِلَّهُ مَنْ اللّهَ مُنَا أَوْلُ اللّهُ مَن الْمَلَايكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: «﴿ مَن كَانَ عَدُولًا فَإِنْ اللّهُ مَنْ الْمَلْ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ الْمَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ (١) الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ (١٠)، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ وَإِلَىٰ اللّهُ وَالْهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن يَعْلَمُ وَا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَقَالُوا: شَرُنَا وَابْنُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَقَالُوا: شَرُنَا وَالْوَا: شَوْلُوا: شَرُنَا وَالْنَ اللّهُ وَقَالَ: أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَقَالُوا: شَرُانَا وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهُ وَقَالُوا: شَوْلُوا: شَرَعُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) في رواية [ق]: «بابّ: قولُهُ»، وفي رواية أبي ذر: «بابُّ» دون لفظة: «قولُهُ».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الجيم في كلِّ الأصول، وضبطها في (ق) بالفتح والكسر معًا، وبالفتح قرأ ابن كثير، وبكسرها قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>٣) في (و، ق،ع): «إيلُ» بالضمِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «ألله» بهمزة قطع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِمَقْدَم»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَقْدَم».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أولُ طعام ياكلهُ أهْلُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «الحُوتِ».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «بن سلام» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٧٤/٤.

وَابْنُ شَرِّنَا. وَانْتَقَصُوهُ(١)، قالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. (أ) [ر: ٣٣٢٩]

### (٧) بابُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (١) ﴾ [آبة: ١٠٦]

٤٤٨١ - حَدَّنَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بِلَيْرَ: أَقْرَؤُنَا أَبَيُّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيٍّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيٍّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيٍّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيًّ، وَوَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَتَخَ وَذَاكَ أَنَ أَبَيًّا يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (٤) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَتَخَ مِنْ عَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَتَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَشَا أَهَا اللَّهُ اللَّ

### (٨) إِبِّ: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ﴿ [آبة: ١١٦]

٤٨٢ - حَدَّنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ: \ الْجَبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: حدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ: \ عَنِ البَّنِ عَبَّاسٍ بِلَيْمَ، عن النَّبِيِّ مِنَا سُمِيمِ مَ قَالَ: «قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ / إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، [١٩/٦] ذَلِكَ (٢)، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأُمَّا تَكُذِيبُهُ / إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، [١٩/٦] وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا». (٥)

### (٩) قَوْلُهُ (٧): ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [آية: ١٢٥]

﴿ مَثَابَةً ﴾ [آية: ١٢٥]: يَثُوبُونَ: يَرْجِعُونَ.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «فانتقصوه».

<sup>(</sup>٢) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفي رواية أبي ذر: ﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَاتِ بِعَيْرِ مِنْهَآ﴾ على قراءة ورش والسوسي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «سَمِعْتُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفي رواية أبي ذر: «﴿ نُنسِهَا ﴾» على قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ولم يكن ذلك له».

<sup>(</sup>٧) في نسخة: «باب قوله» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ» بدل لفظ: «قوله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٥، ٩٠٧٤، ٩٠٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠١.

يَخْتَرِفُ: يجني الثمار. نَزَعَ الْوَلَدَ: أي جذبه إليه، وهو كناية عن الشَّبه. قَوْمٌ بُهُتُ: أي أهل غدر وكذب وفجور. انْتَقَصُوهُ: طعنوا فيه وعابوه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧١.

<sup>﴿</sup>نَنْسَأُهَا﴾: نؤخرها.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٥٢٠.

٤٤٨٣ - صَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قالَ:

قالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللهُ() فِي ثَلَاثٍ -أَوْ: وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَتُقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَ بَعْضَ نِسَايِهِ، فَدَخَلْتُ عِلَيْهِنَّ، قُلْتُ ("): إِنِ انْتَهَيْتُنَ أَوْ لَيُبُدِّلُنَ اللهُ رَسُولَهُ مِنَاسُمِيمِ (") خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى عَلَيْهِنَّ، قُلْتُ (") فَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتُ ؟! نِسَايُهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمِ (") ما يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ عَنَى رَبُعُولُ وَلَكُ أَنْ يُبْدِلُهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ ﴾ الآية [التحريم: ٥]. (٥] (د: ٢٠٤] فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ عَنَى رَبُعُولُ وَلَلْهُ مُنْ أَنْ يُبْدِلُهُ أَزُوبُا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ ﴾ الآية [التحريم: ٥]. (٥) [د: ٢٠٤]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثْني حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنسًا، عن عُمَر. O(٤٠٢)

### (١٠) قَوْلُهُ تَعَالَى (٤): ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلُ مِثَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آبه: ١٢٧]

الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةً. ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ﴾ [النور: ٦٠]: وَاحِدُهَا(٥) قَاعِدُ.

٤٨٤ - صَّرْ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنَ أَبِي بَكْرِ: أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ:

عَنْ عَائِشَةَ طِيُّهُا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيْمُ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عِن قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟!» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا (٢) على قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَعُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا فَالَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ». فقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيِّنْ كَانَتْ عَايشَةُ سَمِعَتْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ». فقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيِّنْ كَانَتْ عَايشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ رَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى اللللْهُ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وافَقْتُ رَبِّي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقلتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ) بدل: «قوله تعالى».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «واحدتها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ألا تردَّها» بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٩) والترمذي (٢٩٥٩، ٢٩٦٠) والنسائي في الكبرى (١٠٩٩٨) وابن ماجه (١٠٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٠٩.



إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ على قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. (أ) [ر: ١٢٦]

### (١١) ﴿ قُولُوٓاْ (١) ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [آية: ١٣٦]

٤٤٨٥ - صَّرَثُنا اللَّمُبَارَكِ، عن يَحْيَى الْمُبَارَكِ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا / ٢٠/٦] بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ : ﴿لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ ٣٠﴾ الآية [آية: ١٣٦]. (ب٥٥[ط: ٧٥٤٢،٧٣٦٢]

(١٢) ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ (٤) الَّيَ كَانُواعَلَيْهَا قُل يَلِي مِن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آبة: ١٤٢]

٤٤٨٦ - صَّر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ: سَمِعَ زُهَيْرًا، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ الْبَرَاءِ اللهِ : أَنَّ النَبِيّ (٥) مِنَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ صَلَّى -أَوْ : صَلَّاهَا- صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ علىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ علىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لقد صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَا اللهِ اللهِ عَبَلَ مَكَّةً. فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَىٰ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا، لَمْ نَدْرِ ما نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعْتِمِ إِيمَنَكُمْ (٧) إِنَ اللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ قُولُواً ... ﴾».

ر۲) فی روایة أبی ذر: «حدَّثنی».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿إِلَيْنَا ﴾»، ولفظة: «الآية» بعدها ليست في روايته.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «رَسُولَ اللهِ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) لفظة: «شهرًا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٣٣) والنسائي (٢٩٠٠-٢٩٠١، ٢٩٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٨٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٤٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢٥) والترمذي (٣٤٠، ٢٩٦٢) والنسائي (٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٧٤٢) وابن ماجه (١٠١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٤٠.

### (١٣) ﴿ وَكَذَالِكَ (١) جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [آبة: ١٤٣]

٧٤٨٧ - صَّرْ ثَنا الله عَنْ الله عَدْ عَدْ الله عَن الأعْمَشِ، عن المعَدْ الله عَدْ ا

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ سِلَا شَعِيمٍ : ( يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ. فَيُقالُ لِأُمَّتِهِ : هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ . فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَيَكُونَ ما أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ . فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (٣) : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمْتَةً وَسَطًا لِنَكُونُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ وَلَا شَهِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (٣) : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمْتَةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [آية: ١٤٣] ». وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ. (أَنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [آية: ١٤٣] ». وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ. (أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدْلُ . (أَنْ اللَّهُ الْعُدُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

(١٤) ﴿ وَمَا جَعَلْنَا (٤) أُلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ (٥) مَعَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾ [آبة: ١٤٣]

٤٤٨٨ - صَرَّتُ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّهُ: بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ (٦) فَقالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. / فَتَوَجَّهُوا إلى الْكَعْبَةِ. (٢٥) أَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِن اللهِ عِيمِ عُوانًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. / فَتَوَجَّهُوا إلى الْكَعْبَةِ. (٢٥) أَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِن اللهِ عِلَى الْكَعْبَةِ. (٢٠) أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. / فَتَوَجَّهُوا إلى الْكَعْبَةِ. (٢٠) أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. / فَتَوَجَّهُوا إلى الْكَعْبَةِ. (٢٠) أَنْ يَسْتَقْبِلُ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ ...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) قوله: «جلَّ ذكره» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٦) هكذا رسمت في (و، ب، ص)، وفي (ن): «جاي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٩٦١) والنسائي في الكبرى (١١٠٠٧) وابن ماجه (٤٢٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٦٦) والترمذي (٢٩٦٣) والنسائي (٧٤٥، ٥٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧١٥٤.

### (١٥) بابُ(١): ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ (١)﴾

إلىٰ ﴿ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٣) ﴾ [آية: ١٤٤]

888 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن أَبِيهِ، عن أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْن غَيْرِي. (١) ٥

(١٦) ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ (١٦) ﴿ وَلَهِنَ ٱلنَّالِمِينَ ﴾ [آية: ١٤٥]

• ٤٤٩ - صَّرْ ثَنْ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ: حدَّ ثنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ:

عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءِ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إلىٰ الشَّام، فَاسْتَذَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إلىٰ الْكَعْبَةِ. (ب) [ر:٤٠٣]

(١٧) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ أَلْمُمَّتَرِينَ ﴾ (٥٠] آبة: ١٤٦-١٤٧]

٤٤٩١ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً: حدَّثنا مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ:

عن ابْنِ عُمَرَ قالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَا النَّبِيَّ مِنَا النَّالُةَ قُرْآنُ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ. (ب)0[ر:٤٠٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنْهَا فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ، وفي (ب، ص) أنَّ زيادته هذه بدل قوله: ﴿ إِلَى: ﴿ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) بالتاء على قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر وروح.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل بقية الترجمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ﴿ لَأَلَذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ ،كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٨٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥) والترمذي (٢٩٦٣) والنسائي (٧٤٥، ٧٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧١٨١، ٧١٨١. (المُتغَرِّنَ ): الشَّاكِينِ.

### (١٨) ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيها(١) فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آبة: ١٤٨]

٤٤٩٢ - حدثنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ: حدَّثني أَبُو إِسْحَاقَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ سِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّمِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ - أَوْ: سَبْعَةَ عَشَرَ - أَوْ: سَبْعَةَ عَشَرَ - أَوْ: سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ (٣) نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (أ) [ر:٤٠]

## (١٩) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ (١) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ (١) وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّيِكَ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [آبة: ١٤٩] شَطْرَهُ: تِلْقَاؤُهُ. اللهُ ا

289 - حَرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّننا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللَّهَ يَقُولُ: بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقالَ: أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللَّهُ يَقُولُ: بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقالَ: أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، فَأُمِرَ (٤٠ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَاسْتَدَارُوا (٥٠ كَهَيْتَتِهِمْ، فَتَوَجَّهُوا إلى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إلى الشَّام. (٢٠٥٥]

(٢٠) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ (٢٠)

إلى قَوْلِهِ(٧): ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آية: ١٤٩-١٥٠]/

٤٩٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (١)، عن مَالِكِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ:

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

[11/7]

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُرِفُوا».

(٤) في رواية أبي ذر: «وأُمِرَ».

(٥) في رواية أبي ذر: «فاستداروا».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ »، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ بعد هذا زيادة: «﴿ شَطْرَهُ ﴾ : تِلْقاؤُه».

(٧) لفظة: «قوله» ليست في رواية أبي ذر.

(A) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (٥٢٥) والترمذي (٢٩٦٠،٣٤٠) والنسائي (٤٨٨، ٤٨٩، ٧٤٢، ٤٨٩) وابن ماجه (١٠١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٤٩.

(ب) أخرجه مسلم (٢٦٥) والترمذي (٢٩٦٣) والنسائي (٧٤٥، ٤٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٢١٢.

عن ابْنِ عُمَرَ قالَ/: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ المِلالِبَا مِنَ الْبَيْ عُمَرَ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ المِلالِبِمِ عَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إلى الْقِبْلَةِ (١٠،٥) [ر:٤٠٣]

## (٢١) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا (') وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو الْعَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ أَو الْعَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيثُم ﴾ [آبة: ١٥٨]

شَعَايِرُ(٣): عَلَامَاتُ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةً.

وَقال ابْنُ عَبَّاس: الصَّفْوَانُ: الحجارةُ(٤).

وَيُقَالُ: الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ، بِمَعْنَى الصَّفَا، وَالصَّفَا وَالطَّفَا وَالطَالَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالطَّفَا وَالْطَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَالَّالَّالِيلَا وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالِقِلْمِالْوَالْعَلَالِقِلْمِالْعِلْمِ وَالْعَلَالِقِلْمِالْعِلْمِالْعِلْمِ وَالْعَلَالِمُ اللَّلْعِلَالِمُوالِمُ اللَّالِمِ وَالْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ وَالْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ اللَّهِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ

٥ ٤٤٩ - صَرَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ:

قُلْتُ لِعَايْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ وَأَنَا يَوْمَيْذِ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوّفَ بِهِمَا ﴾ [آية ١٥٥] ؟ فَمَا أُرَى (٥) على أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَفَ بِهِمَا ؟ فقالت عَايِّشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَدْق قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتِحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا كَنْ مَنَاةً رَسُولَ اللَّهُ مِنَا شُعِيمُ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَكُرَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شُعِيمً عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَكُمَر وَلَا اللَّهُ مِنَ الْمُؤَلِّ مَن فَا فَالْمَوْلَ اللَّهُ فَا الْمُرْوَة مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَكُرَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إلى الكَعْبَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «باب قولِهِ: ﴿إِنَّ الصَّفَا... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الشعاير».

<sup>(</sup>٤) في متن (و، ب، ص): «الْحَجَرُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَرَى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٦٦) والترمذي (٢٩٦٣) والنسائي (٤٩٣، ٧٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٧٢٢٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٧٦/٤.

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوِّفَ بِهِمَا ﴾ [آية: ١٥٨](١).(أ) [ر: ١٦٤٣]

٤٤٩٦ - حَدَّنَا مُفَيَانُ، عن عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ الْمُنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ ابْنَ مَالِكِ رَبُيَ عن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقالَ: كُنَّا نَرَى (٢) أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ ٣﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [آبة:١٥٨]. (٢٠٥٠]

(٢٢) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ<sup>(٤)</sup> مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا (٥) ﴾ [آبة: ١٦٥]: أَضْدَادًا، وَاحِدُهَا نِدُّ ٤٤٩٧ - صَّرُثنَا عَبْدَانُ، عِن أَبِي حَمْزَةَ، عِن الأَعْمَشِ، عِن شَقِيقِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى، قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ . «مَنْ مَاتَ وهو يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وهو لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. ﴿۞ [ر: ١٢٣٨]

(٢٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا (١) الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِ ٱلْقَنْلَى (٧) الْخُرُ بِالْخُرِ ﴾ [آبة: ١٧٨] (٨)

٤٤٩٨ - صَرَّثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرٌو، قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قالَ:

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس الله وهذا الحديث ثابتان في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي (ن، و) علّم على قوله: «وقال» أول الأثر فقط علامة أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ دون أن يُعَلِّمَ على باقى الأثر والحديث.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «نُرَى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ مِن شَعَآبِرِ إِللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ » بدل تتمة الكلام.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ لَيُجِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ ﴾ يعني ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ يَتَأَيُّهَا.. ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى: ﴿أَلِيدٌ ﴾» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٨) في متن (ب، ص) زيادة: ﴿ عُفِي ﴾ [البقرة: ١٧٨]: تُرِكَ » ورمز عليها أنَّها ليست في نسخة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٧) وأبو داود (١٩٠١) والترمذي (٢٩٦٥) والنسائي (٢٩٦٧، ٢٩٦٧) وابن ماجه (٢٩٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٥١.

حَذْوَ: مقابل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٧٨) والترمذي (٢٩٦٦) والنسائي في الكبرى (٣٩٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٠١١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٥.

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ/ إِنَّى يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ [٢٣٦] تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُٰذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلحُرُّ بِٱلْمَبْدُ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنَ أَخِيهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ وَالْعَنْوُ أَنْ يَهْبُلُ الدِّيةَ فِي الْعَمْدِ، ﴿ فَٱلْبَاعُ إِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ يَتَبِعُ (١) بِالْمَعْرُوفِ وَيُومَةً ﴾ وَمَحْمَةُ ﴾ مِمَّا كُتِبَ على مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ وَيُولِ الدِّيَةِ. (٥٠ [ط: ١٨٨١]

[١٦:١٤]

٤٤٩٩ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١) الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا حُمَيْدُ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ م قالَ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». (٢٠٠٥] [: ٢٧٠٣]

٠٠٠ ٤ - صَّرْني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ: حدَّثنا حُمَيْدٌ:

## (٢٤) إِبِّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [آبة: ١٨٣]

٤٥٠١ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أَخبَرَني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّهُ قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ طَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ﴾. (٥٠) [ر: ١٨٩٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (يُتْبَعُ)، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٤٧٨١)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٥) وأبو داود (٥٩٥٥) والنسائي (٢٧٥٢) وابن ماجه (٢٦٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٧٥) وأبو داود (٤٥٩٥) والنسائي (٢٥٧١، ٤٧٥٥، ٤٧٥٦) وابن ماجه (٢٦٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٣.

ثَنِيَّة جَارِيَةٍ: سِنُّها المُقَدَّم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٢٦) وأبو داود (٢٤٤٣) وابن ماجه (١٧٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٨١٤٦.

٢٥٠٢ - صَرَّثُنا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِّشَةَ طَيُّهُ: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ<sup>(۱)</sup>: «مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ».(أ) ٥ [ر:١٥٩٢]

عن عن عَبْدُ اللهِ عن إِبْرَاهِيمَ، عن إِسْرَائِيلَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ! فَقالَ: كَانَ عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ قالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وهو يَطْعَمُ، فَقالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ! فَقالَ: كَانَ يُضَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (٣) رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ثُرُكَ، فَادْنُ فَكُلْ. ( $^{(+)}$ )

٤٥٠٤ - صَّرْتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَني أَبِي:

عَنْ عَائِشَةَ رَأَيْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاسْطِيمُ مِنَاسْطِيمُ مَا يُصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاسْطِيمُ [٢٤/٦] يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ/، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. ﴿۞۞[ر:١٥٩٢]

(٢٥) ﴿ أَيَّامًا (٤) مَعْدُودَتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مُّ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكَمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آية: ١٨٤]

وَقال عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ، كَمَا قال اللهُ تَعَالَى.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ(٥): إذا خَافَتَا على أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُنْزَلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ أَيَّامًا ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «أو الحامل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٢، ٢٤٤٢) والترمذي (٧٥٣) وابن ماجه (١٧٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٧) والنسائي في الكبري (٢٨٤٣، ٢٨٤٤، ٢٨٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٦، ٢٤٤٣) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٨) وابن ماجه (١٧٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٠.

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَما كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ.

قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ [آية: ١٨٤] وهو أَكْثَرُ. (أ) ٥

٥٠٥ - حَدَّنِي إِسْحَاقُ: أَخبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنَا عَمَاءٍ: سَمِعَ (١) ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ(١): (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ (٣) فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [آبة: ١٨٤]. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هو الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا. (٢٠)٥

### (٢٦) ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [آية: ١٨٥]

٢٥٠٦ - صَرَّنَا عَبَيْدُ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ (٤)﴾ [آية: ١٨٤]. قالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. ﴿ ٥[ر: ١٩٤٩]

٧٠٥ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
 عن يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَى ٱلَذِيرَ يُطِيقُونَهُ وَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [آية: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. (٥)(د) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنه سمع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «يقول».

<sup>(</sup>٣) في نسخة زيادة: «فلا يُطِيقونه»، وبقراءة ابن عباس الله قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود وعائشة الله الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وأيوب السختياني، انظر معجم القراءات ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) هكذا على قراءة هشام، وفي رواية أبي ذر: ﴿ فِدِّيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ على قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قالَ أبو عبدِ اللهِ: مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ»، وأثبت قوله: «مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ» في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٣١٦، ٢٣١٧، ٢٣١٨) والنسائي (٢٣١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٨٠١٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥) والترمذي (٧٩٨) والنسائي (٢٣١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٤٥٣٤.

### (٢٧) ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلُةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ (١) هُنَّ لِبَاسُّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [آبة: ١٨٧]

٤٥٠٨ - حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ ، عن إِسْرَائِيلَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عن الْبَرَاءِ -وَحَدَّثَنَا(') أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنِي (<sup>٣)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ شَرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنِي (<sup>٣)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللهُ اللهُ

(٢٨) ﴿ وَكُلُواْ (٥) وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (١) ثُمَّ أَيْسُو الْمَسَاحِدِ ﴾ / ثُمَّ أَيْسُو الْمُسَاحِدِ ﴾ /

إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ يَتَّقُونَ ﴾ [آية: ١٨٧]

﴿ٱلْعَلَكِفُ ﴾ [الحج: ٢٥]: الْمُقِيمُ (٧).

٤٥٠٩ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةً، عن حُصَيْنِ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ، فَلَمْ يَسْتَبِينَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ يَسْتَبِينَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ

[50/7]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى ﴿ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ وَكُلُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ ٱلْعَكِفُ ﴾: المقيم» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وِسادِي»، وفي رواية الأصيلي زيادة: «عِقالَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٩٠٠،١٩٠٥.

<sup>﴿</sup> تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾: تظلمونها وتنقصونها حظَّها من الخير.

أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ». (أ) [ر: ١٩١٦]

٤٥١٠ - صَّرَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(١): حدَّثنا جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (٢) قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ، أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قالَ: «لَا، بَلْ هو سَوَادُ الْخَيْطَيْنِ». ثُمَّ قالَ: «لَا، بَلْ هو سَوَادُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ». (٢) وَرَيْطُ النَّهُارِ». (٢) وَرَيْطُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ». (٢) وَرَيْطُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ». (٢) وَرَيْطُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ». (٢)

١٥١١ - حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثُنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ: حَدَّثُنِي (٣) أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ (٤): ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ (٤): ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْمِ ﴾ [آية: ١٨٧] وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ يُنْزَلُ (٥) ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَا يَزَالُ يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ بَعْدَهُ (٢): ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [آية: ١٨٧] فَعَلِمُوا أَنَمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ. ﴿ ٥)[ر: ١٩١٧]

(٢٩) ﴿ وَلَيْسَ (٧) ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ الْمُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱلْبُورِهِ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُورِهِ اللَّهَ الْمُلَوِيةِ اللَّهِ لَعُلَاكُمْ نُفُلْ لِحُونَ ﴾ [آبة: ١٨٩]

٤٥١٢ - صَّرْثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قالَ: كَانُوا

<sup>(</sup>١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في اليونينية بين الأسطر زيادة: « رَالِيَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُنْزِلَتْ» دون عطف.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يَنْزِلْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (بَعْدُ اللهُ ا

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ وَلَيْسَ ... ﴾»، ورمز في (ب، ص) إلى أنَّ الواو ليست في روايته.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٩٠) وأبو داود (٢٣٤٩) والترمذي (٢٩٧٠، ٢٩٧١) والنسائي (٢١٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٠) وأبو داود (٢٣٤٩) والترمذي (٢٩٧١، ٢٩٧١) والنسائي (٢١٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٨٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٩١) والنسائي في الكبرى (١٠٩٥، ١١٠٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٠.

إذا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ ( الْمَبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ ( الْمَبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَيِهَا ﴾ [آبة: ١٨٩]. ( ١٨٠٥] ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّمَنِ اتَّهُوا الْبُيُوتِ مِن أَبْوَيِهَا ﴾ [آبة: ١٨٩] ﴿ وَقَائِلُوهُمْ ( اللهُ مُنَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِن النَهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [آبة: ١٩٣]

٢٥١٣ - حَدَّثُنَا ثَاهُ رَجُلَا ثِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَصَاحِبُ عُمَرَ وَثَنَّهُ: أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٤) وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَرَّمَ أَدَمَ أَخِي. فَقَالَا (٥): أَلَمْ النَّبِيِّ مِنَ اللهَ عَرَّمَ أَدَمَ أَخِي. فَقَالَا (٥): أَلَمْ يَكُنُ اللهِ عَرَّمَ أَدِي اللهِ عَرَّمَ أَدِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

١٦/٥٤ - وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، قالَ: أَخبَرَني فُلَانٌ (٢) وَحَيْوَةُ بْنُ الْآرِعُ وَعَيْوَةُ بْنُ اللهِ حَدَّقَهُ ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمْرِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ما حَمَلَكَ على أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا ، وَتَتُرُكَ الْجِهَادَ فِي عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ما حَمَلَكَ على أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا ، وَتَتُرُكَ الْجِهَادَ فِي عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، بُنِيَ الإِسْلَامُ على خَمْسٍ : سَبِيلِ اللهِ مِمَزَّقِلَ ، وَلَوْلِهِ ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ ، وَصِيَامٍ شهرِ (٨) رَمَضَانَ ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ . إِيمَانٍ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ ، وَصِيَامٍ شهرِ (٨) رَمَضَانَ ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ . قالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَسْمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَآمِهُ فِي الْمُعِينِينَ (٩) اَفْنَكَلُواْ فَأَصْلِحُوا قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَسْمَعُ ما ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَآمِهُ فِي الْمُعْمَنِ ، وَلَا لَنْ مَنْ مَنْ اللهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَآمِهُ فِي اللَّهُ مِن اللهُ وَيَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا الرَّعْمَنِ ، أَلَا تَسْمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَآمِهُ فَالْوَمِينِينَ (٩) اَفْنَكَلُواْ فَأَصْلِحُوا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «﴿ لَيْسَ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «ضُيِّعُوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «قالا».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم: «هو ابن لهيعة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وقد».

<sup>(</sup>A) لفظة: «شهر» ليست في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٩) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٦) والنسائي في الكبري (٤٢٥١، ١١٠٢٤، ١١٠٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٨١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٢٦، ١١٢٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٣٦.

بَيْنَهُمَا ﴾ إِلَى: ﴿ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ( ) [الحجرات: ٩] ﴿ قَنْلِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [آية: ١٩٣] ؟! قال: فَعَلْنَا على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الشَّهِيمُ مَ وَكَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ: إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ ( ) ، وَسُولِ اللّهِ مِنَى الشَّهُ وَعُدْمَانَ ؟ قال: أَمَّا عُدْمَانُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً. ﴿ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍ وَعُثْمَانَ ؟ قال: أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ ( ) عَفُوا ( ) عَنْهُ. وَأَمَّا عَلِيٍّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللّهِ مِنَى السَّمِيمُ فَكَانَ اللهُ ( ) وَخَتَنُهُ، وَأَمَّا عَلِي مُ عَلَى اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا وَأَمَّا وَنُكُوهُ وَلَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللل

### (٣١) ﴿ وَأَنفِقُوا (٥) فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آبة: ١٩٥].

التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ.

٢٥١٦ - صَّرَ ثُنَا (١) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حدَّثنَا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا ثُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ كُمَّةِ ﴾ [آية: ١٩٥]. قالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ. (٢٠) عَنْ حُذَيْفَةَ: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا ثُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾ [آية: ١٩٥].

(٣٢) ﴿ فَهَن (٧) كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ ءَأَذَى مِّن زَّاسِهِ (٨) ﴾ [آية: ١٩٦]

٢٥١٧ - صَّرَ ثَنَا آدَمُ: حَدَّ ثِنَا شُعْبَةُ، عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ (٩): سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ قالَ: قَعَدْتُ إلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ وَإِن طَايِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱفْنَــَتُلُوا فَأَصَّـلِكُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنْلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ الله﴾»، و﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يُعَذِّبُونَهُ».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في متن اليونينية بالوجهين: الأول المثبت، والثاني: «فَكَأَنَّ اللَّه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَنْ يَعْفُوَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «باب قَولِه: ﴿ وَأَنفِقُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «باب قَوْلِه: ﴿ فَنَ... ﴾».

<sup>(</sup>٨) هكذا بالإبدال على قراءة السوسى وأبي جعفر وحمزة وقفًا.

<sup>(</sup>٩) هكذا ضبطت الهمزة في (و) بالفتح فقط، وضبطت في (ص) بالكسر، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٠٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٣٤٦.

صِيَامٍ (١)؟ فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيهِ مِن الله عَلَىٰ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فصُمْ (١) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَاسَكَ». فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً (١٥٤٤) وَاحْلِقْ رَاسَكَ». فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً (١٥٠٥)

### (٣٣) ﴿ فَمَن (٤) تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ ﴾ [آية: ١٩٦]

٤٥١٨ - صَّرْثنا مُسَدَّد: حدَّثنا يَحْيَى، عن عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِلَيْمَ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِلَيْمَ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(٣٤) ﴿ لَيْسَ (٩) عَلَيْتُ مُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَالًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [آية: ١٩٨] ٤٥١٩ - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنِي (١٠) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبَّى قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ (١١)

<sup>(</sup>١) ضبطت في متن (ب): «﴿ فِذْ يَدِّ مِن صِيَامٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]» على لفظ الآية، وضبطت في (ص) بالضبطين.

<sup>(</sup>۱) في متن (و، ب، ص): «صُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عامةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَنَ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يُنْزَلْ» (ن)، وهو المثبت في متن (و، ب، ص) دون ذكر اختلاف، وأثبت في (و) كلا الضبطين دون عزو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فلم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «يُنْهَ».

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: قال محمد: يُقال: إنَّه عمر. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿لَيْسَ....﴾».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>١١) بهامش اليونينية: «عكاظ» يصرف في لغة أهل الحجاز، وبنو تميم لا يصرفونه. من المحكم. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵۱-۱۸۶۰) (۱۸۲۱) والترمذي (۹۵۳، ۹۷۳، ۲۹۷۳) والنسائي (۱۸۵۱، ۱۸۵۱) وفي الكبرى (۱۱۱۱ -۱۱۱۱) (۱۸۳۰، ۱۸۰۹)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢٦) والنسائي (٢٧٦٦-٢٧١٨، ٢٧٣٩) في الكبرى (١١٠٣٢) وابن ماجه (٢٩٧٨)، انظر تحفة الأشراف:

وَمِجَنَّةُ وَذُوْ الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ(١)، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِم، فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ). (٥٠]

### (٣٥) ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ (١) مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [آبة: ١٩٩]

٤٥٢٠ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِمٍ: /حدَّثنا هِشَّامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثَنَّهُ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا (٣) يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَايرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ، أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَىٰ اللَّعْمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَىٰ اللَّعْمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ

١٥٢١ - صَّرَّيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أخبَرَني كُرِيْبُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ<sup>(٥)</sup> بِالْبَيْتِ ما كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَبِّ، فَإِذَا رَكِبَ إلى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةُ (٢) مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقرِ أَوِ الْغَنَمِ ما تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، إلى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرُ لَهُ هَدِيَّةُ (٢) مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقرِ أَوِ الْغَنَمِ ما تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ (٧) لَمْ يَتَيَسَّرُ (٨) فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ (٩) يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ مَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ (١٠) حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى الْكَالَةُ لِكُونَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَسُواقَ الجاهِلِيَّةِ».

<sup>(</sup>١) في نسخة: ﴿بابٌ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ... ﴾». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «وكانوا» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «مِنْ الشَّرَامِيُّ السَّمَالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

<sup>(</sup>٥) ضبطت في متن اليونينية بضبطين: الأول المثبت، والثاني: «تَطَوُّفُ الرجل».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (ص) بتخفيف الياء، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، الياء مخففة، قال القسطلاني: والذي في غيرها بالتشديد، وفي نسخة: «هذيُّهُ». اه.

<sup>(</sup>V) في رواية الأصيلي: «غير أنَّه إنْ».

<sup>(</sup>A) في متن (ب، ص) زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «آخِرَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والمُستملي: «يَنْطلِقُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٧٣١، ١٧٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١٩) وأبو داود (١٩١٠) والترمذي (٨٨٤) والنسائي (٣٠١٢) وابن ماجه (٣٠١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٩٥.

أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا منها حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَبِيتُونَ (١) بِهِ، ثُمَّ لِيَدْكُرِ ٱللَّهَ كَثِيرًا، وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُوا (١)، ثُمَّ أَفِيضُوا؛ فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقال اللَّهُ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِلَى اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يُفِيضُونَ، وَقال اللَّهُ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِلَى اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آية: ١٩٩] حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ. (٥٠)

## (٣٦) ﴿ وَمِنْهُ مِ (٣) مَّن يَعْوُلُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً (١) وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آبه: ٢٠١]

٢٥٥٢ - صَّرْنَا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن عَبْدِ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا (٥) آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (٢٠) [ط: ٦٣٨٩]

### (٣٧) ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [آبة: ٢٠٤]

وَقَالَ عَطَاءٌ: النَّسْلُ: الْحَيَوَانُ. ٥٠٥

٤٥٢٣ - صَرَّتْنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْج، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عَايِشَةً/ تَرْفَعُهُ قَالَ أَ: ﴿ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَىٰ اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ (٦) ». (٥) [ر: ٢٤٥٧]

[۱۷۹/ب]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُتَبَرَّزُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي: «يُتَبَرَّرُ» براءين مهملتين، قال في الإرشاد: وهو الصواب.

(٢) بهامش (ب، ص): لم ينقطها في اليونينية، وفي الفرع بالفوقية، وفي غيره بالتحتية. اه.

(٣) في نسخة: «بابّ: ﴿ وَمِنْهُم ... ﴾» (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٥) لفظ: «ربنا» ليس في رواية أبى ذر.

(٦) ضبطت في (ب، ص) بسكون الصاد، وبهامشهما: كذا في اليونينية الصاد ساكنة في هذا الموضع، وكانت ساكنة في الفرع ثم كُسرت، وضبطها القسطلانيُّ كابن حجر بالكسر. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٦٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٩٠) وأبو داود (١٥١٩) والنسائي في الكبري (١٠٨٩٣، ١٠٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٦٨) والترمذي (٢٩٧٦) والنسائي (٢٢٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٤٨. الْأَلَدُّ الْخَصِمُ: كثير الخصومة وشديدها.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: حَدَّثني ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَايِشَةَ ﴿ وَيُجْهَا، عن النَّبِيِّ مِلَاسْمِيهِ مِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ

## (٣٨) ﴿ أَمْ (١) حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَاتِكُم (٣) مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَاسَآهُ (١) وَٱلضَّرَّآءُ ﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَتُهُمُ ٱلْبَاسَآهُ (١) وَٱلضَّرَّآءُ ﴾ [آبة: ١١٤]

١٩٠٤ - ٥٥١٥ - صَرَّ ثَنَا(٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجِ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِثَنَّمَ: ﴿ حَتَى إِذَا اَسْتَنَيَسَ (١٠) الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَهُمُ قَدْ كُذِبُواْ (٧) ﴾ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِثَنَّمَ: ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مَتَى نَصْرُاللَهِ أَلاَ ايوسف: ١١٠] خَفِيفَةً، ذَهَبَ بِها هُنَاكَ، وَتَلا: ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مَتَى نَصْرُاللَهِ أَلاَ اللهِ مَتَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَايْنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ مَعَادَ اللهِ ، وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَايْنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذَّبُونَهُمْ. فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا (٨): ﴿ وَظَنُواۤ أَنَهُمُ قَدْ صَالِاللهُ اللهِ مُنْ أَلُهُ مُ اللّهُ اللهِ مُنْ قَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَالُولُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن ابنِ جريج».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «بابٌ: ﴿أَمْ...﴾».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) هكذا بتقديم الألف على الياء على قراءة البزي عن ابن كثير بخلف عنه، والحنبلي عن ابن وردان، وفي (٦) هكذا بتقديم الألف على قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٧) هكذا بالتخفيف على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، وقرأ الباقون بالتثقيل.

<sup>(</sup>A) رُسمت في متن (ب، ص): «تقرأُها»، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر فتح الباري: ١٩٠/٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٥٥، ١١٢٥٦) ، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٤.

<sup>﴿</sup> أَلْبَاسَآهُ وَٱلضَّرَّاءُ ﴾: الفقر والعذاب والمرض. ذَهَبَ بها هُنَاكَ: أي فهم منها ما فهمه من آية البقرة من الاستبعاد والاستبطاء وتلا آية البقرة.

### (٣٩) ﴿ نِسَآ قُكُمُ (١) حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِيْتُمُ (١) وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ الآيةَ (٣) [آية: ٢٢٣]

عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ 2017 - حَرَّ ثَنَا(') إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ شُنَّ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَوَرَةَ ابْنُ وَلَنَ ابْنُ عُمَرَ شُنَّ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلى مَكَانٍ قَالَ: تَدْرِي فِيمَا (٥) أُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى.

﴿ وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ: حدَّثني أَبِي: حدَّثني أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِيْتُمُ ﴿ ﴾ [آبة: ٢٢٣] قالَ: يَأْتِيهَا فِي ـُـُ ۞

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ. (ب) حَدَّثنا شُفْيَانُ، عن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللهُ قَالَ: كَانَتِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللهُ قَالُوا حَدَّثنا شُفْيَانُ، عن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللهُ قَالُوا حَدَّثنا شُفْيَانُ مَن الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللهِ قَالُوا حَرَّثَكُمْ أَنَّ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآ وَكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّثَكُمْ أَنَّ اللهِ لَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآ وَكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّثَكُمْ أَنَّ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ الل

### (٤٠) ﴿ وَإِذَا (١) طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ [آية: ٢٣٢]

٤٥٢٩ - صَرَّ عُن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حدَّ ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ: حدَّ ثنا الْحَسَنُ:

<sup>(</sup>١) في نسخة: «بابٌ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ...﴾».

<sup>(</sup>١) بالإبدال في ﴿ فَاتُوا ﴾ و ﴿ شِيتُم ﴾ على قراءة ورش -من طريق الأصبهاني - وأبي عمرو -بخلف عنه - وأبي جعفر، وبالهمز قرأ الجمهور.

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ وَقَلَمُوا لِأَنشُكُمُ ﴾ الآية اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فِيمَ».

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «بابٌ: ﴿ وَإِذَا ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٧٨) ، انظر تحفة الأشراف: ٧٧٤٧ ، ٢٥ ٥٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٥) وأبو داود (٢١٦٣) والترمذي (٢٩٧٨) والنسائي في الكبرى (٨٩٧٣-٨٩٧٦، ١١٠٣٩-١١٠٣٨) وابن ماجه (١٩٢٥) ، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٢.

حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قالَ: كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَيَّ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عِن يُونُسَ، عِن الْحَسَن: حدَّثني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. (٥١٣٠)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا يُونُسُ، عن الْحَسَنِ: أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَكِحْنَ أَنْوَجَهُنَّ ﴾ [آية: ٢٣٢]. (أ) [ط: ٥٣٥، ٥٣٠، ٥٣٥]

## (٤١) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ آرَبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْرًا (١) ﴾ إلى: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آبة: ١٣٤]

﴿ يَعْفُونَ ﴾ [آية: ٢٣٧]: يَهَبْنَ (١).

• ٤٥٣٠ - صَّرَّتِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن حَبِيبٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنصُّمٌ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [آية: ٢٤٠] قال: نَسَخَتْهَا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٢٥٣١ - حَدَّثنا (٥) إِسْحَاقُ: حدَّثنا رَوْحُ: حدَّثنا شِبْلٌ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا﴾ [آية: ٢٤٠]. قالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَالْجِنَّ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ وَاجِبِّ (٢)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْـكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ » بدل تتمة الترجمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ يَعْفُونَ ﴾: يهبن » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في متن (و، ب، ص): «قد نسختها».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: كذا وقع هاهنا، وجاء فيما بعد: قال: لا ندعها. اهـ انظر الحديث: ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «واجب» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠٨٧) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي في الكبرى (١١٠٤١، ١١٠٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٦٥. ﴿ مَّضُنُوهُنَ ﴾: تمنعوهنَّ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٨١٥.

[٢٩/٦] إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ ﴿ فِي مَا فَعَلْ ﴾ [آبة: ٢٤٠]. قالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ (١) أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وهو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آبة: ٢٤٠]. فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. زَعَمَ ذَلِكَ عن مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وهو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ عَيْرَإِخْ رَاجٍ ﴾ [آية: ٢٤٠]. قالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ (٢) وَسَكَنَتْ وهو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ ﴾ [آية: ٢٤٠]. في وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ ﴾ [آية: ٢٤٠]. قالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ: حدَّثنا وَرْقَاءُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن مُجَاهِدٍ بِهَذَا.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [آية: ٢٤٠] نَحْوَهُ. (أ) ٥ [ط: ٣٤٤]

٢٥٣١ - حَرَّثُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدُ اللهِ: "أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: جَلَسْتُ إلى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَانِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ(٥) فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَانِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ(٥) فَذَكَنْ تَعْولُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ على رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ. وَرَفَعَ صَوْتَهُ، كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ على رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ. وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قالَ: قالَ ابْنُ عَوْفٍ - قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَقِّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ؟ فقالَ: قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظَ، مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ؟ فقالَ: قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بسبعةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أهلها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولَكِنْ عَمُّه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٣٠١) والنسائي (٣٥٣١، ٣٥٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٠٠.

وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ(١) سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. (أ) [ط: ٤٩١٠] وَقَالَ أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدٍ: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. (٢٠٠٠)

### (٢٢) ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [آية: ٢٣٨]

٤٥٣٣ - صَرَّ ثَنَا() عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ: أَخبَرَ نا هِشَامٌ، عن مُحَمَّدٍ، عن عَبِيدَةَ:

عن عَلِيِّ رَالِينَ: قالَ النَّبِيُّ مِن السَّعِيمِ م.

حَدَّثَنِي (٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: هِشَامٌ حدَّثنا قالَ(١): حدَّثنا مُحَمَّدُ، عن عَبيدَة:

عَنْ عَلِيٍّ رَالِيَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّمِيمُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ! مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ: أَجْوَافَهُمْ، شَكَّ يَحْيَى - نَارًا». ﴿۞۞[ر: ٢٩٣١] غَابَتِ الشَّمْسُ! مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ: أَجْوَافَهُمْ، شَكَّ يَحْيَى - نَارًا». ﴿۞۞[ر: ٢٩٣١] غَابَتِينَ ﴾[آية: ٢٣٨]: مُطِيعِينَ (٥)

٢٥٣٤ - صَّرَثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عن أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الاَّيَةُ: ﴿ حَنِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِللّهِ قَنْئِتِينَ ﴾ [آية: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. (٥٠) [ر. ١٢٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «أُنْزِلَتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «... يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حدثنا هشام، قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أي: مُطِيعِينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٣٠٧) والنسائي (٢٥٥١- ٣٥٢٣) وابن ماجه (٢٠٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٤٤.

سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: القصرى: تأنيث الأقصر يريد سورة الطلاق، والطولى: سورة البقرة؛ لأنَّ عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وَضْعُ الحمل وهو قوله: ﴿ وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٢٧) وأبو داود (٤٠٩) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي (٤٧٣) وابن ماجه (٦٨٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٣٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٣٩) وأبو داود (٩٤٩) والترمذي (٤٠٥) والنسائي (١٢١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٦١.

## (٤٤) ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ (١) فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَاۤ أَمِنتُمُ (١) فَأَذَكُرُواْ اللَّهَ كُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آبة: ٢٣٩]

[٣٠/٦]

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ: ﴿ كُرْسِيُّهُ ﴾ [آية: ٥٥٥]: عِلْمُهُ. (٥)

يُقَالُ: ﴿ بَسُطَةَ ﴾ [آية: ٢٤٧]: زِيَادَةً (٣) وَفَضْلًا. ﴿ أَفْرِغَ ﴾ [آية: ٢٥٠]: أَنْزِلْ. (٤) ﴿ وَلاَ يَكُودُهُ ﴾ [آية: ٢٥٥]: لَا يُثْقِلُهُ ، آدَنِي: أَثْقَلَنِي، وَالآدُ وَالأَيْدُ: قُوَّةٌ (٥). السِّنَةُ: نُعَاسٌ (٢). ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ [آية: ٢٥٥]: لَا يُتْقِلُهُ ، آدَنِي: أَثْقَلَنِي، وَالآدُ وَالأَيْدُ: قُوَّةٌ (٥). السِّنَةُ: نُعَاسٌ (٢). ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ [آية: ٢٥٩]: يَتَعَيَّرْ. ﴿ فَبُهُتَ ﴾ [آية: ٢٥٩]: ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ. ﴿ خَاوِيَةً ﴾ [آية: ٢٥٩]: لَا أَنِيسَ فِيهَا. عُرُوشُهَا: أَبْنِيتُهَا. السِّنَةُ نُعاسٌ (٧) ﴿ نُنشِرُهَا (٨)﴾ [آية: ٢٥٩]: نُخْرِجُهَا (٩). ﴿ إِعْصَارُ ﴾ [آية: ٢٦٦]: رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إلى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ (١٠).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ صَلْدًا ﴾ [آية: ٢٦٤]: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَابِلُ ﴾ [آية: ٢٦٤]: مَطَرٌ شَدِيدٌ. الطَّلُّ: النَّدَى، وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُوْمِنِ. ﴿ يَتَعَيَّرُ (١١). (ب) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِه مِرَّرَبِلَ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «يُقال: بسطةً: زيادةً».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «يُقال: ﴿ بَسَطَةَ ﴾ الى قوله: «أنزل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «القوة»، وضرب على «ال» التعريف، وبهامش (ب): كذا مضروب في اليونينية على لام: «القوة».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «النُّعاسُ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «السِّنَةُ: نُعاسٌ» ليس في (و)، وبهامش (ب، ص): كان على: «السِّنَةُ» لفظة: «لا» فقط في اليونينية فكشطت. اه.

<sup>(</sup>A) بالراء المهملة على قراءة غير ابن عامر والكوفيين، وضبطت في (و، ب): « ﴿ نُنشِزُهَا ﴾ الزاي على قراءة ابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٩) من قوله: «عُرُوشُهَا» إلى قوله: «نخرجها» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) من قوله: ﴿ إِعْصَارٌ ﴾ الى قوله: ﴿ فيه نار ﴾ ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>١١) من قوله: «وقال ابن عباس» إلى قوله: «يتغير» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٨٥/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٦/٤.

٤٥٣٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا (١) مَالِكُ، عن نَافِع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَيْمًا: كَانَ إِذَا سُيِّلَ عن صَلَاةِ الْخَوْفِ، قالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَايِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمِ الإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّوُا اللَّهُ الْذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ صَلَّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدِ (٣) مِنَ الطَّايِفَتَيْنِ قَدْ الطَّايِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ (٤) مِنَ الطَّايِفَتَيْنِ قَدْ الطَّايِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ (٤) مِنَ الطَّايِفَتَيْنِ قَدْ اللَّا يِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ (٤) مِنَ الطَّايِفَتَيْنِ قَدْ مَنْ وَيُولَى اللَّا يِفَتَيْنِ مَنْ الطَّايِفَتَيْنِ قَدْ مَنْ الطَّايِفَتِيْنِ قَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّالِيقَتِيْنِ فَيُصَلِّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ، فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ (٤) مِنَ الطَّايِفَتَيْنِ قَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِيقِ عَلَى اللَّهِ بِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَفُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَفُولُ اللَّهِ مِنَ السَّلَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى الْقَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

2077 - حَرَّنِي (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قالا: حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ: قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّيِي حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ: قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ ابْنُ الْأُخْرَى ، فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِن كُمْ وَيَذَرُونَ أَزُونَ جَا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَيْرًا خُرَاجٍ ﴾ [آية: ٢٤٠] قَدْ نَسَخَتْهَا ٱلأُخْرَى ، فَلِهِ الْبَعْرَةِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِن كُمْ وَيَذَرُونَ أَزُونَ جَا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَيْرًا خُرَاجٍ ﴾ [آية: ٢٤٠] قَدْ نَسَخَتْهَا ٱلأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟! قالَ: تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي ؛ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا منه مِنْ مَكَانِهِ. قالَ حُمَيْدُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا. (٢٠٥٠) وَرَدَهُ وَاللَّهُ مُنْ مَكَانِهِ.

(٤٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ [آبة: ١٦٠](٢)

١٥٣٧ - صَّرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ: أَخبَرَني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «صلَّى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فتقومُ كلُّ واحدةٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «واحدة».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» وعنده قبل هذا الحديث زيادة ترجمة: «(٤٥) ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [البقرة: ٣٤٤]».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ فَصُرِّهُنَّ ﴾: قَطُّعْهُنَّ ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٨١٥.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ الْهَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهِ عَنَ أَجَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (١) إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِهُ الْمَوْقَى قَالَ أَوَلَمْ تُومِن (١) قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾». (أ) [ر: ٣٣٧١] قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### (٤٧) بابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ رَجَنَّةٌ (٣)﴾

### إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [آبة: ٢٦٦]

٥٣٨ - صَّرَنَا إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُريْج: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُحَدِّثُ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قالَ: قالَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. قالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُحَدِّثُ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قالَ: قالَ عَمَرُ بِيْنَ فِي مَ تَرَوْنَ (١٤) هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ الْمَرْ بِيْنَ فِي مِنْ اللّهِ عِي مِنْ اللّهِ اللّهِ عَمْرُ، فقالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ، أَوْ لَا نَعْلَمُ. فقالَ ابْنُ لَهُ جَنَةً ﴾ [آية: ٢٦٦]؟ قَالُوا: اللّهُ أَعْلَمُ. فَعَضِبَ عُمَرُ، فقالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ، أَوْ لَا نَعْلَمُ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي منها شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ. قالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي منها شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ. قالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ. قالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ. قالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ. قالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ عَمَلٍ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ. (٢٠) عَنِي يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّهِ عِمَلِ؟ وَلَا تَحْقِرُ اللّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ. (٢٠) عَنْ قَطْعُهُنَ ﴿ وَلِا تَحْقَ أَعْمَالُهُ. (٢٠) أَنْ عَبَاسٍ عَتَى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ لَلْ الشَيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ. (٢٠) أَنْ قَطْعُهُنَ ﴿ وَلَا تَحْدَلُ اللّهُ لِعُمْلُ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ. (٢٠) وَقُو لَا تَعْمَلُ وَلَالْ الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمَعَامِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ لَكُونُ اللّهُ الشَيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمُعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ لِي الْمُعَالِ الشَيْعُلُ فَي اللّهُ الشَيْعِلَ الللّهُ الشَيْعُلُ اللللّهُ الشَيْعُلُ قَلْ اللّهُ الشَيْعُلُ اللّهُ الشَيْعُالُ الللّهُ الشَيْعِ الللللّهُ الشَيْعُ اللللللّهُ الللللّهُ الشَيْعُ الللللّهُ الشَيْعِلُ الللللْهُ الشَيْعِ الللْهُ الشَيْعِ الللللْهُ الشَيْعِيْقُ اللْهُ الشَيْعُ اللّهُ الشَيْعُ الللللللْهُ الشَيْعِ اللللْهُ الشَيْعِلُولُ اللللْهُ السَلْمُ الْمُ السَيْعُ اللللْهُ الشَيْعُ اللللْهُ الشَيْعُ الللْهُ السَ

### (٤٨) ﴿ لَا يَسْعَلُونَ (١) ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [آبة: ٢٧٣]

يُقالُ: أَلْحَفَ عَلَيَّ، وَأَلَحَّ عَلَيَّ (٧)، وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ. ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴿ الْحَفَ عَلَيَّ وَأَلَحَّ عَلَيَّ (٧)، وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ. ﴿ فَيُحْفِضُمْ ﴾ [عمد: ٣٧]: يُجْهِذُكُمْ (٨). 80٣٩ - صَّرْتُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثني شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ، قالاً:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «نحن أحقُّ من إبراهيم بالشك».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ » بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تُرَوْنَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ فَصُرِّهُنَّ ﴾: قَطِّعْهُنَّ » ليس في رواية أبي ذر ؛ لتقدُّمه عنده في الباب السابق.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لَا يَسْتَكُونَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «عليَّ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) أهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (و، ص) بالجزم، وفي (ب، ق) بالرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥١) والنسائي في الكبرى (١٠٥٠) وابن ماجه (٢٦٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣١٥، ١٥٣١٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٧١،٥٨٠١.

سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ شِلَيْهَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ (لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ التَّمْرَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ ﴿ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ﴾. وَاقْرَؤُوا (١) إِنْ شِيتُمْ. يَعْنِي وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ ﴿ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ﴾. وَاقْرَؤُوا (١) إِنْ شِيتُمْ. يَعْنِي وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةَ وَلَا اللَّقُمَةَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### (٤٩) ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ [آبة: ٢٧٥]

الْمَسُّ: الْجُنُونُ.

• ٤٥٤ - صَّرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّ ثَنَا أَبِي: حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّ ثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ ثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ ثَنَّ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، قَرَأَهَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتُ النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. (٢) [ر: ٥٩٤]

### (٥٠) ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا ﴾ [آية: ٢٧٦]: يُذْهِبُهُ

٤٥٤١ - صَرَّنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن شُلَيْمَانَ (٣): سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عن مَسْرُوقِ:

عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَي الْخَمْرِ (٤). (٢) [ر: ١٥٩]

### (٥١) ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ (٥) ﴾ [آبة: ٢٧٩]: فَاعْلَمُوا

٤٥٤٢ - صَّرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن مَنْصُودٍ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ (١) الْبَقَرَةِ، قَرَاهُنَّ النَّبِيُّ مِنَى اللهِ عِيْمُ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «اقرؤوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقرأها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الأعمش».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب): كان في أصل اليونينية: «فحرَّم تجارةَ الخمر»، وزاد لفظة: «في» بين السطرين ولم يصحِّح عليها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴾».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «سورة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «عليهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٩) وأبو داود (١٦٣١، ١٦٣٢) والنسائي (٢٥٧١-٢٥٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٣، ١٣٦٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨٠) وأبو داود (٣٤٩٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجه (٣٣٨٢) ، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٦.

[7/77]

فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. (أ) ٥ [ر: ٤٥٩]

# 

٢٥٤٣ - وَقَالَ لَنَا<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوق:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْعَيْرَامُ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. (أ) [د: ٤٥٩]

(٣٥) ﴿ وَأَتَّقُواْ (٥) يَوْمًا ثُرَجِعُونَ (١) فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [آية: ٢٨١]/

٤٥٤٤ - صَّرَ ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَاصِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُلَّمُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ على النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ لِمَ آيَةُ الرِّبَا. (٢٠)٥

# (٥٤) ﴿ وَإِن (٧) تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ

لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ (٨) مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٩) [آبة: ٢٨٤]

٥٤٥ - صَرْتُنا مُحَمَّدُ: حدَّثنا النُّفَيْلِيُّ: حدَّثنا مِسْكِينٌ، عن شُعْبَةَ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِن كَانَ....﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) هكذا على قراءة عاصم، وفي (و): «﴿ تَصَّدَّقُوا ﴾ » على قراءة الجمهور، وضبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَالتَّقُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) بفتح التاء وكسر الجيم على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وهو المثبت في متن (ب، ص، ق)، وبضم التاء وفتح الجيم على قراءة الجمهور، وهو المثبت في متن (و)، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِن ... ﴾».

<sup>(</sup>A) أهمل ضبط الفعلين في (ن)، وبالرفع ضبطهما في (ع)، وبه قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب، وبالجزم ضبطهما في متن (و، ب، ص)، وبه قرأ الباقون، وبالوجهين ضبطا في (ق).

<sup>(</sup>٩) من قوله: «﴿ يُحَاسِبَكُمُ ﴾» إلى آخر الآية ليس في رواية أبي ذر، وذكر في (ب، ص) أنَّ عنده بدل إتمامها زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٠) وأبو داود (٣٤٩٠) والنسائي (٢٦٦٥) وابن ماجه (٣٣٨١)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٧١.

مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّم، وهو ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهَا(١) قَدْ نُسِخَتْ: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنَفُسِكُمْ أَوْتُخُفُوهُ ﴾ [آية: ٢٨٤] الآية. ٥٥٠] الآية. ٥٥٠]

### (٥٥) ﴿ ءَامَنَ (١) ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ﴾ [آية: ٢٨٥]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ إِضَّا ﴾ [آية: ٢٨٦]: عَهْدًا. (ب) O

وَيُقَالُ: ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ [آية: ١٨٥]: مَغْفِرَ تَكَ، فَاغْفِرْ لَنَا.

الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَافِ: أَخبَرَنا (٣) رَوْحٌ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (٤) مِنَ الله مِيرِم -قالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ - ﴿ إِن تُبَدُواْ مَا فِيَ اللَّاصِفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (٤) مِنَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (٤) مِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# شورَةُ آلِ عِمْرَانَ (٦)

تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. ﴿ مِثُ ﴾ [آية: ١١٧]: بَرْدُ (٧). ﴿ شَفَاحُفْرَةٍ ﴾ [آية: ١٠٣]: مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ، وهو حَرْفُهَا. ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ [آية: ١٢١]: تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا. الْمُسَوَّمُ (٨): الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ. ﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ [آية: ١٥٢]: تَسْتَاصِلُونَهُمْ ﴾ [آية: ١٥٢]: تَسْتَاصِلُونَهُمْ كَانَ. ﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ [آية: ١٥٢]: تَسْتَاصِلُونَهُمْ

<sup>(</sup>١) لفظة: «أنَّها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «بابٌ: ﴿ ءَامَنَ ... ﴾» (ب، ص، ق)، وعزاها في (ن) إلى نسخة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثنِي إِسْحَاقُ بن منصور: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النّبيّ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ن): بلغت سماعًا في تتمة المجلس الثالث عشر بقراءة علاء الدين المارديني بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عُرِف بالنُّويريِّ.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «بيم السَّالرُّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٧) من قوله: «تقاة» إلى قوله: «برد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «والمُسَوَّمُ»، والمسوَّم وتفسيره مقدَّم في روايته على ﴿ بُوَيِي ﴾ وتفسيرها.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «الْجُموعُ، واحدُها: رِبِّي».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٤٥٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٧/٤.

قَتْلًا. ﴿ غُزَّى ﴾: وَاحِدُهَا غَازِ (١). ﴿ سَنَكَتُتُ ﴾ [آية: ١٨١]: سَنَحْفَظُ. ﴿ نُزُلًا ﴾: ثَوَابًا -وَيَجُوزُ: وَمُنْزَلُ - ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [آية: ١٩٨]، كَقَوْ لِكَ: أَنْزَلْتُهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ: الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ(١). (١)

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْر: ﴿ وَحَصُورًا ﴾ [آية: ٣٩]: لَا يَأْتِي النِّسَاءَ. (ب) ٥

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ مِن فَوْرِهِمْ ﴾ [آية: ١٢٥]: مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ (٣).

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَى ﴾ [الأنعام: ٩٥]: النَّطْفَةُ (٤) تَخْرُجُ مَيِّتَةً، وَيُخْرِجُ منها الْحَيَّ (٥). الإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ، أُرَاهُ إلىٰ أَنْ تَغْرُبَ (٦).

(١) ﴿ مِنْهُ (٧) ءَايَكُ ثُمُّكُمَكُ ﴾ [آبة: ٧] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الحَلَالُ وَالحَرَامُ. ﴿ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَكُ ﴾: يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٠٠]، وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَيْنِنَ ٱهْتَدَوَأْ زَادَهُمْ هُدَى (٨) ﴾ [محمد: ١٧]

﴿ زَيْغٌ ﴾ [آية: ٧]: شَكُّ. ﴿ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [آية: ٧]: الْمُشْتَبِهَاتِ. ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ (٩) ﴾ [آية: ٧] يَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ (٩) ﴾ [آية: ٧] يَعْلَمُونَ ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۽ (١٠) ﴾ [آية: ٧].

<sup>(</sup>١) من قوله: «تستاصلونهم» إلى قوله: «غاز» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال سعيد بن جبير وعبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن بنِ أبزى: الرَّاعِيةُ: المُسَوَّمةُ».

<sup>(</sup>٣) قول ابن جبير وعكرمة ليسا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾: من النُّطْفةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ويَخْرُجُ مِنها الحَيُّ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «الإِبْكَارُ» إلى قوله: «أَنْ تَغْرُبَ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بابِّ: ﴿مِنْهُ ... ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «﴿ وَمَالَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «﴿ فِٱلْعِلْرِ ﴾».

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «﴿ شَفَاحُفْرَةٍ ﴾» إلى قوله: «﴿ ءَامَنَا بِهِ ۽ ﴾» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيَّ أيضًا، وزادا: «﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبَنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٨٧/٤. الْمُطَهَّمَةُ: التَّامة الخَلْق.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٠٦/٣.

١٥٤٧ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ، عن ابْنِ أَبِي/ مُلَيْكَةَ، عن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ طِيُّهُ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صِهَاللَّمْعِيهُ مَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنَ كَا عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ عَنْ عَايِشَةَ طِيُّهُ قَالَنَهُ مَنَهُ أَنْكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ - (١) مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِنْبِ وَأُخُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [آية: ٧] قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّمْ اللَّهُ الْمُؤُا ٱلْأَلْبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### (١) ﴿ وَإِنِّ (٥) أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [آبة: ٣٦]

٤٥٤٨ - حَرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّيْحِيَّ مِنَ الشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ
 يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا(٢)
 إِنْ شِيتُمْ: ﴿ وَإِنِيَ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آبة: ٣٦]. (٢٠) [ر: ٣٨٦]

(٣) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ (٧) يَشِّتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُمْ ﴾ [آية: ٧٧]: لَا خَيْرَ (٨) ﴿ ٱلِيدُ ﴾ [آية: ٧٧]: مُوْلِمٌ مُوجِعٌ ، مِنَ الأَلَم ، وهو فِي مَوْضِع مُفْعِلِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۚ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدُّكُمُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدُّكُمُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت التاء في (ن)، وضبطت في (و، ب، ص) بالكسر: «رأيتِ»، وعزوا ما في المتن إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص) بفتح الكاف وكسرها معًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فاحْذَرْهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِنِّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «اقرؤوا» دون حرف العطف.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ونسخة: «بابٌ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ...﴾»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: (﴿ ...ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ ﴿ لَاخَلَقَ ﴾: لا خير».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٦٥) وأبو داود (٤٥٩٨) والترمذي (٢٩٩٣، ٢٩٩٤) وابن ماجه (٤٧) ، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٦٦) ، انظر تحقة الأشراف: ١٣٢٧٦.

يَسْتَهِلُ: الاستهلال: رفع الصوت.

(١٨٠/ب] حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن/الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَايِل:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِلْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسْطِيمُ: «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعُ (١) بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِي اللّهُ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِلكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [آية: ٧٧] إلى آخِرِ الآيَةِ. أَقَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ: مَا يُحَدِّ ثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قالَ: فِيَّ أُنْزِلَتُ ؟ كَانَتُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ ؟ كَانَتْ لِي بِيْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمَ مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ وَهُ فِي اللّهُ وهو فيها فَاجِرٌ ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمَ مُنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللّهِ عَلْمَ مَنْ مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ يَقْطَعُ (١) بها مَالَ الْمِرِئُ مُسْلِمٍ ، وهو فيها فَاجِرٌ ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عِمْ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (٣)» . (٥٥ [ر: ٢٥٥، ٢٥٥]

٤٥٥١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمِ (١) - سَمِعَ هُشَيْمًا: أَخبَرَنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، عن إِبْرَاهِيمَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى شُرُهُ: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا: لقد أَعْطَى (٥) بِهَا (٦) ما لَمْ يُعْطَهُ؛ لِيُوقِعَ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا بِهَا (٢) ما لَمْ يُعْطَهُ؛ لِيُوقِعَ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا وَهِ (٣٤/٦] قَلِيلًا ﴾ إلى آخِر/الآيةِ [آية: ٧٧]. (٠٠) [ر: ٢٠٨٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَقْطَعَ».

<sup>(</sup>٢) في متن (و، ب، ص): «يَقتَطِعَ»، وبهامش (ب، ص): كان في اليونينية: «يقطع» ثم صُلِّحت. اه. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيَقْتَطِعَ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) بالتنوين، نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في متن اليونينية بضبطين: المثبت، و: «أُعْظِيَ»، وبهامش اليونينية بخط اليونيني: يتجه فتح الهمزة وضمُّها، وفتح الطاء مع ضمِّ الهمزة، وكسرها مع فتح الهمزة، قاله بعض الحفاظ. اه. كذا في الأصول، والصَّواب: ... وفتح الطاء مع فتح الهمزة، وكسرها مع ضم الهمزة. انظر فتح الباري ٢٠٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٨) وأبو داود (٣٢٤٣) والترمذي (١٢٦٩، ٢٩٩٦) والنسائي في الكبرى (١٩٩١-٩٩٣) وابن ماجه (٢٣٢٣) ، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨، ٩٢٤٤.

يَمِين صَبْر: هي اليمين التي يُلزَم بها الحالف ويُحبس عليها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥١٥١.

٢٥٥١ - صَرَّنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ - أَوْ: فِي الْحُجْرَةِ - (أ) فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفَى بْإِشْفًا (١) فِي كَفِّهَا، فَاذَّعَتْ على الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي كَفِّهَا، فَاذَّعَتْ على الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَا: ﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ». ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، وَاقْرَؤُوا عَلَىٰ النَّيْمِ فَا لَا النَّهِ ﴾ [آية: ٧٧]. فَذَكَّرُوهَا (١) فَاعْتَرَفَتْ، فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ﴾ [آية: ٧٧].

### (٤) ﴿ قُلْ (٣) يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [آبة: ٦٤]

سَوَاءٌ: قَصْدُ (٤).

٥٥٥ - حَرَّثَيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عن هِشَامٍ، عن مَعْمَرٍ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا(٥) عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ - عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: حدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ، قالَ:

حدَّثني أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إلى فِيَّ قالَ: انْطَلَقْتُ فِي اَلْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) سِنَالله عِيْمُ الى هِرَقْلَ، قالَ: وَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ، إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ سِنَالله عِيْمُ إلى هِرَقْلَ، قالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ (٧) الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إلى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إلى هِرَقْلَ، قالَ: فقالَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بإشفَى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فذكَّرَها» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ قُلْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «سواءً قَصْدًا» بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أُخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٧) ضبطت في (ص) بفتح الدال وكسرها، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>أ) في الرواية التي شرح عليها ابن حجر: (وفي الحجرة) ثم قال : كذا للأكثر بواو العطف، وللأصيلي وحده-وهو الذي في اليونينية أيضًا -: (في بيت أو في الحجرة) بأو، والأول هو الصواب، وسبب الخطأ في رواية الأصيلي: أنَّ في السياق حذفًا، بيَّنه ابنُ السكن في روايته حيث جاء فيها : (في بيت وفي الحجرة حُدَّاث) أي: ناسٌ يتحدثون، فالواو عاطفة، أو الجملة حالية لكن المبتدأ محذوف.اه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧١١) وأبو داود (٣٦١٩) والنسائي (٥٤٠٥) وابن ماجه (٢٣٢١) ، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٢. إشْفًا: الإشْفي: المِسَلَّةُ لها مقبض يُخرزُ بها، والمعنى أنَّها ضُربت كفَّها بالمِسَلَّة حتى نفذت منها.

هِرَقْلُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فقالُوا: نَعَمْ. قالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا على هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فقالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتُرْجُمَانِهِ، فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ، لَوْلَا أَنْ يُوثِرُوا عَلَيَّ الْكَذَبَ (١) لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قالَ: فَهَلْ(١) كَانَ مِنْ(٣) آبَايِّهِ مَلِكٌ؟ قالَ: قُلْتُ: لَا. قالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قالَ: يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُّ مِنْهُمْ عَن دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قالَ: قُلْتُ: لَا. قالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قالَ: قُلْتُ: لًا، وَنَحْنُ منه فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي ما هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قالَ: وَاللَّهِ ما أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فيها [٣٠/٦] شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قالَ: فَهَلْ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي/ سَأَلْتُكَ عن حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عن أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ على النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبُ ۖ فَيَكْذِبُ ۗ (٤) على اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عن دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إذا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لَوْلَا أَنْ يُوثَرَ علىَّ الكَذِبُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «هل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «بفتح الباء في الموضعين عند أبي ذر».

هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قالَ أَحَدُ هَذَا الْقَوْلَ(١) قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ: رَجُلٌ آيتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، قالَ: ثُمَّ قالَ: بِمَ يَامُرُكُمْ ؟ قالَ: قُلْتُ: يَامُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قالَ: إِنْ يَكُ مَا(١) تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ (٣) أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عن قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ ما تَحْتَ قَدَمَيّ. قالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صِنْ السَّمِيمِ مَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: «بِسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم، سَلَامٌ على مَن اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَتْمِ سَوَيْمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ ٱشْهَـدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آية: ٦٤]». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا. قالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ! فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّمِيمِ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ.

قالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّوم، فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ، فقالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّوم، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ(٤) آخِرَ الأَبَدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ ؟ قالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إلى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ (٥)، فقالَ: عَلَيَّ بِهِمْ. فَدَعَا بِهِمْ فقالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ علىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ. (أ) [ر: ٧] /

[27/7]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هل قال هذا القول أحدٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «إن يك كما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أكُنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والرُّشْدِ».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) بتخفيف اللام، وبهامشهما: في الفرع اللام مشدَّدة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (١٣٦٥) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبري (١١٠٦٤) ، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠. الْمُدَّة الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ: أي الفترة التي جعلت مدة صلح بينهما. يُوْثِرُوا: ينقلوا. سَخْطَة: كراهية. بشاشة القلوب: أنسها ولطفها. ايتم: اتّبع واقتدَى. أَخْلُصُ: أَصِلُ. الأريسيين: قيل: هم الفلاحون والأتباع، وقيل: إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية فجاء على النسبة إليهم . أمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي عَظُمَ شأنه ، وأبو كبشة: هو زوج حليمة السعدية، وابن أبي كبشة: كناية عن الرسول صِلى الشعير عم. حاصوا: نفروا.

### (٥) ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ ﴾ إلى: ﴿ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آبة: ٩٢](١)

٤٥٥٤ - صَرَّتنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ طُلِيهِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَخْلاً، وَكَانَ أَمْسَجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِيْلِسُّمِيمِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُوكِ ﴾ [آية: ٩٦] قَامَ أَبُو وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُوكِ ﴾ [آية: ٩٦] قَامَ أَبُو وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يَحْبُوكِ ﴾ [آية: ٩٦] قَامَ أَبُو اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يَحْبُوكِ ﴾ [آية: ٩٦] وَإِنَّ أَحَبُ اللَّهُ عَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَمُولُكِ إِلَيْ إِلَيْ يَبِيْرُ حَاءً ﴿ ٢٠)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَمُوالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءً ﴿ ٢٠)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالُ رَايِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ ما أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِهِ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبَنِي ﴿ عُمِي وَلَكَ مَالًا أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبَنِي ﴿ عَمِّهِ وَلَكُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَاكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ وَلِيكُ مَالًا وَلَا أَبُو طَلْحَةً : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبَنِي ﴿ عَلَى اللَّهُ وَلِيكُ مَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَوْكُ مَا لَا أَنْ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ وَلَا مُولَا اللَّهُ وَلَوْلُهُ الْمُدَالُ وَلَا اللَّهُ الْمُسُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلِهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلُ الْمُلْكُ

قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: ﴿ ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ﴾. (ب)

حَدَّ ثَنِي (٦) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قالَ: قَرَأْتُ علىٰ مَالِكٍ: «مَالٌ رَايِحٌ». (٥) [ر: ١٤٦١]

٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّ ثني أَبِي (٧)، عن ثُمَامَةَ:

عَنْ أَنَسٍ شِهِ قَالَ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي منها شَيْتًا. (٨)(٥)٥: ١٤٦١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَّا شِحْبُوكِ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بِيْرحَاْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبطها في (ن، ب، ص، ق)، وضبطها في (و): «بخْ»، وفي (ع): «بخ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وفي بني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) جاء إسناد هذا الحديث في (ب، ص): «حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا الأَنْصَارِيُّ قالَ: حدَّثني أَبِي»، وهو وهم. انظر الفتح.

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي (٢٩٩٧) والنسائي (٣٦٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>ب) رواية عبدالله بن يوسف عند البخاري (١٤٦١) ولرواية روح انظر تغليق التعليق: ٣٩٧/٣.ُّ

مَالٌ رَابِحٌ: أي: إنَّ أجره يصل إلى صاحبه ولا ينقطع عنه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي (٢٩٩٧) والنسائي (٣٦٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٠.

### (٦) البّ: ﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آبة: ٩٣]

٢٥٥٦ - حَدَّثِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ (١) ﴿ اللَّهُ وَ جَاؤُوا إلىٰ النَّبِيِّ مِنَا الشَّرِيمُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ » قَالُوا: نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِ بُهُمَا. فقالَ: زَنَيَا، فقالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، ﴿ لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ ؟! » فقالُوا: لَا نَجِدُ فيها شَيْئًا. فقالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَوضَعَ مِدْرَاسُهَا (٣) الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ على آيةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عن آيَةِ الرَّجْمِ فقالَ: الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عن آيَةِ الرَّجْمِ فقالَ: ما هَذِهِ ؟! فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَالُوا (٤): هِي آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بهما فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَايِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (٥) عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. (٥) [ر: ١٣٢٩] الْجَنَايِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (٥) عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. (٥) [ر: ١٣٢٩]

### (٧) ﴿ كُنتُمْ (١) خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آية: ١١٠]

٤٥٥٧ - صَدَّ أَن هُو مُفَ ، عن سُفْيَانَ ، عن مَيْسَرَةَ ، عن أَبِي حَازِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ :
 ﴿ كُنتُم خَيْرَ / أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ [آية: ١١٠] قالَ : خَيْرَ النّاسِ لِلنّاسِ ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السّلَاسِلِ فِي [٢٧/٦]
 أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَامِ . (٢٠١٠)

### (٨) ﴿ إِذْ هَمَّت (٧) ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ [آية: ١٢٢]

٥٥٥ - صَدَّن عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ ، قالَ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَاليَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: "عن ابن عمر".

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كيف تعملون».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مُدَارِسُها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلما رأى ذلك قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَحْنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ كُنتُمْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿إِذَهَمَت ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (١٤٤٦، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٣-٧٢١٥) وابن ماجه (٢٥٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٨.

نُحَمِّمُهُمَا: من التحميم وهو تسويد الوجوه بالحُمَمِ، وهو الفحم. يَجْنَأُ: يميل عليها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٧١)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٤٣٥.

يَقُولُ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذَهَمَّت طَّآبِهَ تَانِ مِنكُمُّ أَن تَفَّشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ [آية: ١٢٢] قالَ: نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ: بَنُو حَارِثَةً وَبَنُو سَلِمَةً، وَمَا نُحِبُّ -وَقَالَ شُفْيَانُ مَرَّةً: وَمَا يَسُرُّنِي - أَنَّهَا لَمْ تُنُّزُلُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ [آية: ١٢٢]. (٥٠٥ [ر: ٢٥٠١]

### (٩) ﴿ لَيْسَ لَكَ (١) مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آية: ١٢٨]

٥٥٥ - حَدَّنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثني سَالِمٌ:
عن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الله عِنْ الله عَنْ الل

٠٦٠ - حَرَّثُنَا أَبْنُ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَعِيدِ بْنِ مَعْدِ: حَدَّثنا ابْنُ شِهَابِ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «باب: ﴿ لَيْسَ لَكَ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن،ع،ق)، وبهامش (ق) بخط السبط ابن العجمي: «صوابه: بعد»، وأشار إليها بهامش (ع)، وهو المثبت في متن (و،ب، ص) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٠٤-٣٠٠٥) والنسائي (١٠٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٩٤٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٦٧٥، ٦٧٦) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٣، ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤) ، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٣٣،١٣١٠٩.

ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ: أي خذهم بشدة.

### (١٠) ﴿ وَٱلرَّسُولُ (١) يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخِّرَىٰكُمْ ﴾ [آبة: ١٥٣]

وهو تَأْنِيثُ آخِركُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَيْ ﴾ [التوبة: ٥٠]: فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً. (أ) ٥

٢٥٦١ - صَرَّ ثَنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بِنَ عَازِبٍ بِنَ عَالَ : جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ عِلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ اللَّهُ عَيْرُ الْهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَا اللَّهُ عَيْرُ الْهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَا اللَّهُ عَيْرُ الْهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّه مِنَا اللَّهُ عَيْرُ الْمُنْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّه مِنَا اللَّهُ عَيْرُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْرُ مَا اللَّهُ عَلَيْرُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْرُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُولِ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُعُمْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَمْ مُنْ مَعْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ الللِمُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللللْمُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الللْمُنْ مِنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنُولُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللِمُنْ مُنَامِلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ الللللْمُنْ

### (١١) بِابِّ (١٠): ﴿ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾ [آية: ١٥٤]

٢٥٦٢ - صَرَّ ثَنَا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ: حدَّ ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ: حدَّ ثنا أَنسٌ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ: غَشِينَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مُحَمَّدِ: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ: حدَّ ثنا أَنسٌ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ: غَشِينَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مُصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ، قالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ. ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٢)﴿ ٱلَّذِينَ (٤) ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ /ٱلْقَرْحُ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَأَتَّقَوَاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [آبة: ١٧١]

﴿ ٱلْقَرْحُ ﴾: الْجِرَاحُ. ﴿ ٱسْتَجَابُوا ﴾: أَجَابُوا ؛ يَسْتَجِيبُ: يُجِيبُ.

(١٣) ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ ﴾ الآية (٥) [آية: ١٧٣]

٢٥٦٣ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أُرَاهُ قالَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرِ، عن أَبِي حَصِينِ، عن أَبِي الضَّحَى:

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَٱلرَّسُولُ .... ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «بابُ قَولِه».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ ... ﴾».

(٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾».

[٣٨/٦]

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٣٥، ١١٠٧٩) ، انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٠٠٨، ٣٠٠٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٠، ١١١٩- ١١١٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٧١. مَصَافَنًا: جمع مَصَفِّ، وهو الموقف في الحرب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالَهَا إِبْرَاهِيمُ لِلِهَا حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقالَهَا مُحَمَّدٌ مِنَى اللهِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ الْوَصِيلُ ﴾ قالَهُ أَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ مُحَمَّدٌ مِنَى اللهُ وَيَعْمَ أَذَا وَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ أَنُوكِيلُ ﴾ [آية: ١٧٣]. (أ) ٥ [ط: ٤٥٦٤]

٢٥٦٤ - حَرَّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. (أ) ٥[ر: ٤٥٦٣]

(١٤) ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عِلَا يَهُ (١٤)

﴿ سَيُطَوَّقُونَ ﴾: كَقَوْلِكَ: طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ.

٥٦٥ - حَرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عن أَبِيهِ، عن أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ مَا أَوْ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَاخُذُ بِلِهْ زِمَتِهِ (٣) - يَعْنِي: شِدْقَيْهِ (٤) - يَقُولُ: أَنَا مُلُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ». ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَ (٥) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَاتَنَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [آبة: ١٨٠] إلى آخِر الآيةِ (٢). (٢) ٥ [ر: ١٤٠٣]

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «هو عروة بن مسعود الثَّقفي، قاله الحافظ أبو ذر» اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ وَلا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ - هُوَخَيَّا لَهُم بَلْ هُوَ شَرُّ هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ عَوْمَ اللّهِ مِينَ فَاللّهِ مِينَ فَاللّهُ مِينَ فَاللّهُ مِينَ فَاللّهُ مِينَ فَاللّهُ مِينَ فَاللّهُ مِينَ فَاللّهُ مِينَ مَلُونَ خَيدُ ﴾ »، و ﴿ يَحْسِبَنَ ﴾ بكسر السين على قراءة الجمهور سوى ابن عامر وعاصم وأبي جعفر، و ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء هكذا ضبطت في (ن)، على قراءة ابن كثير وأبي عمر و ويعقوب الحضرمي. وضبطت في (و، ب، ص): «﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ »، على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بِلِهْز مَتَيْهِ» بالتثنية.

<sup>(</sup>٤) في متن (و، ب، ص): «بشدقيه».

<sup>(</sup>٥) بالياء وكسر السين على قراءة الجمهور سوى ابن عامر وعاصم وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الآيةَ» ليس فيها: «إلىٰ آخر».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٣٩، ١٠٨١) ، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٤٤٨، ٢٤٤٨) وابن ماجه (١٧٨٦) ، انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢٠.

شُجاعًا: الحية الذكر. أَقْرَع: الذي ابيضً رأسه من السم. زَبِيبَتان: الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية. وهذا الوصف لأفتك الحيات. شِدْقَيْهِ: جانبي الفم.

### (١٥) ﴿ وَلَتَسْمَعُ ثَ اللَّهِ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَى كَثِيرًا ﴾ [آبة: ١٨٦]

٢٥٦٦ - صَّرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي (١) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ شُنَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالْ الْمِيْمُ رَكِبَ على حِمَادٍ على قَطِيفَةِ فَدَكِيَةٍ، وَأَدْدَفَ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَفْعَةِ " بَدْدٍ قَالَ: حَتَّى مَرَّ عِبْطِسِ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ أَنِي سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلِ أَنْ يُسْلِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيتِ الْمُشْوِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيتِ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ أَنْفَهُ ( ) يَودَايِهِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيً أَنْفَهُ ( ) يَردَايِهِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِع اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمَعْيَمِ عَلَيْهِمُ الْفَرْءُ، فِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُعْلِمِ عَلَيْهِمُ الْفَرْءُ، فِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُ لُولَ اللَّهِ بِنُ اللَّهُ مُ وَقَفَ ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ بْنُ كَانُو اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَلَا يُسْلُولُ ( ) : أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ ( ) إِنْ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُعْدِمِ عَلَيْهِ مُ الْمُعْدِمِ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِنَا ( ) ، أَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَاللَهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَا لَكُولُ النَّيْعُ مِنْ اللْمُسْلِمُونَ اللَهُ النَّيْعِ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَتَسَمَّعُنَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَقِيعةِ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): «أُبي» في اليونينية بكسرة واحدة. اه. في كل المواضع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَجْهَهُ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ بْنُ سَلُولَ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية: «أَبِي» بكسرة، و «ابن» بلا ألف. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا أُحْسِنُ ما تقولُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «فلا تُوذِنا به في مجَالِسنا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «واستَبَّ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «سكتوا».

الَّذِي أَنْزَلَ (١) عَلَيْكُ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ (١) على أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ (٣) بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ (٤) شَرِقَ بِذَلِكَ، فَلَـٰلِكَ فَعَلَ بِهِ ما رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشَّهِ عِنَى النَّهِ عِنَى الشَّهِ عِنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى النَّيْقِ مِنَى الشَّهِ عِنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ

### (١٦) ﴿ لَا يَجْسِبَنَّ ( ١٠ ) أَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾ [آبة: ١٨٨]

٢٥٦٧ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَ نا<sup>(٩)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حدَّ ثني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ ابْن يَسَارِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «نَزَّلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «البَحْرةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فيُعَصِّبُوه».

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «في العفو».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «ابْنُ أَبَيِّ بْنُ سَلُولَ»، وضرب فيهما على إحدى الكسرتين، وبهامشهما: كذا مضروب على الكسرة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَبايَعُوا لِرَسول الله».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لَا يَجْسَبَنَّ ... ﴾». ولفظة «يَحْسَبَنَّ» ضبطت في (ب، ص) بالياء والسين المكسورة، وضبطت في (ق) وبالتاء، دون ضبط السين، وأهمل ضبطها ونقطها في (ن، و)، وبالتاء وفتح السين قرأ عاصم وحمزة، وبالتاء وكسر السين قرأ الكسائي ويعقوب وخلف، وبالياء وكسر السين قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وبالياء وفتح السين قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

قَطِيفَة: كساء له خمل. فَلَكِيَّة: نسبة إلىٰ فَلَكُ وهي قرية بخيبر. أَرْدَفَ: حمله خلفه علىٰ الدابة. يَتَثَاوَرُونَ: يتناهضون للقتال. يُخَفِّضُهُمْ: يُسَكِّنهم ويُهوِّن عليهم الأمر. يُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ: يعممونه بعمامة الملوك. شَرقَ: غَصَّ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ وَ اللهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ كَانَ إذا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ إلى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ مَ فَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ إلى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ إلى الْغَزُو تَخَلُّوا، وَأَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وَآبَة: ١٨٨]. (٥)

٤٥٦٨ - صَّرَّتِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَيُنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا؛ لَنُعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ (٣) أُوتِيَ، وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَهُودَ (٤) فَسَأَلَهُمْ عن شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ / فَأَرَوْهُ [٢٠/١] وَلِهَذِهِ ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ مِنَ لِسْعِيمُ يَهُودَ (٤) فَسَأَلَهُمْ عن شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ / فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا (٥) مِنْ كِتْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ آخَذَ اللّهُ مِيثَقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَوْلِهِ: (يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا (٢) وَيُحِبُّونَ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ آخَذَ اللّهُ مِيثَقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَوْلِهِ: (يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا (٢) وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آية: ١٨٥-١٨٥].٥

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن ابْنِ جُرَيْج. (ب)

حدَّثنا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا (٧) الْحَجَّاجُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ حُمَيْدِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَوْوَانَ بِهَذَا. (٥٠)

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص) بالياء والسين المكسورة، وضبطت في (و) بالتاء، دون ضبط السين، وضُبطت في (ق) بفتح السين وإهمال أولها، وأهمل ضبطها ونقطها في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ بِمَا أَنَّوا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما لَكُم» دون الواو، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وما لهم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يهودًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿ ﴿ أَتُوا ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) على قراءة أبي بن كعب را عبي عبد الرحمن السلمي عن علي را الله وقراءة سعيد بن جبير، وفي رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: (﴿ أَنَوَا ﴾ على القراءة المتواترة.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٧)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٧٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٧٨) والترمذي (٣٠١٤) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٨٤، ٦٢٨٤.

### (١٧) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآيةَ [آبه: ١٩٠] (١)

٢٥٦٩ - صَّرْيَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخبَرَني شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن كُرَيْبٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْمُ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ (٣)، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ مِنَ مُعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إلى السَّمَاءِ فقالَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إلى السَّمَاءِ فقالَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ مَاعَةً ثُمَّ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَاَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُكِ ﴾ [آية: ١٩٠]. ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَٱسْتَنَّ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (أ) ٥[ر: ١١٧]

# (١٨) ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾(٤) [آبه: ١٩١]

٤٥٧٠ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْمَ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إلى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيمَ فَي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ مِنَاسْمِيمَ فَ فُطْرِحَتْ كُرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمَ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأُ (٥) الآيَاتِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ، ثُمَّ أَتَى شَنَّالًا النَّوْمَ عن وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأً (٥) الآيَاتِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ، ثُمَّ أَتَى شَنَّالًا اللَّهُ مَا عَنْ مَعْدَ فَعُمْتُ إلى جَنْبِهِ، مُعَلِّقًا، فَأَخَذَهُ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ، ثُمَّ جِيْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بتُّ في بيتِ ميمونةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودُ اوَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «فقرأ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سِقاءً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٦، ٧٦٣) وأبو داود (٥٨، ٦١٠، ٢١٥، ١٣٥١، ١٣٥١، ١٣٥٧، ١٣٦٥، ١٣٦٥) والترمذي (١٣٦، ١٣٦٠) وفي الشمائل (٢٦٦) والنسائي (٢٤١، ٢٨٦، ٢٨٦، ١٨٢١، ١١٢١، ١٦٢٠، ١٧٠٥) وابن ماجه (٢٣٤، ٣٩٧، ١٣٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٥٥.

اسْتَنَّ: استعمل السواك.

فَوَضَعَ يَدَهُ على رَاسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# (١٩) ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُذْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ٱنصَارٍ ﴾(١) [آبة: ١٩٢]

٥٧١ عن مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُريْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حدَّثنا مَالِكُ (٣)، عن مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُريْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ وَهِيَ خَالَتُهُ، قالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيمُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ [٢١٦] رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيمُ وَلَا اللَّهُ مِقَلِيلٍ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيمُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ مِنَاسْطِيمُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ مِنَاسُطِيمُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ مِنَاسُطِيمُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُطِيمُ يَدَهُ الْيُمْنَى على رَاسِي، وَأَخَذَ صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُطِيمُ يَدَهُ الْيُمْنَى على رَاسِي، وَأَخَذَ وَعَنَيْنِ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْعُشْرَ (١٠)، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَكُمَ يَنْنِ اللهُ بْحَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ. (١٥)

<sup>(</sup>١) كتب بهامش اليونينية: «ستة». والمراد عدد مرات تكرار كلمة: «ركعتين».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَفَقَدَ ٱخْرَيْتَهُۥ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن مالكٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن كريب مولى ابن عباس أنَّ ابن عباس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٦، ٧٦٣) وأبو داود (٥٨، ٦١٠، ٦١٠، ١٣٥٧، ١٣٥٧، ١٣٥٧، ١٣٦٥، ١٣٦٥) والترمذي (١٣٢، ١٣٢٥) وفي الشمائل (٢٦٦) والنسائي (٤٤٦، ٢٨٦، ٢٨٦، ١١٢١، ١٦٢٠، ١١٢٥) وابن ماجه (٤٢٣، ٤٢٣، ١٢٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٦٦.

الشَّنُّ: القِرْبة البالية.

### (٢٠) ﴿ رَبَّنَا آ (١) إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الْإِيمَانِ ﴾ الآيةَ [آبة: ١٩٣]

٤٥٧٢ - صَرَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، عن مَالِكِ، عن مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ اس:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِهُمُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ وَهِي خَالَتُهُ، قالَ: فَاحْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَقَى اللَّهُ مِنَاسْمِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَاسْمِيمُ وَقَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

# النَّسَاءِ(٦) النَّسَاءِ اللَّهُ النَّسَاءِ اللَّهُ النَّسَاءِ اللَّهُ النَّسَاءِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَنْكِفُ: يَسْتَكْبِرُ(٧). قِر وَامَّا (٨): قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿ لَمُنَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «باب: ﴿ رَّبُّنا آ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ثمَّ استيقظ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فجعل» بدل: «فجلس».

<sup>(</sup>٥) كتب بهامش اليونينية: «ستة». والمراد ضبط عدد مرات تكرار العبارة. (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم اللَّالرَّم (إراميم)».

<sup>(</sup>٧) أهمل ضبط الفاء والراء في (ن، و)، وضبطهما في (ق) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: قوله: «قِوامًا» على التفسير لقوله: «﴿قِينَمَا ﴾» على القراءة الواحدة، و «قِيَمًا» على القراءة الأخرى له وجه آخر، قاله أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٦، ٧٦٣) وأبو داود (٥٨، ٦١٠، ٦١٠، ١٣٥٧، ١٣٥١، ١٣٦٧، ١٣٦٥، ١٣٦٥) والترمذي (١٣٤، ١٣٥٠) وابن ماجه (٢٦٦، ١٢١، ١٢٢، ١١٢١، ١٦٢٠، ١١٢١) وابن ماجه (٢٤٣، ٤٢٣، ١٣٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٦٢.

سَبِيلًا ﴾ [آية: ١٥]: يَعْنِي (١) الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ (١).

وَقَالَ غَيْرُهُ (٣): ﴿ مَثَنَىٰ وَثُلَكَ ﴾ [آية:٣]: يَعْنِي: اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ. (أن ٥٠ كُوسَىٰ عُرْوَةَ، [٤٢/٦] عَنْ أَمُوسَىٰ : أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، [٤٢/٦] عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَكْذُقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا (٥) عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَى ﴾ [آية: ٣] أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ/ وَفِي مَالِهِ. (٤) [ر: ٤٩٤]

٤٥٧٤ - صَرَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عن ابْنِ شِهَابِ، قالَ:

أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَن قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُقَسِطُوا فِي اللَّهِ مَالِهِ ، اللَّهُ مَالَهِ ، اللَّهُ عَلْمَ الْهُ فَي مَالِهِ ، اللَّهُ عَلَى الْبُنَ أُخْتِي (٢) ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُعْطِيَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُوا فَي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ (٧) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَ (٨) أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي يَعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ (٧) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (٨) أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي السَّاعِ سِوَاهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (٨) أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي السَّاعِ سِوَاهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (٨) أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي السَّاعِ سِوَاهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (٨) أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي السَّعَلَةِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْواللَهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ وَلَا الللَّهُ وَلَهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قال ابن عباس» إلى قوله: «للبكر» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» وعنده قبل هذا الحديث زيادة: «(١) البِّ: ﴿ وَإِنَّ خِنْتُمَّ أَلَّا نُقْسِطُوا فِ ٱلْيَنَهَى ﴾ [آية: ٣]».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «... لها عذق فيمسكها».

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية [صع]: «يا ابن أخي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بهن».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٤١.

الْعَدْق: النَّخلة.

قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [آية: ١٢٧] رَغْبَةُ (١) أَحَدِكُمْ عن يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا (١) أَحَدِكُمْ عن يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا (١) فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إذا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. أَنْ وَلَيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. أَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

# (٢) ﴿ وَمَن (٣) كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ (١) بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ الْآيَةُ [آبة: ٦] إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ (٥) ﴾ الآية [آبة: ٦]

﴿ وَبِدَارًا ﴾ (٦) [آية: ٦]: مُبَادَرَةً. ﴿ أَعْتَدُنَا ﴾ [آية: ١٨]: أَعْدَدْنَا، أَفْعَلْنَا (٧) مِنَ الْعَتَادِ. (٨)

٥٧٥ - صَدَّثُنا هِ شَامٌ، عن أَبِيهِ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر: حَدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ إِنَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعَفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ (٤) بِٱلْمَعُهُوفِ ﴾ [آبة:٦]: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ (١٠) إذا كَانَ فَقِيرًا: أَنَّهُ يَاكُلُ منه مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ (٤٠٠٠) [(١٢١٢]]

(١) ضبطت في (و،ع) بالنصب، وبهما معًا في (ق)، وأهمل ضبطها في (ن).

(٢) في رواية الأصيلي: «أن يَنْكِحُوا مَنْ رغبوا».

(٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَن ... ﴾».

(٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ ، بدل قوله: «الآية».

(٦) في رواية أبي ذر: «﴿ بِدَارًا﴾».

(٧) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ٱعتَدَدْنَا [في (ب): أَعْتَدْنَا] افتعلنا» وكتب فوقها في اليونينية لفظة: «يُنظر».

(A) قوله: «﴿ أَعَتَدُنَا ﴾. إلخ » مقدَّم على قوله: «﴿ وَبِدَارًا ﴾: مبادرة » في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٩) هكذا في (ن،ع،ق)، وفي (و،ب،ص): «حدَّثني» مصحَّح عليها في (ب،ص).

(١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في والِي اليتيم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٩٣. نُقْسط: يَعْدل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٨٠.

### (٣) ﴿ وَإِذَا (١) حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْنِكَنِي وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ الآية [آبة: ٨]

٤٥٧٦ - حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُ (١)، عن سُفْيَانَ، عن الشَّيْبَانِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نِنَ مُ الْ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ [آية: ٨] قالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. (٥) [ر: ٢٥٥٩]

تَابَعَهُ سَعِيدٌ، عن ابْن عَبَّاسِ. ٥ (٢٧٥٩)

#### (٤) ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ ﴾(٣) [آية: ١١]

٧٧٥ ٤ - صَّرَثُنُ (٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا (٥) هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَني ابْنُ مُنْكَدِرٍ (٢):

عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ مِنَاشِطِيمُ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةً ۗ / مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي [٢٣/٦] النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمُ لَا أَعْقِلُ (٧)، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ منه ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَامُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُواللَّهُ فِ آوَلَكِ كُمْ ﴾ [آية: ١١]. (٢) ٥[ر: ١٩٤]

(١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِذَا...﴾».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: عبيد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأشجعي، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة في أولها. اه. وفي (ن) وهمًا: توفي سنة ثمانين ومائتين. اه. وضبَّب عليه بخط مغاير لخط الأصل، وصحَّحه إلى: «ومئة». زاد في (ص): والذي في التقريب وغيره أنَّ اسم والده: (عبيد الرحمن) بالتصغير، وقال في الفتح: إنَّ والده فردٌ في الأسماء. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ يُوصِيكُواللهُ فِي اللهِ حَمْمٌ ﴾ »، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قولِه: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ابن المنكدر».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «شَيْئًا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦١٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٦) والترمذي (٢٠٩٦، ٢٠٩٥) والنسائي في الكبرئ (٦٣٢١-٦٣٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٦٠.

### (٥) ﴿ وَلَكُمْ (١) نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوكَ جُكُمْ ﴾ [آبة: ١٢]

١٤٥٧٨ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن وَرْقَاءَ (١٠)، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَ، فَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَ، فَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ لَكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسَ وَالثَّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبُعَ. (٥٥٠] لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبُعَ. (٥٥٠]

# (٦) ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ﴾ (٣) الآيةَ [آبة: ١٩]

وَيُذْكَرُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [آية:١٩] لَا تَقْهَرُوهُنَ ﴿ .﴿ حُوبًا ﴾ [آية:١]: إِثْمًا. ﴿ فَعُولُوا ﴾ [آية:٣]: إِثْمًا. ﴿ فَعُولُوا ﴾ [آية:٣]: إِنْمًا وَنَعُولُوا ﴾ [آية:٣]: النِّحْلَةُ (٥): الْمَهْرُ. (٢٠) ۞

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابّ: ﴿ وَلَكُمْ ... ﴾ »، وفي روايته عن المُستملى: «بابُ قولِه: ﴿ وَلَكُمْ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ن) بالصرف: «ورقاءٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهَا وَلاَنعَضُلُوهُنَّ لِبَنْدَ هَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَنْتَهِرُوهنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فالنِّحْلَةُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وهم».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٩٠١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٠٨٩، ٢٠٨٩) والنسائي في الكبرى (١١٠٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦١٠٠.

### (٧) ﴿ وَلِكُلِّ (١) جَعَلُنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ (١) الآيةَ [آية: ٣٣]

﴿ مَوَالِيَ ﴾ [آية: ٣٣]: أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً (٣). ﴿ عَاقَدَتُ ﴾ (٤): هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ، وهو الْحَلِيفُ، وَالْمَوْلَى : أَيْضًا: ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى : الْمُعْتِقُ، وَالْمَوْلَى : الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلَى : الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلَى : الْمُلِيكُ، وَالْمَوْلَى : مَوْلًى فِي الدِّينِ. ٥

201٠ - مَرَّنِي (٥) الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن إِدْرِيسَ، عن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّمَا: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُولِي ﴾ [آية: ٣٣] قالَ: وَرَثَةً. ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُولِي ﴾ [آية: ٣٣] قالَ: وَرَثَةً. ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُولِي الْمُهَاجِرُ (٢) وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

سَمِعَ أَبُو أُسَامَةً إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةً(٧).٥

(٨) ﴿ إِنَّ أَلَّهُ (٨) لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [آبة: ٤٠]

يَعْنِي: زِنَةَ ذَرَّةٍ.٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَلِكُلِّ ... ﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قَولِه: ﴿ وَلِكُلِّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ أَيْمَننُكُمُ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدًا ﴾ »، ولفظة: «الآية» بعدها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال معمرٌ: أولياءُ مَوالِيَ، وأولياءُ ورثة»، بدل: «﴿ مَوَلِيَ ﴾: أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً». وانظر تغليق التعليق ١٩٥/٤.

 <sup>(</sup>٤) هكذا على قراءة الجمهور، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ عَقَدَتَ ﴾، وفي رواية أبي ذر زيادة:
 (﴿ أَيِّمَنُكُمُ مَا ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «المُهاجِريُّ».

<sup>(</sup>٧) من قوله: «سمع أبو أسامة» إلى قوله: «طلحة» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ... ﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قَولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٩٢٢) والنسائي في الكبري (٢٤١٧، ١١١٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٥٢٣.

٤٥٨١ - حَدَّثِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا (٢) أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ طَلَيْهِ: أَنَّ أَنَاسًا (٣) فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ فَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ : ﴿ (نَعَمْ، هَلْ تُضَارُونَ ﴿ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فيها سَحَابٌ ؟ ». قَالُوا: لَا. قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ: ﴿ هَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ مِرَوْمِنُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ مِرَوْمِنُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: يَتَنْبُعُ (٢) كُلُّ أَمَّةٍ ما كَانَتْ تَعْبُدُ. وَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ مِرَوْمِنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: يَتَنْبُعُ (٢) كُلُّ أَمَّةٍ ما كَانَتْ تَعْبُدُ. وَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا، إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ: يَتَسْبَعُ (٢) كُلُّ أَمَّةٍ ما كَانَتْ تَعْبُدُ. وَمَا تُضَارُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إذا لَمْ يَبْقُ وَلَا يَعْبُدُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبَرَاتُ إِنَ (٢) أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقالُ لَهُمْ: مَنْ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبَرَاتُ إِنَّ اللهِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقالُ لَهُمْ: مَنْ كَنْ يَعْبُدُ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا كُنْ يَحْبُدُونَ ؟ فَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ (٢) اللهِ. فَيُقالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا سَرَابٌ يَخُونَ ؟ فَلُوا: كُنَّا نَعْبُدُ اللهَ مِنْ النَّقِي رَأَوْهُ فِيهَالُ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مَنْ اللّذِي فِي أَوْقُ فِيهَالُ الْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مَنْ مَا الْتَعْدُ اللهُ الْمُعْرَاقِ فَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «ناسًا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) في هذا الموضع والذي يليه بتشديد الراء.

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): راء «تُضَارُونَ» هذه والتي بعدها مخففة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملي: «فَتَتْبَعُ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَتَّبِعُ».

<sup>(</sup>٧) بالرفع والجر مع الإضافة، هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية الأصيلي: «وغبراتُ إِنَّا» بالرفع والجر منونًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما».

<sup>(</sup>٩) في (و، ب، ص): «بن» دون ألف.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ص): «بن» دون ألف.

<sup>(</sup>١١) في نسخة زيادة: «أوَّلَ مرة» (ب، ص).

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبى ذر: «فقال».

تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا على أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. أَنَا رَبُّكُمْ.

(٩) ﴿ فَكَيْفَ (١) إِذَا جِينَا(١) مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِينَا(١) بِكَ عَلَى هَنَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [آبة: ١٤] الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ (٣) وَاحِدٌ. ﴿ نَظْمِسَ (٤) ﴾ [آبة: ٤٧]: نُسَوِّيْهَا (٥) حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَا يُهِمْ، طَمَسَ الْكِتَابَ: مَحَاهُ. ﴿ سَعِيرًا (٢) ﴾ [آبة: ٥٥]: وُقُودًا. ٥

٤٥٨٢ - صَرَّثُنَا صَدَقَةُ: أَخبَرَنا (٧) يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِبمَ، عن عَبِيدَةَ: عن عَبِيدَةَ: عن عَبِيدَةَ: عن عَبِيدَةً: عن عَبْدِ اللَّهِ -قالَ فِي (٨) النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْرِ عَمْ وَ بْنِ مُرَّةَ (٢) - قالَ فِي (٨) النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْرِ عَمْ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَكَيْفَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش من طريق الأصبهاني وقراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: "والخالّ»، وبهامش اليونينية بخط اليونيني: قال الإمام أبو الفضل في باب الخاء والتاء في كتاب تفسير سورة النساء: المختال والختال واحد، كذا لهم، وعند الأصيلي: "والخال» وكله صحيح من الخيلاء. وقال في الخاء مع الياء في الوهم والخلاف: المختال والخال واحد كذا للأصيلي، ولغيره: "والختال» وليس بشيء هنا، والصواب الأول. هذا آخر كلامه، فانظر هذا التناقض يقول أولًا: وكله صحيح، ثم يقول هاهنا في الآخر: وليس بشيء، والصواب الأول. وعند أبي ذر: "والختال» بالخاء والتاء ثالث الحروف في الأصل الذي قابلت به فيعلم ذلك، وأنكر ذلك شيخنا [زاد في (ب، ص): الإمام] أبو عبد الله ابن مالك، قال: والصواب: "والخال» بغير تاء. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وُجُوهًا ﴾».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿ جَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَني».

<sup>(</sup>A) لفظة: «لي» ليست في (و، ص، ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣) وابن ماجه (١٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢.

لا تُضَارُونَ: لا يقع لكم في رؤيته ضير، وهو لغة في الضر، إما بالمخالفة والمنازعة أو لخفاء المرثي. غُبَّرَات: بقايا. في أَدْنَىٰ صُورَةٍ: أي بصورة من الصور مخلوقة ليمتحنهم بها وهي آخر محن المؤمنين.

<sup>(</sup>ب) يعني أنَّ بعضَ هذا الحديثِ رواه سليمان الأعمشُ عن عَمرِو بن مُرَّةَ عن إبراهيمَ، كما أخرجه المصنف في فضائل القرآن رقم: (٥٠٥٥)، واستظهر الحافظ في الفتح ١٢٤/٩: أنَّ القدرَ الذي رواه الأعمش عن عمرٍو هو من قوله: (فقرأتُ عليه) إلى آخر الحديث، والله أعلم.

«اقْرَأْ عَلَيَّ». قُلْتُ: أَقْرَأُ(۱) عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [آية: ٤١] قالَ: «أَمْسِكْ». فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. (أ) ٥[ط: ٥٠٥،٥٠٥،٥٥٥،٥٥٥،٥٥٥]

(١٠) ﴿ وَإِن كُننُم (١) مَّرْضَى آو عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَآ اَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآ بِطِ ﴾ [آبة: ٤٣]

[١٨٢/ب] ﴿ صَعِيدًا ﴾ [آية: ٤٣]: وَجُهُ (٣) الأَرْض./

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا: فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيِّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ: الْكَاهِنُ. (ب)٥

[٤٥/٦] حَمَّ ثَنَا(٤) مُحَمَّد: / أَخبَرَنا عَبْدَةُ ، عن هِشَام ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ مِنْ عَالِيشَةَ ﴿ مِنَا لَا عَلَى اللَّهِ عَلَادَةٌ لِأَسْمَاءً ، فَبَعَثَ النَّبِيُ مِنَا لله عِلَمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا على وُضُوءٍ ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً ، فَصَلَّوْا وَهُمْ على غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ. يَعْنِي: آيَةَ التَّيَمُّم (٥). (٥) ٥[ر: ٣٣٤]

### (١١) ﴿ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٢) [آبة: ٥٩]: ذَوِي الأَمْر

٤٥٨٤ - صَدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ: أَخبَرَنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيْج، عن يَعْلَى

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «آقْرَأُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ وَإِن كُنُّمُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وجْهُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فأنزلَ اللهُ التيممَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ، وذكر في (ب، ص) أنَّ في روايةٍ لغير أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ...﴾ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٠٠) وأبو داود (٣٦٦٨) والترمذي (٣٠٢٥، ٣٠٢٥) والنسائي في الكبرئ (٨٠٧٥-٨٠٧٩، ١١١٠٥) وابن ماجه (٤١٩٤)، انظر تحفة الأشر اف: ٩٤٠٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣٦٣) وابن ماجه (٥٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٦٠. هَلَكَتْ: ضاعت.

ابْنِ مُسْلِمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [آية: ٥٥] قال: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النّبِيُّ سِلَ اللهُ عِيدٍ مَمْ فِي سَرِيّةٍ. (أ) ٥

(١٢) ﴿ فَلاَ وَرَبِّك (١) لَا يُومِنُونَ (١) حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [آبة:٦٥]

٤٥٨٥ - صَّرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:

خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ: «اَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ إلىٰ جَارِكَ». فقالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ (٣) كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟! فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ (١)، ثُمَّ قالَ: «اَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إلى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إلىٰ وَجُهُهُ (١)، ثُمَّ قالَ: «اَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إلى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إلىٰ جَارِكَ». وَاسْتَوْعَى النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظُهُ الأَنْصَارِيُّ، كَانَ جَارِكَ». وَاسْتَوْعَى النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظُهُ الأَنْصَارِيُّ، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا (٥) فِيهِ سَعَةً. قالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا اللَّابَيْرُ اللهُ مَا أَمْ لِللَّهُ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا لَالْبَيْرُ مِنَا شَجَكَرَبَيْنَهُمْ ﴾ [آية: ٢٥]. (١٠) وَلَى يَعْمَرِ مَنُ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُمْ ﴾ [آية: ٢٥]. (١٠) [د: ٢٣٦٠]

(١٣) ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ (١) مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ ﴾ [آية: ٦٩]

٢٥٨٦ - صَدَّ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ (٧)، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وأنْ»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «آنْ» بهمزة ممدودة. وفي (ن، ص) أنَّ بهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر: «آن» [رَقَمَ عليه في (ن) برمز الكُشْمِيْهَنِيٍّ] بفتح الهمزة ومدِّها، ولم يذكر القاضي مدَّا، بل قال: بفتح الهمزة، أي: من أجل هذا حَكَمتَ له عليَّ؟!. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وجْهُ رسولِ اللهِ مِنْ السَّمِيامِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «له».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَأُولَتِكَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «عن إبراهيم بن سعدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣٤) وأبو داود (٢٦٢٤) والترمذي (١٦٧٢) والنسائي (٤١٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٥١.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٤.

شَرِيج: مجرى الماء.الحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود، حول المدينة لا عمار فيها.اسْتَوْعَيْ: استوفي.

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثَنَّ عَايِشَةَ ﴿ ثَنَّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) سِنَاللَّهُ اللَّهُ عَاقُولُ: (هَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (١)، أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِي أَنَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلللْهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللللْهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱللللْهُ عَلَيْهُم مِلْهُ عَلَيْهِم مِنْ اللللْهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱللللْهُ عَلَيْهُ مِنْ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱللللْهُ عَلَيْهِم مِي اللللْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُم مُنَا الللهُ عَلَيْهُم مُنَا لَلْهُ عَلَيْهُم مُنَا لَهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلللْهُ عَلَيْهِم مِنَ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهُم مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُم مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ اللللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللللْهِ عَلَيْهِم مِنْ اللللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ اللللْهِ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللللْهُ عَلَيْهِم مِنْ الللْهُ عَلَيْهِم مِنْ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

### (١٤) قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى : ﴿ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ (٣) [آية: ٥٠]

٥٨٧ - حَرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (٤). (٢٥٥ ]

٨٨٨ ٤ - صَّرُ أَن سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (٥) تَلَا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ [آية: ٨٨]. قالَ: / كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَبَّاسٍ (٥) تَلَا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ [آية: ٨٨]. قالَ: / كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ (ج) [ر: ١٣٥٧]

وَيُلْذَكَرُ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَصِرَتَ ﴾ [آية:٩٠]: ضَاقَتْ. ﴿ تَلُورُا ﴾ [آية:١٣٥]: أَلْسِنَتَكُمْ بالشَّهَادَةِ (٢). (٥) ٥

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَاغَمُ: الْمُهَاجَرُ، رَاغَمْتُ: هَاجَرْتُ قَوْمِي. ﴿مَوْقُوتَا ﴾ [آية: ١٠٣]: مُوَقَّتًا وَقَالَ غَيْرُهُ: ٥٠٠٥) وَقَتَهُ (٧) عَلَيْهِمْ (٨). ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «التي قُبِض فيها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بابّ: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ ﴾ الآية ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «مِن الرجالِ والنساء والولدانِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ تَلُورُا ﴾ ألسنتكم بالشهادة » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): القاف ليست مشدَّدة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>A) قوله: « ﴿ مَوْقُوتَ ا ﴾: موقتًا وقته عليهم » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) والنسائي في الكبري (١٠٩٣٣) ١١١١١) وابن ماجه (١٦٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٣٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٦٤، ٥٨٦٨/أ.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٧.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٩٦/٤.

### (١٥) ﴿ فَمَا لَكُمْ (١) فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم (١) ﴾ [آبة: ٨٨]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَدَّدَهُمْ.

﴿ فِئَةٌ ﴾ [آل عمران:١٣]: جَمَاعَةٌ. ٥٠٠

٤٥٨٩ - مَرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قالَا: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ مِلْهُ: ﴿ فَمَا لَكُوفِ اللَّنَفِقِينَفِقِ يَنَفِقِ النَّبِيِّ آية: ٨٨] رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ أُحُدٍ، وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فَرِيقٌ يَقُولُ: اَقْتُلْهُمْ. وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لَا. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُوفِ اللَّالُ مَنْ فَعَي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ ﴿ فَمَا لَكُوفِ اللَّنَافِقِينَ فِيمَتَيُنِ ٣) ﴿ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفَضَةِ (٥) ﴿ لَا لَكُوفِ اللَّهُ اللْعُلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِمُ الللللْمُ

﴿ أَذَاعُوا بِهِ ۽ ﴾ (١) [آية: ٨٣]: أَفْشَوْهُ (٧). ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ [آية: ٨٣]: يَسْتَخْرِجُونَهُ. ﴿ حَسِيبًا ﴾ [آية: ٨٦]: كَافِيًا (٨). ﴿ إِلّآ إِنَكُ ﴾ [آية: ١١٧]: مُتَمَرِّدًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ. ﴿ مَرِيدًا ﴾ [آية: ١١٧]: مُتَمَرِّدًا (١٠٠). ﴿ فَلَيُبَتِكُنَ ﴾ [آية: ٢٦]: وَاحِدٌ. ﴿ مُطيعَ ﴾ ﴿ فَلَيُبَتِكُنَ ﴾ [آية: ٢٣]: وَاحِدٌ. ﴿ مُطيعَ ﴾ [التوبة: ٨٧]: خُتِمَ. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ فَمَا لَكُور ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: (﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾).

<sup>(</sup>٣) بالهمز قراءة الجماعة، وبإبدالها ياءً قراءة أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «خبثَ الحَدِيدِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بابِّ: ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمِّرِّمِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ يِهِ ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «أي: أَفْشَوْهُ».

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ حَسِيبًا ﴾: كافيًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «يعني: الموات».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «﴿ مَرِيدًا﴾: متمردًا» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا، وهو مؤخّر عند أبي ذر إلى ما بعد قوله: «قَطّعَه».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٨٤، ٢٧٧٦) والترمذي (٣٠٢٨) والنسائي في الكبري (١١١١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٧.

### (١٦) ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ (١) مُومِنَ ا(١) مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّمُ ﴾ [آية: ٩٣]

• ٤٥٩ - صَّرَ أَن أَبِي إِيَاسٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قالَ: اخْتَلَفَ (٣) فيها أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ (٤) فيها إلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فقالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُ لُمُومِنَ اللهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُمُ جَهَنَمُ ﴾ [آية: ٩٣] هِيَ آخِرُ ما نَنَخَهَا شَيْءٌ. ﴿ وَمَن يَقْتُ لُمُومِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٧) ﴿ وَلَا نَقُولُواْ (٥) لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُومِنًا (٢) ﴾ [آية: ٩٤] السِّلْمُ وَالسَّلَامُ وَالحِدُ.

١٥٥١ - مَدَّثِي (٦) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍ و، عن عَطَاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُومِنَا (٢) ﴿ [آية: ١٩] قالَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي خُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فقالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَرَضَ (٧) ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْكَ ﴾ [آية: ١٩]: تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ (٨). قالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴾ (٢٠) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَن يَقَتُ لَ...﴾».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «آيةٌ اخْتَلَفَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فدخَلْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَأَنْزَلَ اللهُ، وذلك إلى قوله: ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ....﴾».

<sup>(</sup> ٨ ) في (و): «الْغُنَيْمَةَ»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥) والترمذي (٣٠٢٩) والنسائي (٤٠٠٠، ٤٠٠٥، ٤٨٦٤)، انظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٢٥) وأبو داود (٣٩٧٤) والترمذي (٣٠٣٠) والنسائي في الكبرئ (٨٥٩٠، ١١١١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٠.

### (١٨) ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴿ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [آبة: ٩٥]

١٥٩٢ - صَّرَثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عن ابْنِ هَابِ:

٤٥٩٣ - صَرَّتُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴾ [آية: ٩٥] دَعَا رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهُ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ فَيَرَ (١) أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ مِنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

٤٥٩٤ - صَّر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت بضبط واحدٍ في (ب، ص)، بتاء مضمومة وراء مفتوحة، نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص) بالنصب، وضُبطت في (ع، ق) بالرفع، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وبالرفع قرأ ابنُ كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم ويعقوب، وبالنصب قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالنصب على قراءة نافع وابن عامر والكسائي وأبي جعفر وخلف.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثالث والعشرين. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٩٨) وأبو داود (٢٥٠٧) والترمذي (٣٠٣٣) والنسائي (٣٠٩٩، ٣١٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٩٨) والترمذي (١٦٧٠، ٣٠٣١) والنسائي (٣١٠١، ٣١٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٧.

ضَرَارَتهُ: عماه، والضرير: الأعمى.

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴾ [آية: ١٥] قَالَ النَّبِيُّ مِنَالله مِيهُ مُمَّا الْدُعُوا فُلَانًا». فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ -أو: الْكَتِفُ - فقالَ: «اكْتُبُ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴿ وَلَلْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ أَنَا وَسُولَ اللّهِ أَنَا وَسُولَ اللّهِ أَنَا ضَرِيرٌ. فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) غَيْرُ (١) أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ فَنزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) غَيْرُ (١) أُولِي ٱلظَّهُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ [آية: ٥٥]. (٢٨٣١:]

٥٩٥٥ - صَرَّ ثَنَا (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ:

(خ): وصَّرَّتَيْ إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيَّجِ: أَخبَرَني عَبْدُ الْكَوِيمِ: أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّهُ أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ مِقْسَمًا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّهُ أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ (١) ﴾ [آية: ٩٥]: عن بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إلى بَدْرٍ. (٢) ٥[ر: ٣٩٥٤]

(١٩) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ (١) تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ (٥) قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَالُواْ كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَالُواْ فِيهَا ﴿ الآيةَ [آبة: ٩٧]

2097 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: حدَّثنا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ، قالَا: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِينَةِ بَعْثُ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و، ب، ص) بالنصب، وأهمل ضبطها في (ن، ق)، وبالرفع قرأ ابنُ كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم ويعقوب ، وبالنصب قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في نسخة: «باب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٩٨) والترمذي (١٦٧٠، ٣٠٣١) والنسائي (٣١٠١، ٣١٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٨١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٣٢) والنسائي في الكبري (١١١١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤٩٢.

عَلَىٰ عَهْدِ (١) رَسُولِ اللَّهِ صِنَا لِسَّامِهُمُ ، يَاتِي السَّهُمُ فَيُرْمَىٰ (١) بِهِ ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُعْدِ (١) رَسُولِ اللَّهِ صِنَا لِسَّمِ السَّهُمُ المَلَكِيكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمِمْ ﴾ الآيةَ [آية: ٩٧]. (٥) [ط: ٧٠٨٥] وَوَاهُ اللَّيْثُ ، عن أَبِي الأَسْوَدِ (٢٠)

### (٢٠) ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ (٣) مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ [آبة: ٩٨]

٤٥٩٧ - صَرَّنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سُلَّمَ: ﴿ وَهِ مَا اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُلَّمَ : ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ [آية: ٩٨] قال: كَانَتْ أُمِّى مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ. ﴿ ٥ [ر: ١٣٥٧]

# (٢١) فَ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا ﴾ [آبة: ٩٩] (٤)

٤٥٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «عهد» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهي مُهمَّشة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يُرمَىٰ». وضبط روايته في (ب، ص): «يُدْمَىٰ»، وبهامشهما: بالدال كذا في الفرع، والذي في اليونينية محتمل لأن يكون راءً أو دالًا، والأقرب أنَّه راء. اه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «باب: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ فَأُوْلَيَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنَّهُمْ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢١٠. قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ: أي: أُلزموا بإخراج جيش للقتال.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٧٩٧٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٧، ١٠٧٨) وابن ماجه (١٢٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٧٠. اشْدُدْ وَطْأَتَكَ: خذهم بشدة.

### (٢٢) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓ أَشْلِحَتَكُمْ ﴾ [آبة: ١٠١](١)

999 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِي يَعْلَى، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ: ﴿ إِن كَانَ بِكُمُّ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوَكُنتُم مَّرْضَى ﴾ [آية: ١٠١] قال: عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ كَانَ (٢) جَريحًا. (٥)

# (٢٣) ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ (٣) فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ [آبه: ١٢٧]

٠٦٠٠ - حَدَّثُنَا (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثِنا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثِنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عَايْشَةَ رَبُّهُ: ﴿ وَيَسْتَغَثُونَكَ (٦) فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَيَرْغَبُونَ أَن تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُو وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتُهُ (٨) فِي تَنكِحُوهُنَ ﴾ [آية: ١٢٧] قالَتْ (٧): هو الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هو وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتُهُ (٨) فِي مَالِهِ عِمَا شَرِكَتُهُ، مَالِهِ حَتَّىٰ فِي العَذْقِ (٩)، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتُهُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ آذَى مِّن مَّطَدٍ ﴾ الآية »، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قَوْلِه: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ آذَى مِّن مَّطَدٍ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ ﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قَوْلِه: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخبَرَنِي عن أبيه» (ن،ع)، وضبط روايته في (ب، ص): «... حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، قال: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخبَرَني، عن أبيه». وبهامش (ب): كذا في اليونينية، وفي الفرع: أخبَرَني أبي عن عائشة. اه. قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ يَسَتَقْتُونَكَ ﴾ » بلا واو العطف، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر زيادة: «عَايِّشَةُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: (فَتَشْرَكُهُ).

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر بكسر العين، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٢١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٥٣.

فَيَعْضُلُهَا(١)، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. أ) ٥[ر: ٢٤٩٤]

# (٢٤) ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [آبة: ١٢٨]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ: تَفَاسُدُ. ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ [آية: ١٢٨]: هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ. ﴿ كُاللَّمُعَلَّقَةِ ﴾ [آية: ١٢٨]: لَا هِيَ أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ. ﴿ نُشُوزًا ﴾ [آية: ١٢٨]: بُغْضًا. (٤٠٠ يَحْرِصُ عَلَيْهِ. ﴿ نَشُوزًا ﴾ [آية: ١٢٨]: بُغْضًا. (٤٠٠ عَرْرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ شَيْهَ: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [آية: ١٢٨] قالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَانِي فِي حِلِّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (٢٠٠٠) [ر: ٤٤٥٠]

#### (٢٥) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (٣) فِي ٱلدَّرَكِ (٤) ٱلْأَسْفَلِ (٥) ﴾ [آبة: ١٤٥]

وَقَالَ (٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ. ﴿ نَفَقًا ﴾ [الأنعام: ٣٥]: سَرَبًا. ٥ (د)

27.٢ - مَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثَنا أَبِي: حدَّ ثَنا الأَعْمَشُ: حدَّ ثَني إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ، فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لقد أُنْزِلَ النِّفَاقُ على قالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ، فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لقد أُنْزِلَ النِّفَاقُ على قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ. قالَ الأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ (٤٠) ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ. قالَ الأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّافِهِ مَا اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، [آية: ١٤٥]. فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ،

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ب، ص) بالنصب والرفع معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوَ إِعْرَاضًا ﴾ الآية في ذلك».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: ﴿بابِّ: ﴿ إِنَّ ٱلْنَنْفِقِينَ...﴾».

<sup>(</sup>٤) بفتح الراء على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦) وفي الكبرئ (١١١٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٧. العَذْق: النخلة. يَعْضُلُهَا: يمنعها من الزواج.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٢١) وأبو داود (٢١٣٥) والنسائي في الكبري (١١١٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧١.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٠٠/٤.

فَرَمَانِي بِالْحَصَى (١)، فَأَتَيْتُهُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ، لقد أُنْزِلَ النِّفَاقُ على قَوْم كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (٥)

[٢٩/١] (٢٦) ﴿ إِنَّا (١٠) أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ (٣) ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَيُونُسُ / وَهَنرُونَ وَسُلِيَهُنَ ﴾ [آبة: ١٦٣]

٤٦٠٣ - حَرَّثنا مُسَدَّد: حدَّثنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ: حدَّثني الأَعْمَشُ، عن أَبِي وَايلٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ سِنَ السَّعِيمُ قالَ (٤): «مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ (٥) أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّىٰ». (٢٠) [ر:٣٤١٢]

٤٦٠٤ - حَرَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ: حدَّثنا هِلَالٌ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَا النَّبِيِّ مِنَ النَّبِي مِنَ النَّالِيِّ مِنْ اللَّ

(٢٧) ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ (٢) قُلِ اللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرُقُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ﴾ [آبة: ١٧٦]

وَالْكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبِّ أَوِ ابْنٌ، وهو مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ.٥

٤٦٠٥ - صَّرَّ شَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ شَهِ قالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ ، وَآخِرُ آیة ِ نَزَلَتْ: ﴿ يَسُتَقْتُونَكَ (٧)﴾ [آیة: ١٧٦]. (٥) [ر: ٤٣٦٤]

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في (ن، و)، ورسمت في (ب، ص) بالألف الممدودة.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابٌ: قولُه: ﴿إِنَّا ﴾».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لِعَبْدٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ يَسُنَفْتُونَكَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾». وبهامش اليونينية: في حاشية الأصل: من هاهنا لم تتفق هذه النسخة على نسخة السماع على الشريف يونس إلى سورة التحريم. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرئ (١١٥٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٦) والترمذي (٣٢٤٥) وابن ماجه (٢٧٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦١٨) وأبو داود (٢٨٨٨) والترمذي (٣٠٤١) والنسائي في الكبرئ (٦٣٢٦، ٦٣٢٧، ١١١٣٣، ١١١٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٠.

# الْمَايِدَةُ(١)

﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم ﴾ [آية: ١٣]: بِنَقْضِهِمْ. ﴿ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ ﴾ [آية: ٢١]: جَعَلَ اللهُ. ﴿ حُرُمُ ﴾ [آية: ١]: وَوَلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الإِغْرَاءُ: التَّسْلِيطُ (٣). وَاحِدُهَا حَرَامٌ (١). تَبُوءُ: تَحْمِلُ. ﴿ دَآبِرَةٌ ﴾ [آية: ٥٠]: دَوْلَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الإِغْرَاءُ: التَّسْلِيطُ (٣). ﴿ أُجُورَهُنَ ﴾ [آية: ٥]: مُهُورَهُنَ (٤). الْمُهَيْمِنُ: الأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ على كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ. ٥

## (٢) ﴿ ٱلْيُوْمَ (٥) أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [آبة: ٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَخْمَصَةً: مَجَاعَةٌ(١٠). ٥٥٠

٢٦٠٦ - حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فقالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فقالَ عُمَرُ: إِنِّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فقالَ عُمَرُ: إِنِّكُمْ عَرَفَةً، إِنِّي لِأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أَنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا لللهِ عِنَ اللهِ عِينَ (٧) أُنْزِلَتْ: " يَوْمَ عَرَفَةً ، وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ -قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا - ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمُمْتَلِثُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ -قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا - ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمُمْتَلِكُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [آبة:٣]. (٢٠) [ر: ٥٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ تفسيرِ سورةِ المايدةِ [وهذا مثبت في متن (ب، ص)]، بيم السَّارُّمن الرُّم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ حُرُمُ ﴾... » مُقدَّم على قوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم ﴾... » في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وعكس في (ب، ص)، فجعل التقديم رواية المتن، وما في المتن روايتهما في الهامش، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وَقالَ غَيْرُهُ: الإِغْرَاءُ التَّسْلِيطُ» مُقدَّم على قوله: «﴿ دَآبِرَهُ ﴾: دولة » في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال سفيانُ: ما في القرآن آيةٌ أشَدُّ عليَّ مِنْ: ﴿ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَعْيَمُوا التَّوْرَكَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٨]. خَمْصةٌ: جَاعةٌ. ﴿ مَنْ أَحْيَاهَا ﴾ [المائدة: ٣١]: سبيلًا والمائدة: ٣٤]: سبيلًا وسُنتَةً ». [الفتح: ٢٨/٨ فيحاء].

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ قولِه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «حيثُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١٧) والترمذي (٣٠٤٣) والنسائي (٥٠١٢، ٣٠٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٦٨.

#### (٣) ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ(١) مَلَهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [آبة: ٦]

تَيَمَّمُوا: تَعَمَّدُوا(''). ﴿ ءَآمِينَ ﴾ [آية: ٢]: عَامِدِينَ ، أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَمَسْتُم ﴾ (٣) [آية: ٦] وَ﴿ تَمَسُّوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَ﴿ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣] وَالْإِفْضَاءُ: النِّكَاحُ. (١) ٥

٤٦٠٧ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِك، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّهُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِهِم، قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاسُمِهِم فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ -أَوْ: بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِهِم أَنْ اللَّهِ مِنَاسُمِهِم وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا على مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَىٰ / النَّاسُ إلى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيةِ (٥) على الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا على مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَىٰ / النَّاسُ ولَيْسُوا على مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَخَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ وَاضِعٌ رَاسَهُ على فَخِذِي قَدْ نَامَ، على مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ وَاضِعٌ رَاسَهُ على فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ (٦): حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا على مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قالَتْ (٧) عَايِشَةُ: فَقَالَ (٦): حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا على مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. وَلَكُنْ يَعُولُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعْنِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ حَتَىٰ (٨) فَقَالَ أَسْدُ بِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَىٰ فَيَتَمَمُوا (٩)، فقالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: ما هِي بِأَولِ أَصْبَحَ على غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا (٩)، فقالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: ما هِي بِأَولِ أَصْبَحَ على غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا (٩)، فقالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: ما هِي بِأَولِ أَسْمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَعَلِمُ عَلَىٰ فَيْ مَاءٍ، فَأَنْزُلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا أَنَا أُنْ اللَّهُ آيَةُ التَّيْمُ مَا فَيَ الْمَالِ اللَّهُ أَنْ فَالَ أَسُولُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ آيَةُ التَيْمُ مُولُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ آيَةُ الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ أَنْ وَلُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا ... ﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قولِه: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: (تَيَمَّمُوا: تعمَّدوا) ثابت في رواية المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هكذا على قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون: ﴿لَنَمْسُتُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الصديق» ليس في رواية أبي ذر. (ن، ب، ق).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقالت».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حِينَ».

<sup>(</sup>٩) قوله: «فَتَيَمَّمُوا» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مُهمَّش في (ب، ص)، وفي رواية كريمة: «فَتَيَمَّمْنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٢/٤.

بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ. قالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ. (أ) [ر: ٣٣٤]

٤٦٠٨ - صَّرَثنا (١) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ: أَخبَرَني عَمْرُّو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عن أَبِيهِ:

عَنْ عَافِيشَةَ اللّهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا ، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً ، فَأَنَاخَ النَّبِيُ مِنَا للْمعِيمُ وَنَزَلَ ، فَثَنَىٰ رَاسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا ، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً ، وَقالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ وَنَزَلَ ، فَثَنَىٰ رَاسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا ، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً ، وَقالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ ؟! فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللّهِ صِنَالله عِيمِم، وَقَدْ أَوْجَعَنِي ، ثُمَّ إِنَّ (') النَّبِيَّ مِنَالله عِيمِم السَّيْقَظَ ، وَحَضَرَتِ/ الصَّبِحُ ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا قُمَّتُمَ [ ١٨٨٣] إلى الصَّكَوَةِ ﴾ الآيَةَ [آية: ٦]. فقالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: لقد بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ، ما أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ . (ب ) ٥ [ر: ٣٤٤]

#### (٤) ﴿ فَأَذْهَبْ (٣) أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [آبة: ٢٤]

٤٦٠٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عن مُخَارِقٍ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابِ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَبِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ.

(ح) وَحَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثنا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثنا الأَشْجَعِيُّ، عن سُفْيَانَ، عن مُخَارِقٍ، عن طَارِقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ (١٠): يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ (٥)كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاۤ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [آية: ٢٤] وَلَكِنِ ٱمْضِ وَنَحْنُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «إَن » وبهامشهما: كذا في اليونينية ضبط الهمزة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿فَأَذْهَبْ...﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قولِه: ﴿فَأَذْهَبْ...﴾»، ولفظة: «قوله» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «يوميُّذ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣٢٣) وابن ماجه (٦٨ ٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٥١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣٢٣) وابن ماجه (٥٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٧٠.

الْبَيْدَاء: موضع بين مكة والمدينة. لَكَزَنِي: اللكز: الدفع باليد في الصدر. فَبِي الْمَوْتُ: أي: فالموت ملتبس بي من الوجع.

مَعَكَ. فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صِنَالتُمِيهِ مَمَ. (أ) ٥ [ر: ٣٩٥٢]

وَرَوَاهُ(١)وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن مُخَارِقٍ، عن طَارِقٍ: أَنَّ الْقِفْدَادَ قالَ ذَلِكَ (١)لِلنَّبِيِّ سِنَاسُرِيهِ مَم. (٢٠٠٠) ﴿ إِنَّمَا (٣) جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ / يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا (٤) أَن يُقَـ تَلُوٓ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا (٤) أَن يُقَـ تَلُوٓ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا (٤) أَن يُقَـ تَلُوّ ٱللهَ عَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُنفَوْ أُ مِن اللهَ وَاللهِ عَوْلِهِ : ﴿ أَوْ يُنفَوْ أُ مِن اللهُ وَلِهِ اللهُ عَوْلِهِ : ﴿ أَوْ يُنفَوْ أُ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ لِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الْمُحَارَبَةُ لِلَّهِ: الْكُفْرُ بِهِ. ٥

٤٦١٠ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، قالَ: حدَّثني سَلْمَانُ (٥) أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فقالُوا وَقَالُوا : قَدْ أَقَادَتْ بها الْخُلَفَاءُ. فَالْتَفَتَ إلىٰ أَبِي قِلَابَةَ وهو خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فقال: ما تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ ؟ - أَوْ قالَ : ما تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ - قُلْتُ : ما عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلُّ زَنَ (٢) بَعْدَ إِحْصَانٍ ، ما تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ - قُلْتُ : ما عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلُّ زَنَ (٢) بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سِنَا اللهِ عِلْمَ اللهِ عَنْبَسَةُ : حَدَّثنا أَنَسُ بِكَذَا وَكَذَا ؟ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَا اللهِ عِلَى النَّبِيِّ مِنَا اللهِ عَلْمُوهُ ، فقالُوا : قَدِ اسْتَوْخَمْنَا فَلْ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَا اللهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكُلُوا : قَدِ اسْتَوْخَمْنَا فَالْمَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » فَالْرُخَص. فقالَ : «هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ ، فَاخْرُجُوا فِيهَا ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» . هَذِهِ لَعَمْ لَنَا تَخُرُجُ ، فَاخْرُجُوا فِيهَا ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» .

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «رَوَاهُ» بلا واو العطف، وهذا التعليق مُقَدَّم في روايته على الحديث، وذكر في الفتح أنَّ رواية غير أبي ذر أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>١) لفظة: «ذلك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «بابٌ: ﴿ إِنَّمَا... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: «سَلْمان» هكذا -كما في الأصل- ذكره الحفاظ: أبو نصر وابن طاهر وعبد الغني المقدسي مكبَّرًا، وعند أبي الهيثم أحد مشايخ أبي ذر: «سُلَيمان» فيُعلم ذلك، والصواب إن شاء الله تعالى ما ذكره الأثمة الحفاظ المُثِيِّخ. اه.

<sup>(</sup>٦) رسمت بألف ممدودة: «زنا» في جميع الأصول.

<sup>(</sup>٧) قوله: «مِنَىٰ اللهُ عِيمُ عُمُ السَّمِينُ اللهُ السُّمِينُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَل

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «فقلتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (١١١٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣١٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٣/٤.

فَخَرَجُوا فِيهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَٱسْتَصَحُّوا، وَمَالُوا على الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ، وَاَطَّرَدُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ النَّعَمَ. فَمَا يُسْتَبْطَأُ(۱) مِنْ هَوُلَاءِ ؟! قَتَلُوا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ النَّعَمَ. فَمَا يُسْتَبُطُ. فقالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقُلْتُ: تَتَّهِمُنِي ؟! قالَ: حدَّثنا بِهَذَا أَنَسٌ. قالَ: وَقالَ: يَا أَهْلَ كَذَا، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا أَبْقِيَ هَذَا(۱) فِيكُمْ، وَمِثْلُ(۳) هَذَا. أَنْ آوادُ: ٢٣٣]

#### (٦) ﴿ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾ (١) [آبة: ١٥]

٤٦١١ - صَّدَّثي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا الْفَزَارِيُّ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ سَلَيْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ - وَهِي عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - ثَنِيَّةَ جَارِيةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْقَصَاصُ ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَيلُوا الأَرْشَ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ على اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ». (ب) [ر: ٢٠٠٣]

(٧) البِّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [آبة: ٢٧]

٤٦١٢ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن إِسْمَاعِيلَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن مَسْرُوقٍ،

<sup>(</sup>١) في نسخة: «يُسْتَبْقَىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «ما أَبْقَى اللهُ هذا»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما أُبْقِيَ مِثْلُ هذا»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما أَبْقَى اللهُ مِثْلَ هذا»، قلنا: والمراد به أبو قلابة، وقائل هذا هو عَنْبسة بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أو مِثْلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بابُ قَولهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾». والجروحُ مضبوطة بالرفع علىٰ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): بالجزم، وبهامشهما: الراء ساكنة، كذا في اليونينية، وكان في الأصل: «لا تَكْسِرْ سِنَها» وفي الفرع الراء مضمومة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (ثَنِيَّتُها).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ -٤٣٦٨) والنسائي (٤٠٢٤، ٥٠٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٥. اسْتَوْخَمْنَا: لم يوافقنا هواؤها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٥) وأبو داود (٤٩٩٥) والنسائي (٢٧٥١ ، ٤٧٥٥ - ٤٧٥٧) وابن ماجه (٢٦٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٦٦. الأَرْش: العِوضُ المَالئُ.

عَنْ عَايشَةَ ﴿ لَيْ اللَّهُ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا سِنَ الله الله عَيْمُ مَنْ عَايشَة الله الله عَلَيْهِ (١) فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (١) ﴾ الآية [آية: ٦٧]. (٥) [ر: ٣٢٣٤]

# (٨) ﴿ لَا يُواخِذُكُمْ ٣ اللَّهُ بِٱللَّهِ فِي آيُمَانِكُمْ ﴾ [آبة: ٨٩]

٤٦١٣ - صَّرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ (٤): حدَّثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

[٥١/٦] عَنْ عَائِشَةَ شِنْهَا: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُواخِذُكُمْ ﴿ اللَّهِ مِهِ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [آية: ٨٩] فِي / قَوْلِ الرَّجُل: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ. (ب) [ط: ٦٦٦٣]

٤٦١٤ - صَّرَّتُنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ: حدَّثنا النَّضْرُ، عن هِشَامٍ: أَخبَرَنِي أَبِي: عَنْ عَايْشَةَ رَالَتُهُ النَّهُ وَقَارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَىٰ يَمِينًا أُرَىٰ أَنَا اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَىٰ يَمِينًا أُرَىٰ غَيْرَهَا اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَىٰ يَمِينًا أُرَىٰ غَيْرَهَا اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَىٰ يَمِينًا أَرَىٰ عَيْرَهَا اللَّهُ عَيْرًهَا مَنها إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هو خَيْرٌ. ﴿۞۞ [ط: ٦٦٢١]

### (٩) ﴿ لَا يَحْرَبُواْ (١) طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [آبة: ٨٧]

٤٦١٥ - صَّر ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن إِسْمَاعِيلَ، عن قَيْسٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ طَيْحَ، قالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٍ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عن ذَلِكَ، فَرُخِّصَ (٩) لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَنَهَانَا عن ذَلِكَ، فَرُخِّصَ (٩) لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مما أَنْزَل اللهُ عليه».

(٢) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾».

(٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر، وفي رواية أبي ذر: «بابُ قَولهِ: ﴿ لَا يُواخِذُكُمُ...﴾».

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حدَّثنا علي بنُ عبدِ الله». وعلَّق الحافظ اليونيني بخطه: «خطأٌ». ووافقه علىٰ ذلك في الفتح.

(٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّ غيرها».

(٨) بهامش اليونينية دون رقم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالَا تُحَرِّمُوا ... ﴾ »، في رواية أبي ذر: «بابٌ قولهِ: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا ... ﴾ ».

(٩) هكذا ضبطت في (ن، ق) بالبناء للمفعول، وضبطت في (ب، ص): «فرَخَّصَ» مصحَّع عليها، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧) والترمذي (٣٠٦٨) والنسائي في الكبري (١١١٤٠، ١١٤٠، ١٩٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٧٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٣، ١٧٢٥٥.

لَا يَحْرَرِ مُواْ طَيِبَنتِ مَاۤ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [آية: ٨٧]. (أ) [ط: ٥٠٧٥، ٥٠٧١]

(١٠) ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ (١) وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [آبة: ٩٠]

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْأَزْلَمُ ﴾: الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ، وَالنُّصُبُ<sup>(۱)</sup>: أَنْصَابُ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا. (ب

وَقَالَ غَيْرُهُ: الزُّلَمُ: الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ، وهو وَاحِدُ الأَزْلَامِ، وَالْاِسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ، فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَىٰ، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَامُرُهُ (٤)، وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَىٰ، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَامُرُهُ (٤)، وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا (٥)، وَفَعَلْتُ منه قَسَمْتُ، وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ (٢). ٥

٤٦١٦ - حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنُ عِمْرَ بْنُ عِشْرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِيُّ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ (^) يَوْمَيِذٍ لَخَمْسَةُ (٩) أَشْرِبَةٍ، ما فيها شَرَابُ الْعِنَبِ. ۞ [ط: ٧٩ه ٥]

٤٦١٧ - صَّرُ ثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قالَ: قالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ مِنْ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَايِمٌ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُر...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال» دون واو العطف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النُّصُبُ» دون واو العطف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «به».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «به».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «يُجِيلُ: يُدِيرُ»، ومن قوله: «وقد أعلموا» إلى آخره مُقَدَّم في روايته علىٰ قول ابن عباس الله ، وجهامش (ب، ص) هكذا في الفرع نُحرَّج لهذه الرواية بعد قوله: «المصدر»، وهو في اليونينية محتمل لهذا ومحتمل لأن يكون مخرَّجًا له بعد قوله: «تامره» والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «بالمدينة».

<sup>(</sup>٩) في (و، ب): «لخمسةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٠٤) والنسائي في الكبري (١١١٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٥٥٨٠) وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٧١.

أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلِ فَقالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فقالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قالَ: خُرِّمَتِ الْخَمْرُ. قَالُوا: وَهُلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. قَالُوا الْ أَهْرِقْ (١) هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنسُ. قالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّحُلِ. (٥) [ر:٤٦٤]

٤٦١٨ - صَ*رَّنَا* صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ قالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ. وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا. (ب)۞ [ر: ٢٨١٥]

2719 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخبَرَنا عِيسَىٰ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عن أَبِي حَيَّانَ، عن الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ اللَّهِ على مِنْبَرِ النَّبِيِّ صِنَاسْهِ مِنْ الْعَيْرِ مُ الْعَدُ، أَيَّهَا عَدُ الشَّعِيرِ مُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ مُ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. (٤)٥ [ط: ٥٨١،٥٥٨، ٥٨٥]

## (١١) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) [آبة: ٩٣]

٤٦٢٠ - مَدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ شِلْهُ: أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (٣) الْفَضِيخُ.

وَزَادَنِي مُحَمَّدُ (٤)، عن أَبِي النُّعْمَانِ قالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، فقالَ أَبُو طَلْحَةَ: ٱخْرُجْ فَانْظُرْ ما هَذَا الصَّوْتُ؟ قالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «هَرِقْ»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أرِقْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـدِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «هُرِيقَتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «البِيكَنْدِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٨٠، ١٩٨٠) وأبو داود (٣٦٧٣) والنسائي (٥٤١، ٥٥٤، ٥٥٤، ٥٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠١. الْفَضِيخ: هو شراب يصنع من البُسر -مرحلة للتمر بين البلح والرُّطب- المَهروس بعد إلقاء الماء عليه، وتركه لأيام. الْقِلَال: جمع قُلَّة، وهي الجرة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٣.

صَبَّحَ: أي: شربها صباحًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٣٢) وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٥٧٨، ٥٧٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٣٨.

هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فقالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا(١)، قالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فقالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ [آبة: ٩٣]. (أ) [ر: ٢٤٦٤]

(١٢) ﴿ لَا تَسْتَكُوا (١) عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [آبة: ١٠١]

٤٦٢١ - صَّرْتُنا أَسُولِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيُّ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُوسَى بْنِ أَنَسٍ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

رَوَاهُ النَّضْرُ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، عن شُعْبَةً. ﴿ ٥٠

٤٦٢١ - صَرَّ ثَنَا اللَّهُ صَلَّ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ: حَدَّ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّ ثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَرُ ثَمَّ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَرُ ثَمَّ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَرُ ثَمَّ قَالُ اللَّهُ عَلَيْ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ مَنْ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوالَا اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوالَا اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوالَا تَسْفَوْاعَنْ أَشْيَاتَهُ إِن بُنَدَلَكُمْ تَسُولُ كُمْ تَسُولُ عَنْ الآية عَنْ الآية كُلُّهَا. (د) وَتَعَلَى اللَّهُ فَي عَنِ الآية كُلُّهَا. (د)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَهَرِقْها»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَرِقْها».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ لَا تَسْتَثُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حَنِينٌ» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿إِن تُبَدِّ لَكُمَّ تَسُؤُكُمْ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٨٠، ١٩٨٠) وأبو داود (٣٦٧٣) والنسائي (٥٤١ - ٤٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٩٦.

الْفَضِيخ: هو شراب يصنع من البُسر -مرحلة للتمر بين البلح والرُّطب - المهروس بعد إلقاء الماء عليه، وتركه لأيام. (ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤) وابن ماجه (١٩١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٨. خَنِينٌ: بكاء له صوت فيه غنة.

<sup>(</sup>ج) حديث النضر عند مسلم (٢٣٥٩) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤)، وحديث روح عند المصنف (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٥٤١١.

#### (١٣) ﴿ مَا جَعَلَ (١) أَلِلَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ [آية: ١٠٣]

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [آية: ١١٦]: يَقُولُ: قالَ اللَّهُ. وَ(إِذْ) هاهُنا صِلَةً.

الْمَا يُلِدَةُ: أَصْلُهَا مَفْعُولَةً، كَ ﴿عِشَةِ زَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة:٢١]، وَتَطْلِيقَةٍ بَايِنَةٍ، وَالْمَعْنَى: مِيْدَ بها صَاحِبُهَا مِنْ خَيْر، يُقالُ: مَادَنِي يَمِيدُنِي.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]: مُمِيتُكَ. (أ)O

٤٦٢٣ - صَّرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قالَ: الْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ. وَالسَّايِّبَةُ: كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قالَ:

وَقَالَ<sup>(٤)</sup> أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهُ (٥٠ بِهَذَا. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمِ نَحْوَهُ.٥ (٢٥ ٥٥)

وَ رَوَاهُ(١) ابْنُ الْهَادِ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيامِ. (٥) وَ رَوَاهُ(١) ابْنُ الْهَادِ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن سَعِيدِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ مَاجَعَلَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: (يُسَيِّبُونَها).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ودَّعُوه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال لي»، ورمز على هذه الطريق في اليونينية برمز التأخير: «م» ولم تكتب علامة التقديم في كل الأصول، والذي في نسخ رواية أبي ذر التي بين أيدينا أن قوله: «رواه ابن الهاد» مُقدَّم على رواية أبي اليمان.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قال: بَحِيرة. بهذا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «رواه».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٥٦) والنسائي في الكبرئ (١١١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٢، ١٣١٧٧. قُصْبه: أمعاؤه. وَدَعُوهُ: تركوه.

٤٦٢٤ - صَّرَّني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْكِرْمَانِيُّ: حَدَّثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

أَنَّ عَائِشَةَ طِيُّهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّمْ عِنْ اللَّهِ صِنَّاللَّمْ عِنْ اللَّهِ صِنَّاللَّمْ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ "وُهُو أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ". (أ) ٥[ر: ١٠٤٤]

# (١٤) ﴿ وَكُنتُ (١) عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (١) فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ [آبة: ١١٧]

٤٦٢٥ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّمْ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللّهِ حُفَاةً عُرَاةً (") غُرْلًا، ثُمَّ قَالَ (أن): ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَكُونِ نَجْيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَعِلِيرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] إلى آخِرِ الآيةِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلَايِقِ يُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلَا وَإِنَّهُ وَالْنَبِياء: ١٠٤] إلى آخِرِ الآيةِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلَايِقِ يُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلَا وَإِنَّهُ يَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (٥)، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا يَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (٥)، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدُامًا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي تَذَرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدُامًا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كَنَا أَلَا وَا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ (٧) كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْمٍ مُنْ مُنْ وَعَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ (٧) فَأَرَقْتَهُمْ ». (٢٠) [ر: ٣٤٩]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «بابّ: ﴿ وَكُنتُ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عراة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثم قرأ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أصحابي».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُذْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٠١) والنسائي (١٤٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩، ١٦٦١٠.

يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا: يأكل بعضها بعضًا. قُصْبه: أمعاؤه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣١٦٢، ٢١٦٧، ٣٣٣١) والنسائي (٢٠٨١-٢٠٨١، ٢٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف:

غُرْلًا: غير مختتنين.

### (١٥) ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾(١) [آبة: ١١٨]

٤٦٢٦ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ ي:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمُ قالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ، وَإِنَّ نَاسًا (٣) يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْعَزِيدُ ﴾ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْعَزِيدُ ﴾ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ ٱلْعَزِيدُ السَّمَالِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ السَّمَالِ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# شُورَةُ الأَنْعَامِ (٤)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥): ﴿ فِتْنَنَهُمُ ﴿ (٦) [آية: ٢٣]: مَعْذِرَتَهُمْ (٧). ﴿ مَعْمُوشَتِ ﴾ [آية: ١٤]: ما يُعْرَشُ مِنَ قَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥): ﴿ فِتْنَنَهُمُ ﴾ (٦) [آية: ٢٣]: ما يُحْمَلُ عَلَيْهَا / ﴿ وَلَلْبَسْنَا ﴾ [آية: ٩]: لَشَبَّهْنَا (٩). ﴿ يَتْعَوْنَ ﴾ [آية: ٢٩]: الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٨)، ﴿ حَمُولَةً ﴾ [آية: ٢٠]: أَنْضِحُو (١٠). ﴿ بَاسِطُوۤا أَيَّدِيهِمْ ﴾ [آية: ٣٩]: [آية: ٢٠]: الْبَسْطُ: الضَّرْبُ. ﴿ أَسَتَكُثَرُتُعُ (١١) ﴾ [آية: ١٢٨]: أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا. ﴿ ذَرَا (١١) مِنَ ٱلْحَرَثِ ﴾ [آية: ٢٦]: الْبَسْطُ: الضَّرْبُ. ﴿ أَسَتَكُثَرُتُعُ (١١) ﴾ [آية: ١٢٨]: أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا. ﴿ ذَرَا (١١) مِنَ ٱلْحَرَثِ ﴾ [آية: ٢٣]:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ الآيةَ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رِجالًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم السَّالرَّم (الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال ابْنُ عَبَّاسٍ» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ وَنَتَنَهُم ﴾ النصب على قراءة نافع وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، وفي رواية أبي ذر: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (و): ﴿ فِنْنَائُهُمْ ﴾: مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ بالرفع على قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص، وفي (ق) بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>A) قوله: « ﴿ مَعْرُونَكُ مِن ﴾ ما يُعرش من الكرم وغير ذلك » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) تفسير ﴿ وَلَلْبَسْنَا ﴾ مُقدَّم علىٰ تفسير ﴿ حَمُولَةً ﴾ في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «فُضِحُوا».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «وقوله: ﴿ ٱسْتَكْثَرَّتُهُ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر: ﴿ مِمَّا ذَرَّأَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣١٦٧) والنسائي (٢٠٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٥.

جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِمِمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيبًا(١).

﴿ أَمَّا (١) أَشْتَمَلَتُ ﴾ [آية: ١٤]: يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا على ذَكْرِ أَوْ أُنْثَى ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُّونَ بَعْضًا! ﴿ مَسْفُوعًا ﴾ [آية: ١٥]: مُهْرَاقًا (٣). ﴿ صَدَفَ ﴾ [آية: ١٥]: أَعْرَضَ. أَبْلِسُوا: أُولِيسُوا (٤)، وَ ﴿ أَنْسِلُوا ﴾ (آية: ١٠]: أَسْلِمُوا. ﴿ مَرْمَدًا ﴾ [القصص: ١١]: دَايْمًا. (أ) ﴿ اَسْتَهُوتَهُ ﴾ [آية: ١٠]: أَصْلَتْهُ. يَكُمْتَرُونَ: يَشُكُّونَ. ﴿ وَقَرُ ﴾ [فصلت: ٥]: صَمَمٌ (٢). وَ أَمَّا الْوِقْرُ (٧): الْحِمْلُ. ﴿ أَسْطِيرُ ﴾ [آية: ١٥]: وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ ، وَهِي التَّرَهَاتُ. ﴿ آلِبَأَسَانُ ﴾ [البقرة: ١١٤]: مِنَ الْبَأْسِ، وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ. ﴿ وَعَيْلُ اللّهُ مُورَةٍ ، كَقَوْلِهِ: سُورَةٌ وَسُورٌ. مَلَكُوتٌ : مُلْكٌ. مَثَلُّ: ﴿ جَمَاعَةُ صُورَةٍ ، كَقَوْلِهِ: سُورَةٌ وَسُورٌ. مَلَكُوتٌ : مُلْكٌ. مَثَلُّ: رَهَبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ (٩)، وَيَقُولُ: تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ. ﴿ جَنَّ ﴾ [آية: ٢٧]: أَطْلَمَ (١٠). ويُقالُ: على اللهِ حُسْبَانُهُ ، أَيْ: حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ (١١): ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [آية: ٢٦]: مَرَامِي وَرُجُومًا لِلشِّيَاطِين. ﴿ مُسْتَقِرٌ ﴾ (آية: ٢٩]: فِي الرَّحِم. الْقِنْوُ: الْعِذْقُ ، لِلشِّيَاطِين. ﴿ مُسْتَقِرٌ ﴾ (آية: ٢٩]: فِي الرَّحِم. الْقِنْوُ: الْعِذْقُ ، لِلشِّيَاطِين. ﴿ مُسْتَقِرٌ ﴾ (١١) [آية: ٢٨]: فِي الصَّلْبِ ، ﴿ وَمُسْتَوْمٌ ﴾ [آية: ٢٩]: في الرَّحِم. الْقِنْوُ: الْعِذْقُ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: ﴿ أَكِنَةُ ﴾ [الأنعام: ٢٥] واحدها كِنانٌ »، وفي (ب، ص): «أكنةٌ » بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أمْ ما» بفكِّ الإدغام.

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ مَسْفُوحًا ﴾: مُهراقًا» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَيِسُوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿ أَبْسِلُوا ﴾ » دون واو العطف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ وَقُرُّ ﴾: صمم » مُقدَّم إلىٰ ما قبل قوله: « ﴿ سَرَمَدًا ﴾ ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «فإنّه».

<sup>(</sup>A) بفتح الواو على قراءة الحسن البصري وقَتادة ومعاذ القارئ وأبي مِجْلز وأبي المتوكل النَّاجي، وقراءة الجمهور بإسكانها ﴿الصُّورِ﴾ [آية: ٧٧]، انظر معجم القراءات: ٢٠/٢ - ٤٦١.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «مَلَكُوتٌ ومُلْكٌ. رَهَبُوتٌ رحموتٌ». وأشار في الفتح إلى أنَّ فيها تشويشًا، ورواية غيره هي الصواب.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ تَعَلَّىٰ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]: علا».

<sup>(</sup>١١) قوله: «ويقال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) هكذا بكسر القاف على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وروح عن يعقوب، وقرأ الباقون بفتحها.

<sup>(</sup>أ) كأنَّه ذكرها هنا لمناسبة قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وَجَمَلَ اَيَّتَلَ سَكُّنًا ﴾ [الأنعام:٩٦]. قالَه الكرماني في الكواكب الدراري.

وَالْإِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا ﴿قِنْوَانُ ﴾ [آية: ٩٩]، مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ (١٠. ٥٠) وَالْجُمَاعَةُ أَيْضًا ﴿قِنْوَانُ ﴾ [آية: ٩٩] مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ (١٠) ﴿ وَعِنْدُهُ (١٠) مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوَ ﴾ [آية: ٩٩]

٢٦٢٧ - حَدَّثُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّمِينُ مُ قَالَ: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ (٣) عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّمِينُ مُ قَالَ: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِلَمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ (٣) الْغَيْثُ (٤) وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِي نَفْسُ بِأَي ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَانِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللللِمُ اللَّهُ اللِ

(٢) ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِّن فَوْقِكُمْ ﴾ الآية [آية: ٦٥] (٥)

﴿ يَلْسِكُمْ ﴾ [آية: ٦٥]: يَخْلِطَكُمْ، مِنَ الإِلْتِبَاسِ، ﴿ يَلْبِسُوا ﴾ [آية: ٨٨]: يَخْلِطُوا. ﴿ شِيَعَا ﴾ [آية: ١٥٩]: وقاً. ٥

٤٦٢٨ - حَدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وصِنوانٌ». وهاهنا في روايته زيادة: «﴿وَإِن تَعْدِلَ﴾ [الأنعام:٧٠]: تُقْسِطُ، لا يُقْبَلْ منها في ذلك اليوم» هكذا خرَّج لها في (ن، و،ع)، وخرَّج لها في (ب، ص) بعد قوله: «تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَعِندَهُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) بالتخفيف على قراءة حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى آخر السورة» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابُاتِن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمُ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) هكذا بالإبدال على قراءة السوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٧٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٩٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣١، ١١١٦٥، ١١١٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٦. ﴿ يُنِينَ بَعَضَكُر بَاسَ بَعْضٍ ﴾: أي بالقتال والحرب.

## (٣) ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا (١) إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [آبة: ٨٢]

٤٦٢٩ - صَّرَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ/ ﴿ إِنَّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [آية: ٨١] قالَ أَصْحَابُهُ: وَأَيُّنَا [٥٦/١] لَمْ يَظْلِمْ (٢٠)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلقِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. (٥٠) [ر: ٣٢]

#### (٤) ﴿ وَيُونُسُ (٣) وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [آبة: ٨٦]

٠٣٠ ٤ - صَرَّ ثَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عن قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

حدَّ ثني (٥) ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ شُنَّءً - عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيام قالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ ». (٢٠) [ر: ٣٣٩]

٤٦٣١ - صَرَّنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ قالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْن مَتَّىٰ». (ج)٥[ر: ٣٤١٥]

# (٥) ﴿ أُوْلَيِّكَ (٦) أَلَّذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَيِهُ دَاهُمُ أَقْتَ دِهْ ﴾ [آية: ٩٠]

٤٦٣٢ - مَرَّتِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَني سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَفِي ﴿ ص ﴾ سَجْدَةٌ ؟ / فقالَ: نَعَمْ، [١٨٨٠-]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ وَلَرْ يَلْبِسُواً... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «لا يَظلمُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ وَيُوشَ... ﴾ ، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قولِه: ﴿ وَيُوشَ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «قال: حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ أُوَلَيْكَ ...﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبري (١١١٦٦، ١١٣٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٧) وأبو داود (٤٦٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٢١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٦) والترمذي (٣٢٤٥) وابن ماجه (٤٢٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٢.

ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَوَهَبَنَا (١) ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَبِهُ دَسُهُ مُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [آية: ٨٤- ٩٠]. ثُمَّ قالَ: هو مِنْهُمْ. (أ) [ر: ٣٤٢] ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَوَهَبَنَا (١) ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَبِهُ دَسُهُ مُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [آية: ٨٤- ٩٠]. ثُمَّ قالَ: هو مِنْهُمْ. (أ) [ر: ٣٤٢] زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عن الْعَوَّامِ، عن مُجَاهِدٍ: قُلْتُ لِبْن عَبَّاس، فقالَ: نَبِيًّكُمْ مِنَ السَّمِيمِ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. (٢٠) ٥

## (٦) ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَآ ﴾ الآية [آبة: ١٤٦] (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كُلَّ ذِى ظُفْرٍ ﴾: الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. ﴿ ٱلْحَوَاكَ ﴾ [آية: ١٤٦]: الْمَبْعَرُ (٣). ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ هُدُنَا ﴾ [الأعراف: ١٥٦]: تُبْنَا، هَائِدٌ: تَائِبٌ (٤). ٥

٢٦٣٣ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: قالَ عَطَاءُ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ﴿ إِلَيْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَالَ اللهُ اللّهُ الْيَهُودَ ؛ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ (٥) ، فَأَكَلُوهَا » . (٥) [ر: ٢٢٣٦]

وَقَالَ أَبُو عَاصِم: حدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ: حدَّثنا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرًا،

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ لَهُۥۤ إِسْحَنَقَ وَيَعْـعُوبَ ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ : هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنَّا لَصَلَافُونَ ﴾».

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «المباعر».

(٤) من قوله: «وقال غيره» إلى قوله: «تايب» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «جَمَلُوها ثم باعوها»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أجملوها ثم باعوه» (ن، و)، وضبطت روايته في (ب): «أجملوها ثم باعوها»، وضبطت روايته في (ص) كرواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

هو مِنْهُمْ: أي داودُ من الأنبياء المذكورين في هذه الآية.

الْمَبْعَرُ: مكان البعر، وهو الأمعاء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرئ (١١١٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٩٧.

<sup>(</sup>ب) حديث محمد بن عبيد وسهل بن يوسف عند المصنف (٣٤٢١، ٤٨٠٧) وانظر لحديث يزيد تغليق التعليق: ١١١/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٨١) وأبو داود (٣٤٨٦، ٣٤٨٧) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٢٥٦٦، ٤٦٦٩) وابن ماجه (٢١٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٤.

جَمَلُوهُ: أذابوه.

عن النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّ

#### (٧) ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ(١) ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [آبة: ١٥١]

٤٦٣٤ - صَرَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي وَايلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

 $(\Lambda)$ 

﴿ وَكِيلٌ ﴾ (١٠) [آية: ١٠١]: حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ. ﴿ قُبُلاً ﴾ [آية: ١١١]: جَمْعُ قَبِيلٍ، وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ، كُلُّ ضَرْبٍ منها قَبِيلٌ. ﴿ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [آية: ١١١]: كُلُّ شَيْءٍ حَسَّنْتَهُ وَوَشَيْتَهُ، وهو بَاطِلٌ، فهو زُخْرُفٌ (٥٠. ﴿ وَحَرَّتُ حِجْرٌ ﴾ [آية: ١٣٨]: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فهو حِجْرٌ مَحْجُورٌ، وَلُو بَاطِلٌ، فهو زُخْرُفٌ (٥٠. ﴿ وَحَرَّتُ حِجْرٌ ﴾ [آية: ١٣٨]: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فهو حِجْرٌ مَحْجُورٌ، وَالْحِجْرُ: كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ / وَيُقالُ لِلأَنْفَىٰ مِنَ الْخَيْلِ: حِجْرٌ، وَيُقالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ وَحِجًى، وَأَمَّا [٢٠٧٥] الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُودَ، وَمَا حَجَّرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فهو حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ الْحِجْرُ الْمَامَةِ فهو مَنْزِلٌ (٢٠). وجُرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ، مِثْلُ: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فهو مَنْزِلٌ (٢٠). ٥

(9)

﴿ هَلْمَ شُهَدَآءَكُم ﴾ (٧) [آبة: ١٥٠] لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ: ﴿ هَلْمَ ﴾ لِلْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ (٨).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «مِثْلَه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «لا أحدَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «و ﴿ وَكِيلٌ ﴾».

<sup>(</sup>٥) من قوله: ﴿ قُبُلًا ﴾ الله قوله: «فهو زخرف» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، ومن أول الباب إلى هنا مؤخر في رواية أبي ذر إلى ما بعد الباب التالي.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «﴿ وَحَرَّثُ ﴾» إلى قوله: «منزل» ليس في رواية أبي ذر. قال في الفتح: وهو أولى.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «باب قولِه: ﴿ هَلُمَ شُهَدَآ هَكُم ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بابِّ: ﴿ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا ﴾ [الأنعام:١٥٨]».

<sup>(</sup>أ) مسلم (١٥٨١) وانظر فتح الباري: ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٠) والترمذي (٣٥٣٠) والنسائي في الكبري (١١١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٨٧.

٤٦٣٥ - صَدَّننا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عُمَارَةُ: حدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ شَيْرَهُ وَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهِ صِنَالله اللَّهُ صَنَا الشَّمْسُ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ (١) حِينَ: ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُ الْدَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ [آية: ١٥٨]». (أ) ٥[ر: ٥٥]

٤٦٣٦ - حَدَّثِي إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَا لللهِ عَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَظلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا». ثُمَّ قَرَأُ الآيَةَ. (ب) ٥ [ر: ٥٥]

# سُورَةُ الأَعْرَافِ(١)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَرِيَاشًا) (٣): الْمَالُ. ﴿ ٱلْمُعْتَدِينَ (٤) ﴾ [آية: ٥٥]: فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ (٥). ﴿ وَعَفُوا ﴾ [آية: ٥٩]: الْقَاضِي. ﴿ ٱفْتَحْ بَيْنَنَا ﴾ [آية: ٨٩]: ﴿ وَعَفُوا ﴾ [آية: ٩٥]: الْقَاضِي. ﴿ ٱفْتَحْ بَيْنَنَا ﴾ [آية: ٨٩]: الْقَاضِي. ﴿ أَفْتَحْ بَيْنَنَا ﴾ [آية: ٨٩]: الْقَضِ بَيْنَنَا (٧). ﴿ وَنَقَنَا (٨) ﴾ [آية: ١٧١]: رَفَعْنَا. ﴿ ٱنْبَجَسَتُ ﴾ [آية: ١٦٠]: الْفَجَرَتْ. ﴿ مُتَبَرِّ ﴾ [آية: ١٣٩]:

(١) في (و، ب): «فذلك».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «لِيم السَّالِمُ زَارَتُم اللهِ عَم اللهُ المُرارَّمُ عَم اللهُ عَم اللهُ

(٣) هكذا في قراءته، وهي موافقة لقراءة عثمان ﴿ والحسن ومجاهد وقتادة والسُّدِّي وعلي بن الحسين وزيد بن علي وأبي عبد الرحمن السُّلمي وأبي رجاء العطاردي وزِرِّ بن حُبيش وغيرهم، انظر معجم القراءات: ٣/ ٢٦.

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾».

(٥) قوله: «وفي غيره» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) قوله: «وكثرت أموالهم» ليس في رواية أبي ذر.

(V) قوله: «بيننا» ليس في رواية أبى ذر.

(A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ أَلَجْبَلَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٧، ١٥٨) وأبو داود (٤٣١٢) والترمذي (٣٠٧٢) والنسائي في الكبرئ (١١١٧٧) وابن ماجه (٤٠٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٨٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧، ١٥٨) وأبو داود (٤٣١٢) والترمذي (٣٠٧٢) والنسائي في الكبري (١١١٧٧) وابن ماجه (٢٠٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٦.

خُسْرَ انُّ. ﴿ مَاسَى ﴾ [آية: ٩٣]: أَحْزَنُ. ﴿ تَاسَ (١) ﴾ [المائدة: ٢٦]: تَحْزَنُ. (أَ)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مَا مَنَعُكَ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ [آية: ١٦]: يَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. ﴿ يَغْصِفَانِ ﴾ [آية: ٢٢]: أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ، يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضٍ. ﴿ سَوُءَ بَهِمَا ﴾ أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ، يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضٍ. ﴿ سَوُءَ بَهِمَا ﴾ [آية: ٢٥]: هَاهُنَا (٣) إِلَى الْقِيَامَةِ (٤)، وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَىٰ مَا لَا يُحْصَىٰ عَدَدُهَا (٥).

الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ(٦) وَاحِدٌ، وهو ما ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاس.

﴿ قَيِيلُهُ ﴾ [آية: ٢٧]: جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ. ﴿ أَذَارَكُوا ﴾ [آية: ٣٨]: اجْتَمَعُوا. وَمَشَاقُ الإِنْسَانِ وَالدَّابَةِ كُلُّهُمْ (٧) يُسَمَّى (٨) سُمُومًا، وَاحِدُهَا سَمُّ، وَهِي: عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَأُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَالدَّابَةِ كُلُّهُمْ (٧) يُسَمَّى (٨) سُمُومًا، وَاحِدُهَا سَمُّ، وَهِي: عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَأُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَالدَّابَةِ كُلُّهُمْ (٢٠) [آية: ٢٥]: مَا غُشُوا (٩) بِهِ. ﴿ فُشُرًا ﴾ (١٠) [آية: ٢٥]: مُتَفَرِّقَةً. ﴿ وَكِدًا ﴾ [آية: ٢٥]: قليلًا. ﴿ وَيُعَلَّهُ اللَّهِبَةِ. ﴿ تَلَقَفُ (١٠) ﴿ وَيُعَلَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَانُ (١٠) عُلُهُمْ مُ وَالدَّا الْحَلْمَ. ﴿ طَآيِرُهُمْ ﴾ [آية: ٢٥]: حَظُّهُمْ. طُوفَانٌ: مِنَ السَّيْلِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: الطُّوفَانُ. القُمَّلُ: الْحُمْنَانُ (١٠) يُشْبِهُ صِغَارَ (١٣) الْحَلَم. عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. ﴿ سُقِطَ ﴾ [آية: ١٤٩]: الطُّوفَانُ. القُمَّلُ: الْحُمْنَانُ (١٠) يُشْبِهُ صِغَارَ (١٣) الْحَلَم. عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. ﴿ سُقِطَ ﴾ [آية: ١٤٩]:

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿سَوْءَتِهِمآ ﴾ كناية عن فرجيهما» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «هو هاهنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إِلَىٰ يوم الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عدَّدُهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الرِّيش والرِّياش».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كُلُّها».

<sup>(</sup>٨) في (و) بالتاء: «تسمى» ، وبهما معًا في (ق).

<sup>(</sup>٩) في (و، ب، ص) بتشديد الشين.

<sup>(</sup>١٠) بضم النون والشين، على قراءة نافع وابن كثير وأبي عَمرو وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>١١) هكذا ضبطت في (ب، ص) بالقاف المشددة على قراءة الجمهور عدا حفص، وضبطت في (و) على قراءة حفص: « ﴿ تَلْقَفُ ﴾»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>١٢) في (و،ع): «الحَمنان» بفتح الحاء.

<sup>(</sup>۱۳) في رواية أبى ذر: «شِبْهُ صغارِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٣/٤.

[٢/٨٥] كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ/ فِي يَدِهِ. الأَسْبَاطُ: قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ [آية:١٦٣]: يَتَعَدَّوْنَ لَهُ، يُجَاوِزُونَ (١)، ﴿ تَعَدُ ﴾ [الكهف: ٢٨]: تُجَاوِزْ. ﴿ شُرَعًا ﴾ [آية: ١٦٣]: شَوَارِعَ. ﴿ بَعِيسٍ ﴾ [آية: ١٦٥]: شَدِيدٍ، ﴿ أَخَلَدَ (٢)﴾ [آية: ١٧٦]: قَعَدَ وَتَقَاعَسَ.

﴿ سَنَسْتَدَرِجُهُم ﴾ [آية: ١٨١]: نَاتِيهِم (٣) مِنْ مَامَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوَ يَعَسُبُوا ﴾ [الحشر: ٢]. ﴿ مِن جِنَّةٍ ﴾ [آية: ١٨٤]: مِنْ جُنُونٍ (٤). ﴿ فَمَرَّتُ بِهِ ﴾ [آية: ١٨٩]: اسْتَمَرَّ بها الْحَمْلُ فَأَتَمَّتُهُ. ﴿ يَنزَغَنَّكَ ﴾ [آية: ١٠٠]: يَسْتَخِفَّنَكَ. ﴿ طَيْفُ ﴾ (٥): مُلِمٌ بِهِ لَمَمٌ ، وَيُقالُ: ﴿ طَآيِفُ ﴾ [آية: ١٠٠] وهو وَاحِدٌ. ﴿ يَمُدُونَهُمْ ﴾ (١) [آية: ١٠٠]: يُزَيِّنُونَ. ﴿ وَخِيفَةُ ﴾ [آية: ١٠٠]: خَوْفًا، ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ [آية: ٥٠]: مِنَ الإِخْفَاءِ. وَالآصَالُ: وَاحِدُهَا أَصِيلٌ ، مَا (٧) بَيْنَ الْعَصْرِ إلى الْمَغْرِبِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ بُحَكُرةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥]. ٥

# (١) ﴿ إِنَّمَا حَرَّمُ (١) رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [آية: ٣٣]

٤٦٣٧ - صَرَّ أَنْ مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عن أَبِي وَايلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ: عَمْ ، وَرَفَعَهُ ، قَالَ -: « لَا أَحَدَ (٩) أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ؟ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدَ (٩) أَحَبُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يَتَعَدُّونَ: تجاوُزٌ بعد تجاوُزِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أي: نَاتِيهِمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ أَيَّانَ مُرْسَنهَا ﴾ [الأعراف:١٨٧]: متى خروجها؟»، وعزاها في (ب) إلى رواية أبي ذر فقط، وعزاها في (ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت فقط.

<sup>(</sup>٥) بحذف الألف والياء الساكنة بدل الهمزة على قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون: ﴿طَآبِكُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بالوجهين: المثبت وهو قراءة الجمهور، وبضم الياء وكسر الميم، وهي قراءة نافع وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وهو ما».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «باب قول الله: ﴿ قُلْ ﴾ »، وفي (ن) أنَّ رواية كريمة: «باب قول الله عِمَرَّ عِمَّ: ﴿ قُلْ ﴾ »، وفي (ب، ص) أن رواية أبي ذر: «باب قوله عِمَرَّ عِمَلَ : ﴿ قُلْ ﴾ »، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «أحَدٌ».

الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ؛ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ». (أ) [ر: ٤٦٣٤]

(٢) ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِفِيٓ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ اَنْهُ، فَسَوْفَ تَرَنِي قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمُ صَالَهُ، فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا جَلَلَ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ فَلَمَّا جَكَنَكُ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شَبْحَنَكَ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، وَكَا أَوْلُ ٱلْمُومِنِينَ (١٤٣: ١٤٣] شَبْحَنَكَ بُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُومِنِينَ (١٤٣) ﴿١٤]

قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ أَرِنِيٓ ﴾: أَعْطِنِي. (ب)

٤٦٣٨ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّ مِنَ الْمَا فَي وَجْهِي. قالَ: ﴿ الْمَعْوَدُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ الْمُعَوْدُ ، وَالْمَ وَجُهُهُ ، وَقالَ: ﴿ الْمُعَوْدُ ، فَدَعَوْهُ ، قالَ: ﴿ الْمُعَدَّ ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قالَ: ﴿ الْمُعُودُ ، فَلَمَعُوهُ ، فَلَكَوْهُ ، قالَ: ﴿ لِمَ اللّهِ ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ لَطَمْتَ وَجْهَهُ ؟ ﴾ قالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ على الْبَشَرِ . فَقُلْتُ ( \* ) : ﴿ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟ ! وَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ . قالَ ( اللّهُ تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ عَلَى الْبَشَرِ . فَقُلْتُ ( \* ) : ﴿ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟ ! وَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ . قالَ ( اللّهُ يَوْمُ اللّهُ يَعْمُ وَمَا الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذُ بِقَايِمَةٍ مِنْ قَوَايِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ ( أَو ) بِصَعْقَةِ الطُّورِ » . ( \* ) و [ د: 181 ]

#### (\*) الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ (٦)

٤٦٣٩ - صَّر ثنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ ، عن عَمْرِ و بْن حُرَيْثٍ:

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ أَرِنِتَ أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «قلت»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال» بدل: «فقلت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أم جُوزِيَ».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «﴿ أَلْمَرَ وَأَلْسَلُوكَ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]»، وضبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٠) والترمذي (٣٥٣٠) والنسائعي في الكبرئ (١١١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٨٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٤٠٥.

تُخَيِّرُونِي: تفضَّلُوني.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ *سُعِيدٍ مِنَ سُعِيدٍ بْنِ* زَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ *سُعِيدٍ مُنَ سُعِيدٍ بْنِ* وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ (١)». (أ) ٥ [ : ٤٤٧٨]

(٣) ﴿ قُلْ يَنا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيء وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّ بِعُوهُ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْكِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَوَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَوَسُولِهِ النَّيِيِّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ وَكُلِمَتِهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمِلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللللللل

[٥٩/٦] - ٤٦٤٠ - صَّرَثُونَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ/ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قالَا: حَدَّثَنَا اللَّهِ بَنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: الْخَوْلَانِيُّ:

سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا، فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، حَتَّىٰ أَغْلَقَ بَابَهُ فِي فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا، فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَعْمُ مُعُلِ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ وَخَهِ فَالَ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ اللّهُ وَقَلَ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ الْحَبَرَ. قالَ أَبُو بَكُم هَذَا فَقَدْ غَامَرَ». قالَ/: وَنَدِمَ عُمَرُ على ما كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ سَلّمَ وَجَعَلَ مَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ الْخَبَرَ. قالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَغَضِبَ وَجَلَسَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ مُ ، وَقَصَّ على رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ الْخَبَرَ. قالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ ، وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، لأَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ ، وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ، لأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيهِ مُ : «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ، فِلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ، إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «شفاءٌ من العين»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «شفاءٌ للعين».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَارِكُونَ» في الموضعين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٩) والترمذي (٢٠٦٧) والنسائي في الكبرئ (٦٦٦٦ -٦٦٦٨، ١٠٩٨٨) وابن ماجه (٣٤٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٥.

### إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ». (١) (١) ([:٣٦٦١] (٤) ﴿ وَقُولُواْ حِطَّـةٌ ﴾ (٢) [آبة: ١٦١]

٤٦٤١ - صَّرُ ثُنا (٣) إِسْحَاقُ: أَخبَرَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَ نا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيَّةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ الْقِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿آدَخُلُوا ٱلْبَابَ اللَّهِ صَلَىٰ لَلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: سُجَكَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغَوْلُ لَكُمْ خَطَيْبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٨] فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ (٤٤)». (٢٠٥٥)

# (٥) ﴿خُذِن ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [آبة: ١٩٩]

الْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ. ٥

٤٦٤٢ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شُنَّ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ على ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شُنَّ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ على ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَانًا (٢)، فقالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ (٧) وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَاذِنْ لِي كَانُوا أَوْ شُبَانًا (٢)، فقالَ عُيَيْنَةُ لَابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ (٧) وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَاذِنْ لِي عَلَيْهِ، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَعَضِبَ دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَعَضِبَ دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَعَضِبَ

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبدِ الله: غامرَ: سَبَقَ بالخَيْرِ». وبهامش اليونينية: قال عياضٌ في مشارقه: فسَّره المُستملي عن البخاري، أي: سبق بالخير. وهذا يدل أنه عند المُستملي دون الحَمُّويي وأبي الهيثم، ولم يوضِّحه أبو ذر من هذه الرواية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِه: ﴿ حِطَّةٌ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «شَعِيرة»، وقيَّدها في (ب) برواية أبي ذر عنه، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ﴿بابِّ: ﴿ خُذِ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «شَبابًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «هل لك».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٩٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١٥) والترمذي (٢٩٥٦) والنسائي في الكبرئ (١٠٩٨٩، ١٠٩٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٧.

عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَّ بِهِ(١)، فقالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قالَ لِنَبِيِّهِ صِنَ اللَّهُ عَنَ الْجُولِينَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو عَنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُهِلِينَ ﴾ [آية: ١٩٩]، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ . (٥) [ط: ٧٢٨٦]

٣٦٤٣ - صَّرَثُنَا<sup>(١)</sup> يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup>: ﴿خُذِٱلْعَفُو/وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ [آية: ١٩٩] قال: ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ. (ب) [ط: ٤٦٤٤]

٤٦٤٤ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّاسِ، أَوْ كَمَا قَالَ. ﴿ ﴾ ٥[ر: ٤٦٤٣] الزُّبَيْرِ قِالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مِنَ الشَّعِيرُ مُ أَنْ يَاْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، أَوْ كَمَا قَالَ. ﴿ ﴾ ٥[ر: ٤٦٤٣]

# الأَنْفَالُ(٥)

(\*) قَوْلُهُ: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [آبة: ١] (٢)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْأَنْفَالُ ﴾: الْمَغَانِمُ.

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رِيحُكُمُ ﴾ [آية: ٤٦]: الْحَرْبُ. (د)

يُقالُ: نَافِلَةٌ: عَطِيَّةٌ. ٥

٤٦٤٥ - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أخبَرَنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ بِنَيِّمَ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. (٥) [ر:٤٠٢٩]

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أن يُوقِعَ به».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن ابن الزبير».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «... حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال: هشام أَخبَرَني عن أبيه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سورةُ الأنفالِ، بيم السَّالرَّم (الرَّم».

<sup>(</sup>٦) الترجمة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١١. الْجَزْل: الكثير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٧٨٧) والنسائي في الكبرى (١١١٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٧٧٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٣٠٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٤.

الشَّوْكَةُ: الْحَدُّ(۱). ﴿ مُرَّدَفِينَ ﴾ (۱) [آية: ٩]: فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي: جَاءَ بَعْدِي. ﴿ وَوَقُوا ﴾ [آية: ٣٥]: يَجْمَعَهُ (٣٠). ﴿ وَقُولُ ﴾ [آية: ٣٧]: يَجْمَعَهُ (٣٠). ﴿ وَقُولُ ﴾ [آية: ٧٥]: فَرِّقُ. ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ [آية: ٢١]: طَلَبُوا (٤٠). يُثْخِنُ : يَغْلِبُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُكَآءَ ﴾ [آية: ٣٥] إِدْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ﴿ وَتَصْدِيَةً ﴾ [آية: ٣٥]: صَّفيرُ.

﴿ لِيُشِتُوكَ ﴾ [آية: ٣٠]: لِيَحْبِسُوكَ. (أ) ٥

(١) ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [آبه: ٢٦] (٥)

٢٦٤٦ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا وَرْقَاءُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [آية: ٢١] قالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [آية: ٢٦] قالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. (٢٠)٥

(٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ (٢) وَأَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْدُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ [آبة: ٢٤]

﴿أَسْتَجِيبُوا ﴾: أَجِيبُوا. ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾: يُصْلِحُكُمْ (٧).٥

٤٦٤٧ - صَرَّني إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا رَوْحٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ حَفْصَ ابْنَ عَاصِم يُحَدِّثُ:

<sup>(</sup>١) قوله: «الشَّوكة: الحدُّ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بفتح الدال على قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب، وضبطت في (و) بكسر الدال، وهي قراءة الجمهور، وضبطت في (ق) بالوجهين معًا.

<sup>(</sup>٣) ضبط في (ب، ص) بالرفع: «يَجْمَعُهُ»، وفي (ق) بهما معًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «السِّلم والسَّلْمُ والسَّلامُ واحد».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «قال [زاد في (ب): قال]: هم نفر من بني عبد الدار».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٧) في (ن): "لِمَا يُصْلِحُكُمْ".

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٤٠٢.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ﴿ اللهِ عَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لِلهُ عَلَمْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ﴿ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ

[٦١/٦] وَقَالَ مُعَاذِّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن خُبَيْبٍ (١): سَمِعَ حَفْصًا: سَمِعَ/ أَبَا سَعِيدٍ -رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيدٍ مَ وَقَالَ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيدٍ مَ لَا سَعْبَهُ الْمَثَانِيُّ . (٠٠)٥ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيدٍ مَ لِهَذَا. وَقَالَ: «هِي: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مَتِ ٱلْعَلَيدِ ﴾ السَّبْعُ الْمَثَانِيُّ . (٠٠)٥

(٣) ﴿ وَإِذْ قَالُواْ (٣) اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ
 عَلَيْنا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَآءِ أَوِ اتَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آبة: ٣١] (٤)

قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ما سَمَّى اللهُ تَعَالَىٰ مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا عَذَابًا، وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ، وهو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنْزِلُ ( ٥ ) ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَاقَنَطُوا ﴾ [الشورى: ٢٨]. (٥) ٥

٤٦٤٨ - صَّرَّني أَحْمَدُ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ -هو ابْنُ كِرْدِيدٍ (٢) - صَاحِبُ (٧) الزِّيَادِيِّ:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ إِلَيْهِ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ٱيُتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ٱيُتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أن تأتِيَني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «باب: ﴿ وَإِذْ فَالُوا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٥) هكذا بتخفيف الزاي على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وضبطها في (٥) دو) بتشديد الزاي على قراءة الباقين، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (و، ب، ص) بضم الكاف، وقوله: «هو ابن كرديد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطت في (ص)، وفي (ب،ق) بالرفع فقط، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٥٨ ١٤) والنسائي (٩١٣) وابن ماجه (٣٧٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٤٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٧/٤.

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية (١) [آية: ٣٣-٣٣]. (أ) [ط: ٤٦٤٩]

# (٤) ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (١) وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [آبة: ٣٣]

٤٦٤٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية كان الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَللَهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية [آبة: ٣٣-٣٤]. (٥) [ر: ٤٦٤٨]

## (٥) ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَّنَةٌ (٣) ﴾ [آية: ٣٩]

٠٥٦٠ - صَرَّتُنَا (١٠) الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا (١٠٠ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَن بُكَيْرِ، عَن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّ اَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن طَآمِهُ فَانِ مِنَ ٱللَّهُ مِنِينَ (١٠) أَفَنَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] إلى آخِرِ الآيةِ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فقالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، أَغْتَرُ (٧) بِهَذِهِ الآيةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرٌ (٨) بِهَذِهِ الآيةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ إلى ﴿ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية»، وزاد في (ب، ص) أن لفظة: «الآية» ليست في روايته أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ... ﴾ ، وفي رواية كريمة: «بابٌ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «أُعَيَّرُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «أن أُعَيَّرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٧٩.

الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُومِنَا (') مُّتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ٣٩] إلى آخِرِهَا. قالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةُ ﴾ [آية: ٣٩]! قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسٌمْ اِذْ كَانَ الإِسْلَامُ قَلْيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ: إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ (')، حَتَّىٰ كَثُرُ الإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ. فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يُوافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قالَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ. فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يُوافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قالَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، اللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَأَمَّا وَلَي فِي عَلِي قِ عَلِي مِعْ وَعُثْمَانَ؟! أَمَّا عُثْمَانُ : فَكَانَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ : فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللهُ عِنْهُ وَخَتَنُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - وَهَذِهِ ابْنَتُهُ - أَوْ: بَيْتُهُ (٣) - حَيْثُ تَرُونَ . (\* ٥ قَابُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهُ عِنْهُ مُ وَخَتَنُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - وَهَذِهِ ابْنَتُهُ - أَوْ: بَيْتُهُ (٣) - حَيْثُ تَرُونَ . (\* ٥ قَالِي قَلْ عَمْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهُ عِنْهُ مَ وَخَتَنُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - وَهَذِهِ ابْنَتُهُ - أَوْ: بَيْتُهُ (٣) - حَيْثُ تَرُونَ . (\* ٥ قَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

[۱۲/۱] حَدَّثُنَا/ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثُنا زُهَيْرٌ: حَدَّثُنا بَيَانٌ: أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثُهُ، قالَ: حَدَّثُني اللهِ عُمَرَ، فقالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَىٰ/ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ [١٠/١٠] سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا - أَوْ: إِلَيْنَا- ابْنُ عُمَرَ، فقالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَىٰ/ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ اللهُ عُمَرَ، فقالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَىٰ/ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَانَ مُحَمَّدٌ مِنَ اللهُ عِيْمَ يُعَلِيمً يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِقَالَ (٤٠): وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ مِنَ اللهُ عِيْمَ يُعَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتَالَ اللهُ عُلَيْهِمْ فِيْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ (٥) على الْمُلْكِ. (٤٠) [د: ٣١٣٠]

(٦) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ كَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ (١) عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِثْمُونَ مِن اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٦) [آبة: ٦٥]

٢٥٥١ - صَرْثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّهُمْ: لَمَّا نَزَلَتْ:

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إما يَقتُلونه وإما يُوثِقُونه».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «بنته» بالباء والنون مصحح عليها، وبهامشهما: كان في اليونينية «أو بَيْتُهُ» ثم صلحت بـ «بِنْتُهُ» وصححت كما ترى، وكشطت نقطتا التحتية، إلَّا أنَّ النون ليست منقوطة، ولكن ذكر القسطلاني أنَّ الذي في اليونينية وفرعها: «أو بِيْتُهُ» بالموحدة المكسورة، واحد البيوت. فلعلَّ كشط نقطتي التحتية حادث، والله أعلم، والذي في الفتح أن المعتمد أنه البيت، وأنَّ: «بنته» تصحيف. اه، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيٍّ: «أَبْيُتُهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بقِتالِكم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضِٱلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ﴾ الآية».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٢٦، ١١٢٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٥٩.

﴿ إِن يَكُنُ مِن كُمُ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِا ثَنَيْنِ (١) ﴾ [آية: ١٥] فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ. فقالَ سُفْيَانُ عَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِيَّتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ آلْتَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ الآية [آية: ١٦]، فَكَتَبَ (١) أَنْ لَا يَفِرَّ مِيَّةٌ مِنْ مِيَّتَيْنِ. زَادَ (٣) سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: ﴿ حَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ ٤٠) عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ ﴾ [آية: ١٥] قالَ سُفْيَانُ: وقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا. (٥) [ط: ٢٥٣]

# (٧) ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ شَعْفًا (٥) ﴾ الآية [آبة: ٢٦] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ (٢) ﴾ [آبة: ٢٦]

٣٦٥٣ - صَرَّنَا يَحْبَى بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخبَرَنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: أَخبَرَنا وَبَنُ اللهُ بَارَكِ: أَخبَرَنا جَرِيرُ بْنُ حَرِّيتٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَالَ: لَمَّا نَوَلَتْ: ﴿إِن يَكُن مِن أَخبَرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنِ ﴾ [آية: ٦٥] شَقَّ ذَلِكَ على الْمُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرُونَ مَكبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنِ ﴾ [آية: ٦٥] شَقَّ ذَلِكَ على الْمُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ، فَقالَ (٧): ﴿ أَنْنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا (٥) فَإِن يَكُن مِن الصَّبْرِ مِن عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ، فَقالَ (٧): ﴿ أَنْنَ خَفَفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِنَ الصَّبْرِ مِنْ عَشَرَةٍ مُنْ أَنْ يَعْلُمُ مُنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِن الْعَدِّةِ مَا مَنْ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِقَدْرِ ما خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَةِ ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَةِ ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَدَةِ مِنْ الْعِدَةِ ، نَقَصَ مِنَ الْعَرْمِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدُ مِنْ الْمُرْدِمِ مَا فَقَلَ مَا مُنْ الْعَلَقَ مَا اللّهُ مَا مَنْ الْعَلَقُونَ مَا مُنْ الْعَلَقُ مَا مَا عُلَاقِهُ مَا مِنْ الْعَلَقَ مَا مَا مُنْ الْمُ مُنَا الْعَلَقْ مَا مُنْ الْعَلَقَ مَا الْعَلَقَ مَا مَا مُنْ الْمُعَلِمُ اللْعَلَقِ مَا مُعْلَقَ مَا مَا مُنْ الْمُعَلِمُ اللْعَلَقُ مَا مَا مُنْ الْعَلَقِ مَا مُنْ اللْعَلَقِ مَا مَا عُلَاقَ مَا عَنْهُمْ مِنَ الْعِلَةِ مَا مَلْمَ مَنَ الْعَلَقَ مَا مَا مُنْ الْعُلُولُ مِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ مَا عُلُولُ مِلْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعَلَقُ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ اللْمُ مُنَا اللْمُعُلِمُ مُ الْمُع

# سُورَةُ بَرَاءَةً

﴿ وَلِيجَةً ﴾ [آية: ١٦]: كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ ( ^ ). ﴿ ٱلشَّقَةُ ﴾ [آية: ٤٤]: السَّفَرُ. الْخَبَالُ: الْفَسَادُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ ﴾».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): كانت في اليونينية: «فكُتِب» بالبناء للمفعول، ثمَّ صُححت للفاعل، وأبقيت كسرة التاء. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وزاد».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) بضم الضاد قرأ نافع وابن كثير وأبو عَمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب، وبالفتح قرأ عاصم وحمزة وخلف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) لفظة: «فقال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ وَلِيجَةً ﴾: كل شيء أدخلته في شيء» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٠٨٨.

وَالْخَبَالُ: الْمَوْتُ. ﴿ وَلَا نَفْتِنِي ﴾ [آية: ٤٩]: لَا تُوَبِّخْنِي (١). ﴿ كَرَهَا ﴾ وَ﴿ كُرَهَا ﴾ [آية: ٥٣] وَاحِدُ (١). ﴿ مُدَّخَلًا ﴾ [آية: ٥٧]: يُسْرِعُونَ. ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ (٤)﴾ [آية: ﴿ مُدَّخَلًا ﴾ [آية: ٥٧]: يُسْرِعُونَ. ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ (٤)﴾ [آية:

[٦٣/٦] ٧٠]: آيتَفَكَتِ: انْقَلَبَتْ بها الأَرْضُ. / ﴿ أَهُوَىٰ ﴾ [النجم: ٥٣]: أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ (١٠).

﴿ عَدْنِ ﴾ [آية: ٧٠]: خُلْدٍ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ أَيْ: أَقَمْتُ، وَمِنْهُ: مَعْدِنٌ، وَيُقَالُ: فِي مَعْدِنِ صِدْقِ: فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ (٥٠). ﴿ الْخَوَالِفُ ﴾ [آية: ٨٧]: الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ: يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، مَنْبِتِ صِدْقٍ (٥٠). ﴿ اَلْخَالِفَةِ، وَإِنْ (٢٠) كَانَ جَمْعَ الذَّكُورِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ على تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْفَانِ: فَارِسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكُ وَهَوَالِكُ (٧٠). ﴿ اللَّغَيْرَتُ ﴾ [آية: ٨٨]: وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ، وَهِي الْفَوَاضِلُ. ﴿ وَهُو حَدُّهُ (١٠)، وَالْجُرُفُ (١١): مَا تَجَرَّفَ مِّنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ. ﴿ هَا لِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ الشَاعِرُ (١٠): هَا يُورَانُ (١٠) فَا لَا شَاعُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَقَالَ الشَاعِرُ (١٠): هَا يَرَانَ اللهُ وَقَالَ الشَاعِرُ (١٠):

(١٣) لفظة: «الشاعر» ثابتة في روايتي كريمة وأبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «لا تُوهِنِّي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ كَرُهًا﴾ وَ﴿ كُرِّهًا﴾ واحد» ليس في رواية أبي ذر، وقرأ بضم الكاف حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بفتحها.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (و): «يَدْخلونَ»، وضبطت بالوجهين في (ق).

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (و،ع): «والمؤتفكاتُ».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «عدنت» إلى قوله: «صدق» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فإن».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «وهالك في الهوالك».

<sup>(</sup>٨) هكذا بالهمز على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب.

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿مُرْجَؤُنَ﴾: مؤخرون» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر: «الشَّفَا: الشفيرُ، وهو حَرْفُه». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>١١) ضُبطت في (ب، ص) بالضمِّ فقط، ورمز عليها بعلامة أبي ذر، ولعلَّ السكون قد تصحَّف على الناسخ.

<sup>(</sup>١٢) في (و،ع،ق): «هايّرٌ» بتنوين الرفع، وفي رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «يقال: تَهوَّرَت البيرُ إذا انهدمت، وٱنْهارَّ مثلُه».

<sup>(</sup>أ) قالَ في الفتح [٣٩٩/٨]: هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة، وإنَّما هي في سورة النجم ذكرها المصنف هنا استطرادًا من قوله: ﴿وَالنُّوْنَفِكَةَ آهَوَىٰ﴾ [النجم:٥٣].

<sup>﴿</sup> وَلِيجَةً ﴾: بطانة. ﴿ ٱلْمُؤْتَفِكُنِ ﴾: قرئ قوم لوط عليه السلام كذَّبوه فانقلبت بهم الأرضُ.

# إِذَا ما قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ (١) ﴿ بَرَآءَةُ (١) مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آبة: ١] (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَذُنَ ﴾ [آية: ٦١]: يُصَدِّقُ. ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [آية: ١٠٣]: وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ: الطَّاعَةُ وَالإِخْلَاصُ. ﴿ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾ [نصلت: ٧]: لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ [نصلت: ٧]: لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ [نصلت: ٧]: لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

٤٦٥٤ - حَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ اللَّهُ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسَّتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةً. (ب)٥ [جرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسَّتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةً. (ب)٥ [د.٤٣٦٤]

# (١) ﴿ فَسِيحُواْ (١) فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُرُ عَيْرُهُ عَجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِي الْكَيْفِرِينَ ﴾ [آبة: ٢]

﴿سِيحُوا ﴾: سِيرُوا.

٥٦٥٥ - صَّرُثُنَا (٥) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ (٢)، عن ابْنِ شِهَابِ، وَأَخبَرَني (٧) حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَنَّ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ، يُؤَذِّنُونَ بِمِنَى: أَنْ لَا يَحُجَّ (^/) بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانً. قالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ بَرَآءَةٌ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ أَذَنُّ ﴾: إعلامٌ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بضم الهاء دون همز على قراءة الجمهور عدا عاصم.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿فَسِيحُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عن عُقيلِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أخبَرَني» دون واو العطف.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «لا يحبُّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٨) وأبو داود (٢٨٨٨) والترمذي (٣٠٤١) والنسائي في الكبرئ (٦٣٢٦، ٦٣٢٧، ١١١٣٣، ١١١٣٦، ١١١٣٦، ١١٢٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٠.

ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّمْ يِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَرَهُ (١) أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (١): فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (٥) [ر: ٣٦٩]

(٣) ﴿ وَأَذَنُ (٣) مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ أُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, (٤) فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [آبة: ٣]

آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ(٥).

٤٦٥٦ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثني عُقَيْلٌ، قالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

[٦٤/٦] أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ ﴿ ﴿ قَيْ قِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ / يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ مِنْ الْمَؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ / يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ الْمَؤَذُّ نُونَ مَعْدَا الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ يَوْمَ بِعَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ (٧)، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (أ) ٥[ر: ٣٦٩]

## (٤) ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آبة: ٤] (١)

٤٦٥٧ - مَدَّثُنَا<sup>(٩)</sup> إِسْحَاقُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فأمَره».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قال أبو بكرٍ». قال في الفتح : وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع، وذكر عياض أنَّ أكثر رواة الفربري وافقوا الكُشْمِيْهَنِيِّ ، قال : وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «باب قوله: ﴿ وَأَذَنَّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «إلى: ﴿ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) قوله: «آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «أَنْ لَا». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن أبي طالب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) هذه الترجمة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٧) وأبو داود (١٩٤٦) والنسائي (٢٩٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٤.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ ﴿ لَيْ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا لَهُمَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُ (١) فِي النَّاسِ: أَلَّا (١) يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُ (١) فِي النَّاسِ: أَلَّا (١) يَحُجَّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١٥ [ر: ٣٦٩] عُرْيَانٌ. فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١٥ [ر: ٣٦٩] عُرْيَانٌ. فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١٥ [ر: ٣٦٩] عُرْيَانٌ لَهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [آبة: ١٢]

870۸ - حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثنا يَحْيَى: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فقالَ: ما بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً ، وَلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةً . قالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فقالَ: ما بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً ، وَلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةً . فقالَ أَعْرَابِيُّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ مِنَاسِّ عِيْمُ تُخْبِرُونَا (٤) فَلَا نَدْرِي، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ فقالَ أَعْرَابِيُّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِنَاسِّ عِيْمُ تُخْبِرُونَا (٤) فَلَا نَدْرِي، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَنْ مَنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً ، يَشُونَ بَيْقُ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً ، وَلَيْكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً ، وَكُمُ مُنْهُمْ أَلِلْ أَرْبَعَةً ، وَكُونَ بُيُوتَنَا، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا؟! قالَ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً ، وَكُمْ وَنَا الْمُأَاقُ وَكَلَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَبَرُودَهُ . (٠٠)٥

# (٦) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ (°) ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [آبة: ٣٤]

٤٦٥٩ - صَّرْثُنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيْمُ مِيَقُولُ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ». (ج) [ر: ١٤٠٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «يُؤذّنُونَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَنْ لَا». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَقَائِلُوٓ أَ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تخبرونَنَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ....﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٧) وأبو داود (١٩٤٦) والنسائي (٢٩٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٤.

رَهْط: جماعة من الثلاثة إلى العشرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرئ (١١٢١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٠. يَبْقُرُونَ بِيُوتَنَا: ينقبونها ويسرقون ما فيها. أَعْلَاقَنَا: نفائس أموالنا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٤٤٨، ٢٤٤٨) وابن ماجه (١٧٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣، ١٣٧٣٠. شُجَاعًا أَقْرَعَ: حيَّة انسلخ جلد رأسها لكثرة السمِّ.

277٠ - حَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنا جَرِيرٌ، عَن حُصَيْنٍ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَيْ أَبِي ذَرِّ بِالشَّامِ، فَقَرَأْتُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَيْ أَبِي ذَرِّ بِالشَّامِ، فَقَرَأْتُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَيْ أَبِي ذَرِّ بِالشَّامِ، فَقَرَأْتُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيهِ ﴾ [آبة: ٣٤]. قالَ مُعَاوِيّةُ: ما هَذِهِ فِينَا، ما هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، قالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ. (أ) [ر: ١٤٠٦]

(٧) ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴾[آبة: ٣٥](١)

٢٠/١] خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [٦٠/١] خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ/عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ. (ب)0[ر: ١٤٠٤]

(٨) ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ '' عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَاۤ ٱرْبَعَتُهُ حُرُمُ ﴾ [آية: ٣٦] ﴿ٱلْقِيّمُ﴾ ''': هو الْقَايِمُ.

[١/١٨٦] حَرَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ/عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١)، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ قالَ: ﴿إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ (٥) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ (١) مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قوله مِنَزِينَ: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِ نَادِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ...﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «﴿ ذَالِكَ ٱللَّذِينُ ٱلْقَيْمُ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن أبيه» بدل: «عن أبي بكرة».

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ثلاثةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩١٦.

الرَّبَذَة: قرية قرب المدينة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧١١ ، تغليق التعليق: ٢١٨/٤.

وَذُو الْحِجَّةِ<sup>(۱)</sup> وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ». (أO[ر: ٦٧]

#### (٩) ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ [آبة: ٤٠]

﴿ مَعَنَا ﴾: نَاصِرُ نَا(١). السَّكِينَةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ.

٢٦٦٣ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا حَبَّانُ: حَدَّثنا هَمَّامٌ: حَدَّثنا ثَابِتٌ: حَدَّثنا أَنسُ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ شِلْ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صِلَى اللهُ الْعَادِ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْتُ: عَارَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنَّ أَحُدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا! قالَ: «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا!». (٢٤٣٩)

٤٦٦٤ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ مُ النَّهُ وَالْمَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزَّبَيْرِ: قُلْتُ: أَبُوهُ الزَّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عَايِشَةُ، وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا. فَشَغَلَهُ وَخَالَتُهُ عَايِشَةُ، وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا. فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ، وَلَمْ يَقُل: آبْنُ جُرَيْج. ﴿ ۞ [ط: ٤٦٦٦،٤٦٦]

٤٦٦٥ - حَرَّتِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: حدَّثنا حَجَّاجُ: قالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَغَدَوْتُ على ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ جُرَيْجٍ: قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَتُحِلُّ حَرَمَ اللهِ ؟! فقالَ: مَعَاذَ اللهِ، إِنَّ اللهَّ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا. قالَ: قالَ النَّاسُ: بَايعْ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا. قالَ: قالَ النَّاسُ: بَايعْ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا. قالَ النَّاسُ: بَايعْ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مِي وَلَا النَّاسُ: بَايعْ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مِي لِي اللهُ وَمَاحِبُ الْغَالِ وَيُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ و وَأُمَّا خَلُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيدُ عَايْشَةً وَوَامُ عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ مِنَاسُمُ مِي مَا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّيِيِّ مِنَاسُمُ عَرْدِيدُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيُوبُ النَّبِي مِنَاسُمُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَيُوبُ النَّبِي مِنَاسُمُ عَلَامُ وَيَعْدَلُهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيدُ صَفِيَّةً وَلَا اللهُ عَلَيْنُ فِي الإِسْلامِ، مَا عَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ب، ص): «الحَجَّةِ» بفتح الحاء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنَجِيهِ لَا تَحْدَزَنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ أي: نَاصِرُنَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧، ١٩٤٧) والنسائي في الكبري (٤٢١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٦، ١١٦٨٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨١) والترمذي (٣٠٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٩.

والقائل: قلت: أبوه الزبير... هو ابنُ أبي مُليكة، يُعدد لابن عباس الذي امتنع عن بيعة ابن الزبير شرفَ ابن الزبير واستحقاقه للخلافة.

قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ، وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ رَبُّونِي رَبُّونِي (') أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، فَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ (') - يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ: بَنِي تُويْتٍ وَبَنِي أُسَامَةً وَبَنِي التُّويْتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ (') - يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ: بَنِي تُويْتٍ وَبَنِي أُسَامَةً وَبَنِي أَسَدٍ ('') - إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ - وَإِنَّهُ لَوَّىٰ ذَنَبَهُ. يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ. (أ) ٥[د: ٤٦٦٤]

#### (١٠) ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ ﴾ (١٠) ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ ﴾ (١٠)

قالَ مُجَاهِدُ: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ. (ب٥)

٤٦٦٧ - صَرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ أَبِي نُعْم:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَائِهِ قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مِ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ، وَقَالَ: ﴿أَتَأَلَّفُهُمْ﴾.

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإن رَبُّونِي رَبَّنِي».

<sup>(</sup>٢) في (و): «فَآثَرَ التُّويْتَاتَ وَالأُسَامَاتَ»، وأهمل ضبط: «الْحُمَيْدَات»، وأهمل ضبط الثلاثة في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وبنى أسامة من أسد».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّما». قال في الفتح: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «من» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٩.

الحَوَارِيُّ: الخاصة من الأصحاب والناصر. الْقُدَمِيَّة : كلمة تقالُ لمَن يتقدم في الشر والخير، وقيل: المراد أنه طلب معالي الأمور. يَتَعَلَّى عَنِّي: يترفع. يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ: يكونون عليَّ أمراء وسادة مُقَدَّمِين.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٨/٤.

فقالَ رَجُلٌ: ما عَدَلْتَ. فقالَ: «يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ (١) هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ». (أ) [ر: ٣٣٤٤]

(١١) ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴾ [آبة: ٧٩]

﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ (٣): يَعِيبُونَ. وَ(٤) ﴿ جُهْدَهُمْ ﴾ (٥): طَاقَتَهُمْ.

٤٦٦٨ - مَدَّتُي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمَانَ، عن أَبِي وَايل: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ: لَمَّا أُمِرْنَا (١) بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فقالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عن صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا (١٧) الآخَرُ إِلَّا وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فقالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عن صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا (١٤١٧) الآخَرُ إِلَّا رِيَّاءً. فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١٠) فِي الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَمْدَهُمْ ﴾ الآية [آية: ٧٩]. (ب٥) [ر: ١٤١٥]

٤٦٦٩ - صَّرَ ثُنَا (٩) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّ ثُكُمْ زَائِدَةُ عن سُلَيْمَانَ، عن شَقِيقٍ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمٍ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّىٰ يَجِيءَ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِيَّةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ. ﴿۞۞[ر: ١٤١٥]

(۱) رسمت في (ن): «ضيضِي».

(٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ ﴾ ، و ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) قوله: «﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر، والذي في (ب) أن قوله: «يعيبون» أيضًا ليس في روايته،
 وهو موافق لما في السلطانية.

(٤) الواو ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في (ب، ص): «﴿ جُهَدَهُمْ ﴾ وجَهْدَهُمْ »، وبهامشهما: في اليونينية كلاهما مضموم الجيم، والثانية مخرَّجة في الهامش، غير مصحَّح عليها.

(٦) في رواية أبي ذر: «أُمِرَ».

(٧) لفظة: «هذا» ليست في (ن).

(٨) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤) والنسائي (٢٥٧٨، ٤١٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢. ضِنْضِع هذا: نَسْله وعَقِبه.

(ب) أخرجه مسلم (١٠١٨) والنسائي (٢٥٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٩١. نَتَحَامَلُ: نحمل على ظهورنا لغيرنا.

(ج) أخرجه النسائي (٢٥٢٩) وابن ماجه (٤١٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٩١.

#### (١٢) ﴿ ٱسْتَغْفِرُ هَكُمُ أَو لَا تَسْتَغُفِرُ هَكُمُ إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾(١) [آبة: ٨٠]

٠٤٦٧٠ - صَّر ثنا(١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَيْمَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللهِ (٣)، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنَاسْطِيم، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنَاسْطِيم، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْطِيم، فقالَ: تَصَلِّي عَلَيْهِ ؟! فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فقالَ: إِنَّهُ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟! فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فقالَ: إِنَّهُ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْ وَلُهُ اللهُ فقالَ: إِنَّهُ مُنَافِقً ؟! قالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهُ مَا مَا اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّه مُنَافِقُ ؟! قالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيم، فَأَنْزُلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَى الله اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ الله وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا أَصُولُ وَاللّه و

٤٦٧١ - صَرَّ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ - وَقَالَ غَيْرُهُ: حدَّ ثني اللَّيْثُ، حدَّ ثني عُقَيْلٌ (ب) - عن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر ٱللّهُ لَهُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أُبَيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبط في (و، ب، ص)، وأهمل ضبطه في (ن)، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «أبيِّ» من غير تنوين. وزاد في (ب): والصواب تنوينه كما نبَّه عليه النووي وغيره. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَعُدُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَغُفِرَ»، قال في الفتح : والأول أوجه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٠) و٧٧٤) والترمذي (٣٠٩٨) والنسائي (١٩٠٠) وابن ماجه (١٥٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٨٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٩/٤.

فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ فَسِقُوبَ ﴾ [آية: ٨٤]. قالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي علىٰ رَسُولِ اللّهِ سِنَىٰ شَعِيمُ مُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (أ) [ر: ١٣٦٦]

(١٣) ﴿ وَلَا تُصَلِّلُ (١) عَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [آية: ٨٤] - حَدُّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَيْ أَنَهُ (١) قال: لَمَّا تُوفِّقَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبَيِّ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مَا أَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ (٣) أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ، فقالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وهو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ؟! قالَ: ﴿إِنَّمَا لَخَطَّابِ بِثَوْبِهِ، فقالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وهو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ آَوْ لاَسَتَغْفِرُ لَهُمْ إِن شَتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱلللهُ خَيَرِنِ (١٤) – فقالَ: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لاَسَتَغْفِرُ لَهُمْ إِن شَتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱلللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا هُمَ أَوْلاَ لَقُمْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَعُلِي عَلَيْهِ وَمَا لَوْ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ مَا أَوْلا لَقَمْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ وَمَا لَوْلُ وَمَا لَوْلُهُ مَا أَوْلا لَقُمْ عَلَى قَبْرِوهِ إِنَّهُمْ كَانُ وَلَا لَيْهُ وَرَسُولُ إِلَا لِللهُ وَرَسُولُ إِلللهِ وَرَسُولُ إِلَا لللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ إِلَا لَهُ وَمَا لَوْلُ وَمُ اللهُ عَلَى قَبْرُوهِ إِنَّهُمْ كَانُ وَلا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ و اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(18) ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ اللَّهِ لَكُمْ رَجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾(^) [آبة: ٩٥]

٤٦٧٣ - صَّر ثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَلَا تُصَلِّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «أنه» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فأمره».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «الله».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أُنْزلَ عليه».

<sup>(</sup>V) من قوله: «﴿ وَلَانَهُم ﴾ اللي قوله: «﴿ فَنسِقُونَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَتْ تُدْ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٠٩٧) والنسائي (١٩٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۲۰، ۲۷۷۶) والترمذي (۳۰۹۸) والنسائي (۱۹۰۰) وابن ماجه (۱۵۲۳)، انظر تحفة الأشراف: ۷۸۰۹.

[٦٨/٦] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (١) قَالَ:

سَمِعتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عن تَبُوكَ: وَاللهِ ما أَنْ عَمَ اللهُ عَلَيَ (٢) مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِيً سَمِعتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عن تَبُوكَ: وَاللهِ ما أَنْ كَذَبُتُهُ/، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ مِنَ لِشُعِيرً م ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ/، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ مِنَ لِشُعِيرً م ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْ ذِلَ الْوَحْيُ: ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مِن صِدْقِينَ ﴾ [آية: ٥٥ - ٥٦] (١٠). (٥) أَنْزِلَ الْوَحْيُ: ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### (١٥) ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آية: ١٠٢](٥)

٢٧٤ - صَّرَّتُنَا مُوَمَّلٌ - هو ابْنُ هِشَامٍ (٢) -: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا عَوْفٌ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءِ:

حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شُرَةٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيْ مُ لَنَا: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ" فَابْتَعَثَانِي، فانْتَهَيا (٧) إلى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءٍ، قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ. فَوقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ أَنْتَ رَاءٍ، قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ. فَوقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». (٢٠)٥[ر: ١٤٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والمستملى: «علَىٰ عَبْدٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «قَولِه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بابُ قَوْلِه: ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوَاعَنَهُمْ فَإِنتَرْضَوَاعَنَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْفَنسِقينَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «باب قَوْلِه: ﴿ وَءَاخَرُونَ أَعْبَرَ فُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدّثني مُؤمّل» غير منسوب.

<sup>(</sup>٧) في متن (ب، ص): «فَانْتَهَيْنَا»، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٢٦، ٢٧٧٣، ٤٦٠٠) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦-٣٤٢٦، ٣٨٢٤-٣٨٢٦) ٢٨٢٦-

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٩٤٤) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٨، ١١٢٢٦)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٠٠.

#### (١٦) ﴿ مَا كَانَ (١) لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَمْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آبة: ١١٣]

٤٦٧٥ - صَرَّنُا (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا (١) مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ (٥) النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ : «أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُّ أَحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللَّهِ». فقالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَوْغَبُ عن مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟! فقالَ النَّبِيُ فقالَ النَّبِيُ عَنْ مَنْ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَوْغَبُ عن مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ : «لَا أَسْتَغْفِرُوا لَيْ أَنْ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ». فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ المَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرْقِكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّرَ لَمُ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجُحِيمِ (٢) ﴿ [آية: ١٣٦]. (٥) [ر: ١٣٦٠]

(۱۷) ﴿ لَقَد تَّابَ (۱۷) ﴿ لَقَد تَّابَ (۱۷) أَلَهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَ وَبِينَ وَٱلْمُهَ وَبِينَ وَٱلْمُهَ وَبِينَ وَٱلْمُهَ وَبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ مَا كَادَ تَزِيغُ (٩) قُلُوبُ فَرِيقِ مَا عَلَهُ مُ وَقُل اللَّهُ عَلَيْهِ مَ إِنَّهُ وَمِنْ بَعْد مَا كَادَ تَزِيغُ (٩) قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَ إِنَّهُ وَمِنْ بَعْد مَا كَادَ تَزِيغُ (٩) قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْ مُنْ مَا لِحَ عَلَيْهِ مَ إِنَّهُ وَهِ مِنْ اللَّهُ وَهُ إِنَا اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ عَدُ نُنْ مَا لِحِ: حَدَّثَنِي (١١) إَنْ وَهُ إِنا اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ مَدُّ اللَّهُ مَدُ مُنْ مَا لِحِ: حَدَّثَنِي (١١) إِنْ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ مِنْ اللَّهُ مَدُ مُنْ مَا لِحِ: حَدَّثَنِي (١١) إِنْ وَهُ إِنَّ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعُل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ مَا كَاكَ.... ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عليه» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «﴿ وَلَوْكَ أَنُوا ﴾ إلى قوله: «﴿ اَلْجَحِيمِ ﴾ اليس في رواية أبي ذر، وفي (ب، ص) أنَّ في روايته بدلها لفظة: «الآية».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ لَقَد تَابَ... ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٩) بالتاء على قراءة غير حفص وحمزة.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ص): «قال: حدَّثني»، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>۱۱) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٨١.

قالَ أَهْدُ: وحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ كَعْبِ(١٠: الْخَبَرَني عَبْدُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ مُنِ بْنُ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا ﴾ [آية: ١١٨] قالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢)، فقالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢)، فقالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢)، فقالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢)، فقالَ النَّبِيُ مِنَى اللَّهُ مِنْ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فهو خَيْرٌ لَكَ (٢٥٥٠)

(١٨) ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٣) وضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٣) وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٣) وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْفَاسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ ١١٨]

٢٦٧٧ - مَرَّنِي مُحَمَّدُ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدِ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) زاد في (ب، ص): «قال»، وفي رواية أبي ذر زيادة: «بن مالك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وإلى رسولِه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) في (و، ق): «غزوةُ العُسرةِ وغزوةُ» بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صِدْقِي رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص): «ضحًى» مصحَّح عليها ومرموز عليها بعلامة السقوط، وهو موافق لما في الإرشاد، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٧٧٣، ٤٦٠٠) والترمذي (٣١٠١) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦-٣٤٢٦، ٢٨٢٤-٣٨٢٤) وفي الكبرى (١١٢٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٣١، ١١١٣٥.

<sup>﴿</sup> تَزِيعُ قُلُوبُ ﴾: تميل إلى التخلف عن الجهاد. أَنْخَلِع مِنْ مَالِي: أي أخرج منه جميعه وأتصدق به.

وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِنَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّي (') عَلَيَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا على على نَبِيّهِ مِنَاسْمِيمُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ على على نَبِيّهِ مِنَاسْمِيمُ عِنْدَ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَانِي ، مَعْنِيَّةً (') فِي أَمْرِي ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ عِنْدَ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَانِي ، مَعْنِيَّةً (') فِي أَمْرِي ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ اللَّيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَاسُ مَنَاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ (' النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ (' النَّوْمَ سَايُرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحْلُقُونَ وَاعْتَذُرُوا بِالْبَاطِلِ ، ذُكِرُوا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ اللَّذِينَ خُلُهُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحَلِّقِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ، ذُكِرُوا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ اللَّهُ مِنْ الْخَبَادِكُمُ وَالَا اللَّهُ مِنْ الْخَبَادِيكُمُ وَاللَّهُ مُنْ الْنَالُهُ مِنْ الْخَبَادِكُمُ وَاللَّهُ مِنَ الْنَالُولُ اللَّهُ مِنْ الْخَبَادِكُمُ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ الْخَبَادِكُمُ وَاللَّهُ عَمَلَكُمُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ الْخَبَادِكُمُ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَ الْمُنَالُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ الْمُنَا اللَّهُ مِنَا أَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَن الْمُعَلِي الللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْمُعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الْمُعَالَلُهُ اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(19) ﴿ يَكَأَيُّهَا (٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ / ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [آبة: ١١٩]

٤٦٧٨ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا يُسَلِّمُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُعِينةً». وبهامش اليونينية نقلًا عن عياض: قوله: «مَعْنِيَّةً في أَمْرِي» أي: ذاتُ اعتناءٍ، كذا عند الأصيلي، ولغيره: «مُعِينةً» بضم الميم، من العون، والأوَّل أليقُ بالحديث. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَخْطَفُكُمُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «فَيَمْنَعُوكم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «خُلَّفْنا».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٧٧٣، ٢٧٠٠) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦-٣٤٢٦، ٣٨٢٤-٣٨٢٦) وأبو داود (١١٢٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

يَحْطِمكُمُ: من الحَطْم، وهو الدوس، وهو مجاز عن الازدحام.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ (١) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَايِّدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفُ عِن قِصَّةِ تَبُوكَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا يُحدِّثُ حِينَ تَخَلَّفُ عن قِصَّةِ تَبُوكَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ (١) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عِلَمْ إلىٰ يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ إلىٰ يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### (١٠) ﴿ لَقَدْ (١) جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُنْ الرَّأْفَةِ (٧) حَريضٌ عَلَيْكُمُ مِ إِلْمُومِنِينَ (١) رَءُ وفُك رَّحِيثُ ﴾ [آبة: ١٢٨]: مِنَ الرَّأْفَةِ (٧)

١٤٦٧٩ - صَرَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ: أَنَّ وَيُدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ شُرِّةٍ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، قالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فقالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ الْنَيْمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فقالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرً الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِرُ الْقُرْآنَ ( اللَّهُ وَيَكُونِ قُلْمُ يَوَلُ عُمَرَ : قُلْتُ ( اللَّهُ مَعَلَ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَقُعْلُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن عبدِ اللهِ بن».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مُذْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَٱلْأَنْصَارِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿لَقَدْ...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) قوله: «من الرأفة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «أن يُجْمَعَ القُرآنُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فقلتُ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «جالسٌ عنده». (و، ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٧٧٣، ٢٦٠٠) والترمذي (٣١٠١) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦-٣٤٢، ٣٨٢٤ - ٣٨٢٣) أخرجه مسلم (٢٨٢٩) وفي الكبرى (١١٢٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ١١١٣٢.

أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ وَلَا(١) نَتَهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاشْطِيم، فَتَتَبّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْهُ النّبِيُ (١) مِنَاشِعِيم ؟ فقالَ أَبُو بَكْرٍ: هو وَاللّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْهُ النّبِيُ (١) مِنَاشِعِيم ؟ فقالَ أَبُو بَكْرٍ: هو وَاللّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ أَزَلُ أُرَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ (٣) لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَرُاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِللّذِي شَرَحَ (٣) لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَرُاجِعُهُ مِنَ الرّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُشُبِ وَصُدُورِ الرّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ شُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَجْمُعُهُ مِنَ الرّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُشُبُ وَصُدُورِ الرّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ شُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَةٍ فَ ( لَقَدَّجَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِ مَنَى الرَّقَاعِ وَالأَكْتِ الطُحُفُ اللّهِ مُنَاقِ اللهُ اللهُ

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَاللَّيْثُ/عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ. (<sup>ب</sup>)

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني/ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ [١/١٨٧] الأَنْصَارِيِّ. (٤٩٨٩)

وَقَالَ مُوسَىٰ، عن إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ. (٧٤٢٥) وَتَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عن أَبِيهِ. (٢)

وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ: مَعَ خُزَيْمَةَ، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ. ٥ (٧١٩١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لا» دون حرف الواو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب، ص): «الله».

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٣، ٣١٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٩، ٢٥٩٤، ٢٠٤٣٩.

<sup>﴿</sup>عَنِيزُعَلَتَهِ مَاعَنِتُهُ ﴾: شاق على نفسه ارتكابكم الإثم، وتعرضكم للهلاك والمشقة والحرج. اسْتَحَرَّ: كَثُرُ وفشا. الرِّقاع: جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. الأكتاف: جمع كَتِف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان يُنشَّف ويكتب فيه. العُسُب: جمع عَسِيْب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطَّرف العريض.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٩/٤.



وَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَأَخْلَطُ (٣) ﴾ [آية: ٢٤]: فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. وَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللهُ بَحَدَنَهُ، هُوَ ٱلْغَنِيُّ (٤) ﴾ [آية: ٦٨] (أ)

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ ﴾ [آية: ٢]: مُحَمَّدٌ سِنَاسْطِيط. وَقَالَ مُجَاهِدُ: خَيْرٌ.

يُقالُ: تِلْكَ آيَاتُ(٥): يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿ حَتَى إِذَا كُنتُمُ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [آية: ٢١]: الْمَعْنَى: بِكُمْ (٢). ﴿ وَعُولِهُمْ (٧) ﴾ [آية: ١٠]: دُعَاؤُهُمْ. ﴿ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ [آية: ٢١]: دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ. ﴿ أَخِيطَ بِهِمْ ﴾ [آية: ٢٠]: ﴿ وَخُطِيتَ تُهُمُ ﴾ [آية: ٢٠]: وَ﴿ أَنْبَعَهُمْ ﴾ [آية: ٢٠] وَاحِدٌ. ﴿ عَدُوا ﴾ [آية: ٢٠]: مِنَ الْعُدُوانِ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ ﴾ [آية: ١١] قَوْلُ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ: اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ. ﴿ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [آية: ١١]: لأَهْلِكَ مَنْ دُعِيَ (٩) عَلَيْهِ وَلَاَمَاتَهُ. ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى ﴾ مِثْلُهَا حُسْنَى ﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾ [آية: ٢٦]: مَغْفِرَةٌ (١٠). ﴿ الْكِبْرِيَآءُ ﴾ [آية: ٧٨]: المُلْكُ. (٥٠)

(١) قوله: «سورة يونس» مُقدَّم على البسملة في رواية أبي ذر.

(٢) في نسخة: «بابٌ: وقال» (ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: ﴿ لِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾».

(٤) قوله: «وَ﴿ قَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًاسُبْحَننَهُ، هُوَ ٱلْعَنِيُّ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٥) في (ع): ﴿﴿ يَلْكَ ءَايَنُتُ ﴾ [آية: ١]» على وفق التلاوة.

(٦) من قوله: «يقال: تِلْكَ آيَاتٌ» إلى قوله: «المعنى: بكم» ليس في رواية أبى ذر.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «يقال: ﴿ دَعُونِهُمْ ﴾».

(٨) هكذا بتشديد التاء ووصل الألف على قراءة الحسن وقتادة، انظر معجم القراءات: ٣١٧/٣.

(٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «الأَهْلَكَ مَن دَعَا».

(١٠) في رواية كريمة وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ورِضُوانٌ، وقال غيره: النَّظُرُ إلَىٰ وجْهه». انظر: تغليق التعليق: ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٢١/٤، ٢٢٤.

# (٢) ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَ (١) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوا حَتَىٰ إِذَا آدُركَ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إَنَّهُ, (١) لاّ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي وَعَدُوا حَتَىٰ إِذَا آدُركَ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَهُ, (١) لاّ إِلَه إِلاّ ٱلَّذِي عَامَنتُ بِهِ عَبُوا إِسْرَةِ عِلَ وَأَناْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [آبة: ٩٠]

﴿ نُنَجِيكَ (٣) ﴾ [آية: ٩١]: نُلْقِيكَ على نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وهو النَّشَزُ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ. ٥ ٢٨٠ - مَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمُ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فقالوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ على فِرْعَوْنَ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمُ الْمُدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فقالوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ على فِرْعَوْنَ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمُ الْأَصْحَابِهِ: «أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، فَصُومُ مُوا». (٥٠٤]

#### سُورَةُ هُودٍ(٤)

وَقَالَ (٥) أَبُو مَيْسَرَةَ: الأَوَّاهُ: الرَّحِيمُ، بِالْحَبَشَّةِ (٦). (٢)

(١) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

(٢) بكسر الهمزة على الاستئناف قرأ حمزة والكسائي وخلف، وبفتحها قرأ الباقون.

(٣) ضبطت في (و): «﴿نُتِمِكَ﴾» بسكون النون وتخفيف الجيم، من أنجي، وبها قرأ يعقوب، وبالتثقيل قرأ الباقون، وضبطت في (ب، ص) بالوجهين معًا.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بِمِ السَّارُمُنْ الرَّمِمُ »، وفي روايته ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قالَ ابنُ عبَّاس: ﴿عَصِيبُ ﴾: شَدِيدٌ، ﴿ لَا جَرَمَ ﴾: بَلَىٰ.

وقال غيرهُ: ﴿ حَافَ ﴾ [في (ب، ص): ﴿ وَمَافَ ﴾ ]: نَزَلَ، ﴿ يَحِيقُ ﴾ : يَنْزِلُ، ﴿ يَعُوسُ ﴾ : فَعُولٌ، مِنْ يَبُسْتُ. وقال مجاهد: ﴿ لِبَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ : مِن اللهِ إِنِ اسْتَطاعُوا ». وقال مجاهد: ﴿ لِبَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ : مِن اللهِ إِنِ اسْتَطاعُوا ». وستأتي في المتن، وعليه فهي ليست عندهما حيث وردت في المتن. انظر تغليق التعليق : ٢٢٤/٤.

(٥) في رواية أبى ذر: «قال».

(٦) بهامش (ب، ص): كذا هو في اليونينية، وفي بعض الأصول المعتمدة: «بالحبشية». اه. وهو المثبت في (و، ع).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٠) وأبو داود (٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٤ -٢٨٣٦) وابن ماجه (١٧٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٠.

<sup>﴿</sup>وَعَدُوا ﴾: اعتداءً وتطاولًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢٥/٤.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ بَادِئَ ٱلرَّايِ (١) ﴾ [آية: ٢٧]: ما ظَهَرَ لَنَا.

وَقَالَ مُجَاهِد: الجُودِيُّ: جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ﴾ [آية: ٨٧]: يَسْتَهْزَئُونَ بِهِ.

[٧٢/٦] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَقِلِعِي ﴾ [آية: ٤٤]: أَمْسِكِي. (١) ﴿ عَصِيبٌ ﴾ [آية: ٧٧]: / شَدِيدٌ. ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ [آية: ٢١]: بَلَى. ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ [آية: ٤٠]: نَبَعَ الْمَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ (٣٠.٥٠)

(١) ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعِلَمُ وَنَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٤) ﴾ [آبة: ٥]

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَحَافَ ﴾ [آية: ٨]: نَزَلَ، ﴿ يَحِيقُ ﴾ [فاطر: ٢٣]: يَنْزِلُ. ﴿ يَكُوسُ ﴾ [آية: ٩]: فَعُولٌ مِنْ يَئَسْتُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَبْتَهِسٌ ﴾ [آية: ٣٦]: تَحْزَنْ. ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ [آية: ٥]: شَكُّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ (٥)مِنْهُ ﴾ [آية: ٥]: مِنَ اللَّهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا(٢٠).٥٠٠)

٤٦٨١ - صَرَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ: حَدَّثنا حَجَّاجٌ، قالَ: قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ:

(١) بهمز الأول والإبدال في الثاني على رواية السوسي عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «قال ابن عباس». هكذا باتفاق الأصول، ويُشْكِلُ عليه ما سيأتي من اتفاقها على عدم ورود التعليقات بعد كلام أبي ميسرة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وقال ابن عباس: ﴿بَادِئَ ٱلرَّايِ﴾» إلى قوله: «وجه الأرض» ليس في رواية كريمة ولا رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «﴿ أَلَاحِينَ ... ﴾» إلى قوله: «﴿ ٱلصُّدُورِ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص): «لِيَسْتَخِفُّوا». وبهامشهما: كذا ضبطه في اليونينية، وكذا كان في الفرع فأصلحه بالتخفيف كلفظ الآية. اه.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وقال غيره» إلى قوله: «إن استطاعوا» ليس في رواية أبي ذر، وزاد في (ن، ق) أنه ليس في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٢٥/٤.

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنُوْنِي صُدُورَهُمْ (١)). قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فقالَ: أُنَاسُ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ (١) أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إلى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إلى السَّمَاء، فَنَزُلَ ذَلِكَ فِيهِمْ. (أ) ٥ [ط: ٤٦٨٣،٤٦٨٢]

٢٦٨٢ - حَرَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْج، وَأَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأً: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ (٣) ﴾. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ (٤): ما ﴿ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ ﴿ ٣) ﴾. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ (٤): ما ﴿ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ ﴾ ؟ قالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٥)، أَوْ يَتَخَلَّىٰ فَيَسْتَحِي (٥)، فَنَوَلَتْ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْذُنُ صُدُورَهُمْ (١) ﴾ [آية: ٥]. (٥) [ر: ٤٦٨١]

٢٦٨٣ - صَدَّنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا شَفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو، قالَ:

قَرَأَ (٧) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلآإِنَهُمْ يَنْنُونَ (١) صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ (٩) أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ [آية: ٥]. (٢) [ر:٤٦٨١]

(۱) ضبطت في (و، ب، ص): (تَشْنَونِي صُدُورُهُم) بفتح النون وبالرفع، واختلف في ضبط رواية أبي ذر، ففي (ن، ص): (تَشْنَوْنِي صُدُورُهُم) و(يَشْنُونِي صُدُورَهُم)، وضبطت روايته في (و، ب): (يَشْنَوْنِي صُدُورَهُم) صُدُورُهُم) بفتح النون فيهما وبالرفع والنصب، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: حاشية: قال الحَمُّويي: يُروئ عن ابن عباس ثلاثة أوجه: ﴿يَتَنُونَ ﴾ و(يَثْنُونِي) و (تَثْنَونِي) بالتاء وفتح النون. اه.

(٢) في رواية أبى ذر: «يَسْتَخْفُونَ».

(٣) في رواية أبى ذر: «﴿ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾».

(٤) في (و، ب، ص): «يَا أَبَا الْعَبَّاس».

(٥) في رواية أبي ذر: «فَيَسْتَحْيِي».

(٦) في رواية أبي ذر: «(تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ)» (و، ص)، وضبطها في (ب): «(يَثْنَوْنِي صُدُورهُمْ)»، وأهمل ضبطها ونسبتها في (ن).

(V) لفظة: «قرأ» ليست في رواية أبي ذر.

(A) في رواية أبي ذر: «(يَثْنُونِي)».

(٩) قوله: «﴿ لِيسَتَخَفُوا مِنْهُ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٤٤٠.

يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إلى السَّمَاءِ: يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَنْكَشِفُوا عِنْدَ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَ السَّمَاءِ، ﴿يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾: يطوون صدورهم كاتمين لما يجول فيها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٦.

وَقَالَ غَيْرُهُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَسۡتَغۡشُونَ ﴾ [آية: ٥]: يُغَطُّونَ رُؤُوسَهُمْ.

﴿ سِيٓ عَبِهُ ﴾ [آية:٧٧]: سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ. ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ﴾ [آية:٧٧]: بِأَضْيَافِهِ. ﴿ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ يَسَوَادٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١): ﴿ أُنِيبُ (١) ﴾ [آية: ٨٨]: أَرْجِعُ (٣). (١) 0

#### (١) ﴿ وَكَانَ (١) عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [آبة: ٧]

٤٦٨٤ - صَّرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (٥) مِنَالله بِهِ عَالَ: «قالَ اللهُ عِرَبُّرَةَ رَبُيْهِ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». وَقالَ: «قَالَ: «قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) وَقَالَ: «يَدُ اللهِ مَلْأَىٰ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». وَقالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ». (٢٥) [ط:٧٤٩٦،٧٤١١،٥٣٥٢]

﴿ اَعْتَرَكَ ﴾ [آية: ٥٤]: افْتَعَلْتَ (٧)، مِنْ عَرَوْتُهُ، أَيْ: أَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ: يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي. ﴿ عَاخِذُا بِنَاصِيَهُ ﴾ [آية: ٥٦]: أَيْ: فِي مِلْكِهِ (٨) وَسُلْطَانِهِ (٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال مجاهد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «﴿ إِلَّتِهِ أَنِيبُ ﴾»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة زيادة: «إليه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بابُ قولهِ: ﴿ وَكَانَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عن رسولِ الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مُذْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذرعن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «افْتَعَلَكَ».

<sup>(</sup>A) هكذا ضبطت في (و، ب، ص) بكسر الميم، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، الميم مكسورة. اه. وضبطت في (ن) بضم الميم، وفي (ق) بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٩) من قوله: «﴿ اَعَتَرَىٰكَ ﴾» إلى قوله: «وسلطانه» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٣) والترمذي (٣٠٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٣، ١١٢٩٣) وابن ماجه (١٩٧، ٢١٢٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤٠.

تَغِيضُهَا: تنقصها. سَحَّاءُ: دائمة.

[٧٣/٦]

عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ، هو تَأْكِيدُ التَّجَبُّر(١).

﴿ أَسْتَعْمَرُ أَنَهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَىٰ : جَعَلَكُمْ عُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَىٰ : جَعَلْتُهَا لَهُ . ﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ [آية: ٧٧] وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ . ﴿ جَيدُ بَجِيدٌ ﴾ [آية: ٧٧] : كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ . سِجِّيلٌ وَسِجِّينٌ ، وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ ابْنُ مُقْبِل :

ضَرْبًا تَوَاصَىٰ بِهِ الأَبْطَالُ سِجِّينَا. (أ) أَصَ

وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً

(٣)

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُونَ شُعَيْبًا (٢) ﴾ [آية: ١٨]: إِلَىٰ (٣) أَهْلِ مَدْيَنَ؛ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ، وَمِثْلُهُ: ﴿ وَسَّكِلِ الْقَرْيَةِ ﴾، وَاسْأَلِ (٤) ﴿ الْعِيرِ (٥).

﴿ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًا ﴾ [آية: ١٩]: يَقُولُ: لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَيُقالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ: ظَهَرْتَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي (٢) ظِهْرِيًّا، وَالظِّهْرِيُّ هَاهُنَا (٧): أَنْ تَاخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. ﴿ أَرَاذِلُنَا ﴾ [آية: ١٧]: سُقَّاطُنَا (٨).

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ واحده شاهِدٌ مثل صاحبِ وأصحابِ».

(٢) قوله: «﴿ أَخَاهُمُ رَشُعَيْبًا ﴾ اليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أي» (ب، ص).

(٤) لفظة: «اسأل» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأصحابَ العِيرِ»، وضُبطت روايتهم في (ن): «أي: وأصحاب العير».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِحاجَتِي وجَعَلَنِي».

- (٧) في رواية أبي ذر: «هنا» بإسقاط حرف التنبيه، والذي في (ب، ص) أنَّ اللفظة كلَّها ليست عنده، وهو موافق لما في الإرشاد.
- (٨) هكذا ضبطت في (ن،ع، ق)، وضبطت في باقي الأصول بالتخفيف، وبهامش (ب، ص): القاف ليست مشدَّدة في اليونينية. اه. وهو موافق لما في الإرشاد، ومن قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَنْيَنَ ﴾ اللي قوله: ﴿ سُقَاطنا اللهُ ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) الْبَيْض: جمع بيضة وهي الخوذة. ضَاحِيَة: ظاهرة، أو المراد في وقت الضحوة.

﴿ إِجْرَامِی ﴾ [آیة: ٣٥]: هُوَ (۱) مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: جَرَمْتُ. الفُلْكُ وَالْفَلَكُ وَالْفَلَكُ وَالْفَلَكُ وَالْفَلَكُ وَالْفَلَكُ وَالْفَلْكُ وَاللَّهُ وَاللّلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَّالَالَّالَالَّالَالَالَّالَالَّالِمُ اللَّهُ ال

﴿ اَيْهَ رَبَهَ الْهَ الْمَا الْمَامِ الْم

#### (٤) ﴿ وَيَقُولُ (١) ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ (٧) عَلَى رَبِّهِمْ ٱلا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [آبة: ١٨]

وَاحِدُ الْأَشْهَادِ شَاهِدٌ (٨)، مِثْلُ صَاحِبِ وَأَصْحَابِ.٥

٤٦٨٥ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ، قالاً: حدَّثنا قَتَادَةُ: عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِزِ قالَ:

بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، -أَوْ قَالَ<sup>(٩)</sup>: يَا ابْنَ عُمَرَ - سَمِعْتَ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيْمُ فِي النَّجْوَىٰ؟ فَقَالَ<sup>(١١)</sup>: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: «يُذُنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ مِنْ رَبِّهِ - وَقَالَ هِشَامٌ: يَذُنُو الْمُؤْمِنُ - حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ (١١) بِذُنُوبِهِ: تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ مُ يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ، مَرَّتَيْنِ، فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ.

<sup>(</sup>١) لفظة: «هو» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وتُقْرَأ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «هي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «و ﴿ بُحَرَّ نِهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾ »، وهي قراءة الجمهور عدا حمزة والكسائي وحفص.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «راسِياتٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَيَقُولُ .. ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ واحِدُه شاهدٌ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «فَيُقَرِّرُهُ» بالنصب.

[VE/7]

ثُمَّ تُطْوَىٰ صَحِيفَةُ(١) حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الآخَرُونَ -أَوِ: الْكُفَّارُ - فَيُنَادَىٰ على رُؤوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَتَوُلاَهِ اَلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ (١)﴾ [آية: ١٨]. (أ) [ر: ٢٤٤١]

وَقَالَ شَيْبَانُ، عِن قَتَادَةَ: حدَّثنا صَفْوَانُ. (ب) (٥١٤) ٥

(٥) ﴿ وَكَذَالِكَ (٣) أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴾ [آبة: ١٠٢]

﴿ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ [آية: ٩٩]: الْعَوْنُ الْمُعِينُ، رَفَدْتُهُ: أَعَنْتُهُ. ﴿ تَرَكَنُواْ ﴾ [آية: ١١٣]: تَمِيلُوا. ﴿ فَلَوْلَا كَانَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [آية: ١٠٦]: شُدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ (٥٠). (٢٠٥)

٤٦٨٦ - صَّرَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَبِي عَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّىٰ إذا أَخَذَهُ لَمْ

يُفْلِتْهُ ». قالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةً / إِنَّ أَخَذَهُۥ َٱلِيمُ شَدِيدٌ ﴾ [آية: ١٠٢]. ﴿ ٢٥٠/ب]

(٦) ﴿ وَأَقِمِ (١) ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَادِ/ وَزُلَفًا (٧) مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ

يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ (٨) ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [آبة: ١١٤]

﴿ وَزُلَفًا ﴾ : سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ ، الزُّلَفُ : مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ ، وَأَمَّا ﴿ وَلَهُ مُ مُنْزِلَةً بَعْدَ مَنْزِلَةٍ ، وَأَمَّا ﴿ وَلَهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثم يُعْطَىٰ صَحِيفةَ».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾».

(٣) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿وَكَذَلِكَ ...﴾».

(٤) من قوله: «﴿ تَرَكُنُواً ﴾» إلى قوله: «فهلَّا كان» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) من قوله: «وقال ابن عباس» إلى قوله: «ضعيف» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَأَقِمِ ... ﴾».

(٧) لم تضبط اللام في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): اللام مضمومة في اليونينية في هذه والتي بعدها. اه. وبضم اللام قرأ أبو جعفر.

(A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٨) والنسائي في الكبري (١١٢٤٢) وابن ماجه (١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٩٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٨٣) والترمذي (٣١١٠) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٥) وابن ماجه (٢٠١٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٧.

٤٦٨٧ - حَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَزِيدُ - هو (١) ابْنُ زُرَيْع - : حدَّثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمَانَ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَالِهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ سِهَاللَّهُ عَنَ كَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَالِهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ سِهَاللَّهُ عَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ بها مِنْ أُمَّتِي » (١٥٠ [ر ٢٦٠٥] لللَّهُ كُولِينَ ﴾ [آية: ١١٤]. قالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ ؟ قالَ: (لِمَنْ عَمِلَ بها مِنْ أُمَّتِي » (١٥٠ [ر ٢٦٠٥]

#### شورة يُوسُفَ(١)

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> فُضَيْلٌ: عن حُصَيْنٍ، عن مُجَاهِدٍ: (مُتْكَأَّ<sup>(٤)</sup>) [آية: ٣١]: الأُتْرُجُّ<sup>(٥)</sup>، قالَ فُضَيْلٌ: الأُتُرُجُ<sup>(٢)</sup> بِالْحَبَشِيَّةِ مُتْكًا<sup>(ب)</sup>.

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> ابْنُ عُيَيْنَةَ: عن رَجُلِ، عن مُجَاهِدٍ: مُتْكًا: كُلُّ<sup>(٧)</sup> شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّينِ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لَذُوعِلْمِ ( ١٠ ﴾ [آية: ٦٨]: عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ.

وقالَ ابْنُ جُبَيْرِ (٩): صُوَاعٌ (١٠): مَكُوكُ الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ ، كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الأَعَاجِمُ (١١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ تُفَيِّدُونِ ﴾ [آية: ٩٤]: تُجَهِّلُونِ.

<sup>(</sup>١) لفظة: «هو» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «لِيم السَّالَّ مَلْ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال»، دون الواو.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والجحدري، وضبط ما في المتن في (و، ص): «مُتْكًا»، والتلاوة: ﴿ مُتَّكَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ضبط في (ب): «الأَتْرُجَّ» بفتح الهمزة والجيم، وفي رواية أبي ذر: «الأُتْرُنْج».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال فضيل: الأترج» ليس في رواية أبي ذر، وبهامش (ب، ص): همزة «الأترج» الثانية في اليونينية مضمومة ضمَّة حادثة، وما عداها مفتوحة والجيم مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «قال: كُلُّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «سَعِيدُ بنُ جبيرِ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: « ﴿ صُواعَ ٱلْمَلِكِ ﴾».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «الأعاجم به» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٣) وأبو داود (٤٤٦٨) والترمذي (٣١١٦، ٣١١٤) والنسائي في الكبرى (٧٣٢٠-٧٣٢٤، ٢٣٢٠، ٧٣٢٧) أخرجه مسلم (١١٢٤) وابن ماجه (١٣٩٨، ٢٥٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٧٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢٧/٤.

وَقَالَ غَيْرُهُ(١): غَيَابَةً: كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْءًا فهو غَيَابَةً. وَالْجُبُّ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطُوَ. ﴿ اللَّهِ عَنْكَ شَيْءًا فهو غَيَابَةً. وَالْجُبُّ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطُوَ. ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وَالْمُتَّكَأُ: مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لِطَعَامٍ، وَأَبْطَلَ الَّذِي قالَ: الأُتْرُجُ (٣)، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الأَتْرُجُ (٤)، فَلَمَّا (٥) احْتُجَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَأُ (٢) مِنْ نَمَارِقَ، فَرُّوا إلىٰ شَرِّ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعُرَبِ الأَتْرُجُ (٤)، فَلَمَّا (٥) احْتُجَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكُ طَرَفُ الْبَظْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: مِنْهُ، فقالُوا (٧): إِنَّمَا هو الْمُتْكُ، سَاكِنَةَ التَّاءِ، وَإِنَّمَا الْمُتْكُ طَرَفُ الْبَظْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: مَتْكَاءُ وَابْنُ الْمُتَّكَاءِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَتْرُجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَا.

﴿ شَغَفَهَا ﴾ [آية: ٣٠]: يُقَالُ (١٠): إِلَىٰ شِغَافِهَا (١٠)، وهو غِلَافُ قَلْبِهَا، وَأَمَّا (شَعَفَهَا) (١٠) فَمِنَ الْمَشْعُوفِ.

﴿ أَصْبُ ﴾ [آية: ٣٣]: أُمِيلُ (١١).

﴿ أَضْغَنْتُ أَعْلَيهِ ١١٠) ﴾ [آية: ٤٤]: ما لَا تَأْوِيلَ لَهُ، وَالضِّغْثُ (١٣): مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيشِ (١٤)

(١) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر، ونبَّه في الفتح إلى أنَّ الصواب إثباته.

(٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) ضبطت في (ب، ص): «الأترج» بفتح الهمزة، هنا وفي الموضعين بعده ، وفي رواية أبي ذر: «الأُتْرنْجُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «الأُتْرنْجُ». (ن، و).

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فيما».

(٦) في رواية أبي ذر: «بأنَّ المُتَّكأَ».

(٧) في رواية أبى ذر: «وقالوا».

(٨) لفظة: «يقال» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا. (ب، ص).

(٩) في رواية أبى ذر: «بلغ شِغافَها».

(١٠) بالعين المهملة، وهي قراءة على الله والسجَّاد والباقر والشَّعبي وقَتادة ويحيي بن يَعْمَر وغيرهم، انظر: معجم القراءات ٢٣٨/٤.

(١١) في رواية أبى ذر زيادة: «صبا: مال».

(١٢) لفظة: «﴿ أَعْلَنْمِ ﴾ اليست في رواية أبي ذر.

(١٣) في رواية أبي ذر: «الضُّغْثُ»، دون الواو.

(١٤) في (ب): «الحشيش» وضرب على «ال»، وبهامشها: هكذا مضروب على «ال» من: «الحشيش». اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٢٧/٤. الرَّكِيَّةُ: البئر.

[٢٥/٧] وَمَا أَشْبَهَهُ، وَمِنْهُ: ﴿ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْنَا ﴾ [ص: ٤٤] لَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَضْغَنَ ⁄ أَحْلَمِ ﴾ ، وَاحِدُهَا ضِغْثُ. ﴿ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ: ﴿ وَحُذْبِيَدِكَ ضِغْنَا ﴾ [ص: ٤٤] لَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَسَعَنَ ⁄ أَحْلَمِ ﴾ ، وَاحِدُهَا ضِغْثُ. ﴿ وَالْمَعْنَ ﴾ [آية: ٥٥]: ما يَحْمِلُ بَعِيرٌ. ﴿ وَالْوَتَ إِلَيْهِ ﴾ [آية: ٥٠]: مُحْرَضًا (٢٠)، يُذِيبُكَ [آية: ٢٥]: ضَمَّ إِلَيْهِ. السِّقَايَةُ: مِكْيَالٌ. تَفْتَاءُ (٢٠): لَا تَزَالُ. ﴿ حَرَضًا ﴾ [آية: ٥٥]: مُحْرَضًا (٢٠)، يُذِيبُكَ الْهَمُ.

﴿ تَحَسَّسُوا ﴾ (٣) [آية: ٨٧]: تَخَبَّرُوا. ﴿ مُزْجَلَةِ ﴾ [آية: ٨٨]: قَلِيلَةٍ (٤). ﴿ غَنشِيَةٌ (٥) مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [آية: ١٠٧]: عَامَّةٌ مُجَلِّلَةٌ. (٢) ٥

#### (١) ﴿ وَيُتِمُّ (٧) نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويَكَ مِن قَبْلُ (٨) إِبْرَهِيمَ وَ إِشْعَقَ ﴾ [آية: ٦]

٤٦٨٨ - وَقَالَ: حَدَّثَنَا<sup>(٩)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَالْمَا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَلْهُ ، عن النَّبِيِّ مِنَالله هِ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ». (أ) [ر: ٣٣٨٢]

<sup>(</sup>١) رسمها في (ب، ص): «تَفْتَأُ» وفيهما أنَّ في رواية أبى ذر: «﴿ نَفْتَوُا ﴾ [آية: ٨٥]».

<sup>(</sup>٢) في (و،ع): «مُحَرَّضًا».

<sup>(</sup>٣) تفسير: «﴿ تَحَسَّسُوا ﴾ » مُقدَّم علىٰ تفسير: «﴿ حَرَضًا ﴾ ، في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر بالرفع: «مزجاةٌ: قليلةٌ».

<sup>(</sup>٥) تفسير: «غاشية» مقدّم علىٰ تفسير: «مزجاة» في رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(7)</sup> في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ في آخر هذا الباب زيادة: «﴿اَسْتَيْسُوا ﴾: يَئِسُوا [في (ب): أيسوا]، ﴿لَا تَأْيَسُوا مِن رَّوْج اللَّهِ ﴾ [قوله: ﴿لَا تَأْيَسُوا ﴾ ليس في (و،ع)] معناه: الرَّجاءُ، ﴿ حَكَمُسُوا نِهَيَّا ﴾: اعترفوا اعْتَزَلُوا [ «اعترفوا» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ (ب، ص)] ﴿فَيَنَا ﴾ والجميع أَنْجِيَةٌ، ﴿ يَنَكَبُونِ ﴾ الواحد نَجِيُّ والاثنان والجميع: نَجِيُّ وأَنْجِيَةٌ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿وَيُتِرُّ ... ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية) بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني» بالإفراد وإسقاط لفظة: «قال».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٥.

#### (٢) ﴿ لَقَدُ كَانَ (١) فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ ٤ عَايَثُ (١) لِّلسَّا بِلِينَ ﴾ [آبة: ٧]

٤٦٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ ، عن عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنْ النَّاسِ أَكْرَمُ ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ ". قَالُوا: لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٤٠؟». فَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٥٠)». (أُ [ر: ٣٥٣٣] قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٥٠)». (أَ [ر: ٣٣٨٣] قَالُوا: نَعَمْ ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ ٥ (٣٣٨٣)

#### (٣) ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا (٦) ﴾ [آية: ١٨]

﴿ سَوَّلَتْ ﴾: زَيَّنَتْ.

٠٩٦٠ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ (٧)، عن صَالِح، عن ابْنِ شِهَابِ. قالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: اللهِ هِنَ عَبْدِ اللهِ: اللهِ هِنَ عَبْدِ اللهِ:

عن حَدِيثِ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ الله عِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا<sup>(^)</sup>، فَبَرَّاهَا الله، كُلُّ حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، قالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيرِ عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بابُ قَوْلهِ: ﴿لَقَدْكَانَ...﴾»، وعُزيت في (ب، ص) إلى رواية المستملي فقط، وضبطت رواية أبي ذر فيهما: «بابُ: ﴿لَقَدْكَانَ...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ اَكِ أُ ﴾ وهي قراءة ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «عبيد الله»، وهو المثبت في متن (و، ق،ع)، وهو الصواب، وهو العمري الإمام.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تسألونني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَقِهُوا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمستملي: «بابُ قولهِ: ﴿ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ... ﴾ »، وضبطت رواية أبي ذر في (ب، ص): «باب: ﴿ بَلْ سَوَلَتْ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ فَصَابُرٌ جَمِيلٌ ﴾ ».

<sup>(</sup>V) قوله: «بن سعد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) قوله: «ما قالوا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٨) والنسائي في الكبري (١١٢٤٩-١١٢٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨٧.

أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ». قُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ: ﴿ فَصَبُرُ جَمِيلُ وَاللهُ (١) لَلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [آية: ١٨]. وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ (١) ﴾ [النور: ١١-٢٠] الْعَشْرَ الآيَاتِ. (٥) [ر: ٢٥٩٣]

١٩٦١ - صَّرْتُنَا مُوسَىٰ: حَدَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن حُصَيْنِ، عن أَبِي وَايِلِ (٣): حدَّثِنِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ (٣): حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ (٣): حَدَّثَنْنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِي أُمُّ عَايِشَةَ قالَتْ: بَيْنَا أَنَا وَعَايِشَةُ أَخَذَتُهَا الْحُمَّىٰ، فقالَ النَّبِيُ حَدَّتُ عَايِشَةُ مَ قَالَ النَّبِيُ وَمَثَلُكُمْ [٧٦/٧] مِنَ الشَّعِيْرَ عُمْ/: «لَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثُ ﴾ قالَتْ: نَعَمْ، وَقَعَدَتْ عَايِشَةُ، قالَتْ: مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ: ﴿ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ (٤) عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ [آية: ١٨]. (٢) [د: ٣٣٨٨]

## (٤) ﴿ وَرَوَدَتْهُ (٥) ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتْ هَيْتَ (١) لَكَ (٧) ﴾ [آية: ١٣]

وَقَالَ (٨) عِكْرِمَةُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (٩): بِالْحَوْرَانِيَّةِ: هَلُمَّ ﴿ ).

(١) في (ب، ص): «﴿ وَاللَّهُ ﴾»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، زاد في (ب): ﴿ وَاللَّهُ كَامُورَةُ ومضمومة. اه.

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿عُصْبَةٌ مِنكُونِ ﴾.

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) في رواية أبي ذر: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُكُمْ أَمْرًا فَصَبُرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾ ، وزاد في (ب) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو موافق لما في السلطانية.

(٥) في رواية أبي ذر: «باب قَوْلهِ: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ... ﴾ ».

(٦) في رواية أبي ذر: «﴿هِيْتَ﴾» بكسر الهاء علىٰ قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفر.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «مَثْواهُ مُقامُه»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وضبطت: «مُقامَه» عندهما بالفتح.

(A) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(٩) لفظة: «لك» ليست في رواية أبى ذر، قارن بما في الإرشاد.

أَلْمَمْت: وقعَ منكِ على خلاف العادة.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣١٧.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۲۷۳۵، ۲۱۹۱) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۱۹۳۱، ۱۱۲۵۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱٦١٢٦، ١٦٤٩٤، ١٦٢١، ١٧٤٠٩.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْر: تَعَالَهْ.

٢٩٢٤ - حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ، عن أَبِي وَايِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: ﴿ هَيْتَ (١) لَكَ ﴾ [آية: ٢٦]. قالَ: وَإِنَّمَا يَقْرُوُهُا (٣) كَمَا عُلِّمْنَاهَا. (أ) ﴿ مَثْوَنَهُ ﴾ [آية: ٢٥]: وَجَدَا. ﴿ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ﴾ [الصافات: ٦٩]. ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ [آية: ٢٥]: وَجَدَا. ﴿ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ﴾ [الصافات: ٦٩]. ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وَعَن ابْن مَسْعُودٍ: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ (٥) وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢]. (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿ هَيْتُ ﴾ بفتح الهاء وضمّ التاء ، هكذا ضُبطت في (ن ، و) على قراءة ابن كثير ، وضُبطت روايته في (ب): ﴿ هِيتُ ﴾ بكسر الهاء وضمّ التاء ، على قراءة ابن مسعود وأبي وائل والأعمش وابن محيصِن وغيرهم ، وهو موافق لما في الإرشاد ، وضُبطت روايته في (ص): ﴿ هِينَ ﴾ بكسر الهاء وفتح التاء ، على قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفر .

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «نَقْرَؤُهَا» بالنون.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مَقامَه» بفتح أوله. (ن، و).

<sup>(</sup>٥) بالضم قرأ حمزة والكسائي وخلف، وبالفتح قرأ الباقون.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٠٠٤، ٥٠٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٥.

<sup>(</sup>ب) قراءة ابن مسعود بتاء الفاعل: ﴿عَجِبَتُ﴾، وقال في «الفتح» [٨/٥٣ سلفية]: هكذا وقع في هذا الموضع معطوفًا على الإسناد الذي قبله... وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع؛ فإنّها من سورة: ﴿وَالْقَدَهَلِيّ وليس في هذه السورة من معناها شيء، لكن أورد البخاري في الباب حديث عبد الله -وهو ابن مسعود - أنَّ قريشًا لما أبطؤوا على النّبيّ مناشية على الله على الله المذكورة، وهي قوله: مناشية على الله الله المذكورة، وهي قوله: ﴿وَرَوَدَتُهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن تَفْسِهِ ﴾ وقد تكلّف لها أبو الأصبغ عيسى بن سهل في شرحه ... ما ملخصه: ترجم البخاري باب قوله: ﴿وَرَوَدَتُهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن تَفْسِهِ ﴾ وقد تكلّف لها أبو الأصبغ عيسى بن سهل في شرحه ... ما ملخصه: ترجم البخاري باب قوله: ﴿وَرَوَدَتُهُ اللّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن تَفْسِهِ ﴾ وأدخل حديث ابن مسعود: أنَّ قريشًا لمّا أبطؤوا .. الحديث، وأورد قبل ذلك في الترجمة عن ابن مسعود: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْتَخُرُونَ ﴾ قال: فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها، وهو قوله: ﴿ وَإِذَا كُرُوا لَا يَلْكُونَ ﴾ وأوال: ويؤخذ من ذلك مناسبة التبويب المذكورة، ووجهه: أنَّه شبّه ما عرض ليوسف ليس مع إخوته ومع امرأة العزيز بما عرض لمحمد من الشيء مع قومه حين أخرجوه من وطنه، كما أخرج يوسف إخوتُه وباعوه لمن استعبده، فلم يعنف النّبيُ من الأسلام قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له: ﴿ وَلَا النّبِي مُن الله الله الله أبو سفيان أن يستسقي لهم كما دعا قالوا له: ﴿ وَلَا لَهُ الله الله أبو سفيان أن يستسقي لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاؤوه نادمين فقال: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللّهِ مُن طمه ع معنى الآية: بل عجبتُ من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم على غيهم، وعلى قراءة ابن مسعود بالضم: بل عجبتُ من حلمك عن قومك إذ

٤٦٩٣ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن مُسْلِمٍ، عن مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ شَيْءَ: أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَؤُوا عَنِ (') النَّبِيِّ مِنَاسُمِّهُ مِ بِالإِسْلَامِ، قالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَكَلُوا الْعِظَامَ، حَتَّىٰ جَعَلَ الْقِنِيهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَكَلُوا الْعِظَامَ، حَتَّىٰ جَعَلَ اللَّهُ فَلْ يَنْظُرُ إلى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ، قالَ اللَّهُ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ بَوْمَ تَاقِ ('' السَّمَاءُ بِدُخَانِ أَلْكُرُ عَلَيْلًا إِنَّكُمْ عَلَيْدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠]، قالَ اللهُ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَلَيْدُونَ ﴾ [الدخان: ١٥]، أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ النَّعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ، وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ ! (أَنْ ٥ [ر:١٠٠٧]

(٥) ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَّكَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَقُلُنَ حَسُ لِلَّهِ (٣) ﴾ [آبة: ٥٠-٥]

وَحَاشَ وَحَاشَىٰ: تَنْزِيهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ. (٤) ﴿ حَصْحَصَ ﴾ [آية: ٥١]: وَضَحَ.

٤٦٩٤ - صَّرَثُنَا<sup>(٥)</sup> سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عن بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عن عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَارِثِ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّعِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ يَاوِي إلى

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة وأبي ذر: «على».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) ضبط لفظ الآية في (ب، ص): ﴿ حَنْتَىٰ لِلَّهِ ﴾ علىٰ قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ ﴿ قُلْبَ حَنشَ ﴾ ، وَحَاشَ: تَنْزِيهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>=</sup> أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم، وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين، وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها، قال: فظهر تناسب هاتين الآيتين في المعنى مع بعدِ الظاهر بينهما، قال: ومثل هذا كثير في كتابه ممّا عابه به مَن لم يفتح الله عليه والله المستعان. ومن تمام ذلك أن يُقال تظهر المناسبة أيضًا بين القصتين من قوله في الصافات: ﴿ وَإِذَا رَاوَا اللَّهِ مَن لَم يَفْتِح اللهُ عليه إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم، ومن قوله في قصة يوسف: ﴿ ثُمَّ بَدَالهُمُ مِن بَهَدِ مَا رَأَوا الآينَتِ لِيسَّجُنُ نَهُ مَتَى عِينٍ ﴾. قال الكرماني: أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أنَّ ابن مسعود كان يقرؤها بالضم كما يقرأ ﴿ هَيْتُ ﴾ بالضم. انتهى، وهي مناسبة لا بأس بها إلَّا أنَّ الذي تقدَّم عن ابن سهل أدقُّ والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٥٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٣،١١٢٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٤. حَصَّتْ: استأصلت وأذهبت.

رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ما لَبِثَ يُوسُفُ (١) لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ: ﴿ أَوَلَمْ تُومِن (١) قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]». (أ) [ر: ٣٣٧٢]

#### (٦) ﴿ حَتَّى (٣) إِذَا ٱسْتَنكِيسَ (٤) ٱلرُّسُلُ ﴾ [آية: ١١٠]

١٩٥٥ - حَمَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: عن عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتْ لَهُ (٥) وهو يَسْأَلُهَا عن قَوْلِ اللهِ شِهَابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: عن عَايِشَةَ رَبُّ اللهُ الله

٤٦٩٦ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ(٧): أَخْبَرَني عُرْوَةُ: فَقُلْتُ: لَعَلَّهَا ﴿ كَانِهُ اللَّهِ ﴿ ٢٠٥٥ [ر: ٣٣٨٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما لُبْثَ يُوسُفَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ حَتَّى ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) هكذا بتقديم الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء إلى موضع الهمزة ثم بإبدال الهمزة ألفًا، على قراءة البزي عن ابن كثير بخلف عنه، والحنبلي عن ابن وردان، وضبط لفظ الآية في (ب، ص): «﴿أَسْتَيْفَسَ﴾» على قراءة الجمهور عدا البزي، وهذا الخلاف في الأصول هنا وفي الحديث الآتي في موضعيه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) قرأ بالتثقيل نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب، وبالتخفيف الباقون.

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب، ص): «قالَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «نَحْوَه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥١) والترمذي (٣١١٦) والنسائي في الكبرى (١١٠٥٠، ١١٢٥٣) وابن ماجه (٢٠٢٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٢٥ ، ١٣٣٢

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٩٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٨٢.

#### شورَةُ الرَّعْدِ سُورَةُ الرَّعْدِ

وَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَبْسِطِكَةَيْهِ ﴾ [آية: ١٤]: مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَهُ (١)، كَمَثَلِ الْعُطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَىٰ (٣) خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيدٍ، وهو يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ (أ).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَخَرُ ﴾ [آية: ٢]: ذَلِكَ (٤). ﴿ مُتَجَوِرُتُ ﴾ [آية: ٤]: مُتَدَانِيَاتُ.

﴿ ٱلْمَثُكَتُ (٥٠) ﴿ آية: ٦]: وَاحِدُهَا مَثُلَةٌ، وَهِيَ الْأَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالُ (٦)، وَقَالَ: ﴿ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ اللَّذِينَ خَلَوْا ﴾ [يونس: ١٠٢]. ﴿ يِعِقْدَارٍ ﴾ [آية: ٨]: يِقَدْرٍ. ﴿ مُعَقِّبَتُ (٧) ﴾ [آية: ١١]: مَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ، تُعَقِّبُ الأُولَىٰ منها الأُخْرَىٰ، وَمِنْهُ قِيلَ: الْعَقِيبُ، يُقَالُ (٨): عَقَّبْتُ فِي أَثَرُو (٩).

الْمِحَالُ: الْعُقُوبَةُ. ﴿ كَبَسِطِ كَفَتَهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [آية: ١٤]: لِيَقْبِضَ على الْمَاءِ. ﴿ رَابِيًا ﴾ [آية: ١٧]: مِنْ رَبَا يَرْبُو. ﴿ أَوْ مَتَعِ زَيْدٌ (١٧) ﴾ [آية: ١٧]: الْمَتَاعُ: ما تَمَتَّعْتَ بِهِ.

﴿ جُفَآةٍ ﴾ [آية: ١٧]:(١١) أَجْفَأَتِ الْقِدْرُ، إذا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بيم السَّالرَّم (إلرَّم ، قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إلهًا آخر»، وضبطت روايته في (ب، ص): «إلهًا آخر غيره».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «ظِلِّ».

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ ﴿ سَخَرَ ﴾: ذلك ﴾ ليست في رواية أبي ذر، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بالكاف، وذكر في الفتح أنَّه «ذلَّل»، بالذال المعجمة وتشديد اللام، تفسير: «سخَّر». اه. وزاد في (ب): وهو كذلك في أصول شيخنا. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقال غيره: ﴿ٱلْمَثْلَنْتُ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الأمثالُ والأشباهُ» بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «يُقالُ: ﴿مُعَقِبَنَتُ ﴾».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر بدلها: «أي».

<sup>(</sup>٩) ضبطت في (ص): "إِثْره"، وفي (ب) بالوجهين، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿مِثَلَهُ ﴾».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر زيادة: «يُقالُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٠/٤.

بِلَا مَنْفَعَةٍ ، فَكَذَلِكَ يُمَيَّزُ الْحَقُّ (١) مِنَ الْبَاطِلِ. ﴿ ٱلْهَادُ ﴾ [آية: ١٨]: الْفِرَاشُ (١).

﴿ بَدُرَءُونَ ﴾ [آية: ٢٢]: يَدْفَعُونَ، دَرَأْتُهُ ( ) : دَفَعْتُهُ. ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم ﴾ [آية: ٢٤]: أَيْ يَقُولُونَ: سَلَامٌ عَلَيْكُم ﴾ [آية: ٢١]: لَمْ ( ) يَتَبَيَّنْ. ﴿ قَارِعَةٌ ﴾ [آية: ٣١]: لَمْ ( ) يَتَبَيَّنْ. ﴿ قَارِعَةٌ ﴾ [آية: ٣١]: دَاهِيَةٌ. ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ [آية: ٣١]: أَطَلْتُ، مِنَ الْمَلِيِّ وَالْمِلَاوَةِ ( ) ، وَمِنْهُ ﴿ مَلِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] ، وَيُقَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الأَرْضِ ( ) . ﴿ أَشَقُ ﴾ [آية: ٣٤]: أَشَدُّ، مِنَ الْمَشَقَّةِ. مُعَقِّبٌ: لِلْوَاسِعِ الطَّوِيلِ مِنَ الأَرْضِ : مَلَى مِنَ الأَرْضِ ( ) . ﴿ أَشَقُ ﴾ [آية: ٣٤]: أَشَدُّ، مِنَ الْمَشَقَّةِ. مُعَقِّبٌ: مُعَقِّبٌ: مُعَقِّبٌ:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُتَجَوِرَتُ ﴾ [آية: ٤]: طَيِّبُهَا، وَخَبِيثُهَا السِّبَاخُ. ﴿ صِنْوَانٌ ﴾ [آية: ٤]: النَّخْلَتَانِ
أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ، ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ [آية: ٤]: وَحْدَهَا. ﴿ بِمَآءِ وَحِدٍ ﴾ [آية: ٤]: كَصَالِحِ بَنِي آدَمَ
وَخَبِيثِهِمْ، أَبُوهُمْ وَاحِدٌ. السَّحَابُ الثِّقَالُ: الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ. ﴿ كَبَسِطِ كَفَيَّهِ (٩) ﴾ [آية: ١٤]: يَدْعُو
الْمَاءُ بِلِسَانِهِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَلَا يَاتِيهِ أَبَدًا. ﴿ سَالَتَ (١٠) أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا ﴾ [آية: ١٧]: تَمْلاً بَطْنَ [٢٠/٧]
وَادٍ (١١). ﴿ زَبَدُ السَّيْلِ (١١). خَبَثُ الْحَدِيدِ وَالْحِلْيةِ. (١٥)

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ص) بوجهين: المثبت و: «يُميِّزَ الحقَّ»، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «عَنِّي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والمَتابُ: إليه توبتي».

<sup>(</sup>٥) هكذا على قراءة البزي في وجه عنه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أفلم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وَالْمُلَاوَةِ» بضم الميم.

<sup>(</sup>٨) قوله: «من الأرض» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ إِلَّ ٱلْمَآءِ ﴾ ..

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «﴿فَسَالَتُ ﴾».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «كُلِّ وادٍ».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر: «الزَّبَدُ زَبَدُ السيلِ زَبَدُ مِثْلَهُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٠/٤، قال في الفتح [٧٤/٨ سلفية] قوله: «وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُتَجَوِرَتُ ﴾ طَيِّبُهَا، وَخَبِيثُهَا السِّبَاخُ» كذا للجميع، وسقط خبر «طيبها»، وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجُورَتُ ﴾ قال: طيبها عذبُها، وخبيثُها السِّباخُ...».

#### (١) ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ (١) مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ [آبة: ٨]

﴿غِيضَ ﴾ أُهود: ٤٤]: نُقِصَ .

٢٦٩٧ - مَدَّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثنا مَعْنٌ، قالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِلَيْمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمْعَيُ اللَّهُ قالَ: «مَفَاتِيحُ (٢) الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: كَنْ ابْنِ عُمَرَ شِلَيْمَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمُ قالَ: «مَفَاتِيحُ (٢) الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُ هَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا يَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدُّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ». (أ) ٥[ر: ١٠٣٩] إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ ﴾. (أ) ٥[ر: ١٠٣٩]

#### شورَةُ إِبْرَاهِيمَ (٣)

قالَ(٤) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]: دَاع.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَدِيدٌ: قَيْحٌ وَدَمُّ (٥).

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: ﴿ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية: ٦]: أَيَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [آية: ٣٤]: رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيهِ. ﴿ يَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ [آية: ٣]: يَلْتَمِسُونَ (٦) لَهَا عِوَجًا. (٢)

﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ ﴾ [آية: ٧]: أَعْلَمَكُمْ، آذَنَكُمْ. ﴿ رَدُّوَاٰ ۖ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَهِهِمْ ﴾ [آية: ٩]: هَذَا مَثَلٌ، كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ. ﴿ مَقَامِى ﴾ [آية: ١٤]: حَيْثُ يُقِيمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. ﴿ مِن وَرَآبِهِ ﴾ [آية: ١٦]: قُدَّامِهِ (^). ﴿ لَكُمُ تَبْعًا ﴾ [آية: ١١]: وَاحِدُهَا تَابِعٌ، مِثْلُ غَيَبٍ وَغَايِبٍ. ﴿ بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ [آية: ١٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب قَوْلِه: ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مَفاتِحُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «برم الدَّارِّم (إرَّم الرَّم (إرَّم م).

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة زيادة لفظة: «باب» قبلها.

<sup>(</sup>٥) قول مجاهد ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (﴿ تَبَغُونَهَا عِوَجًا ﴾ [آل عمران: ٩٩]: تلتمسون».

<sup>(</sup>V) من قوله: «﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ ﴾» إلى قوله: «﴿ رَدُّواً ﴾» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «قُدامَه جَهنَّمُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٧٢٨، ١١٢٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٤٩.

تَغِيضُ: تنقص.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٣١/٤.

اسْتَصْرَ خَنِي: اسْتَغَاثَنِي. ﴿ يَسْتَصَرِخُهُ ﴾ [القصص: ١٨]: مِنَ الصُّرَاخِ (١٠). ﴿ وَلَا خِلَالُ ﴾ [آية: ٣٦]: مَصْدَرُ خَالَلُهُ وَيَجُوزُ - أَيْضًا - جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلَالٍ. ﴿ ٱجۡتُثَتُ ﴾ [آية: ٢٦]: اسْتُؤْصِلَتْ. ٥

#### (١) ﴿ كَشَجَرَةِ (١) طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ (٣) وَفَرْعُهَا

فِي ٱلسَّكُمَاءِ ۞ تُؤْتِي أُكُلُّهَا (٤) كُلُّ حِينٍ ﴾ [آبة: ١٥- ٢٥]

٤٦٩٨ - حَدَّثي (٥) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمٌ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عُمَرَ: كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، وَلَا، وَلَا، وَلَا وَلَا كُلْ اللَّهُ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعُمَرَ لا يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا لَمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لا يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا (^) شَيْئًا، قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِلَى النَّخْلَةُ النَّامُ اللَّهُ مِنَ النَّخْلَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(٢) ﴿ يُثَبِّتُ (١٠) اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [آبة: ٢٧]

٤٦٩٩ - صَّرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: (١١) أَخبَرَني عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ

[٧٩/٦]

<sup>(</sup>١) من قوله: «﴿ بِمُعْرِخِكُمْ ﴾» إلى قوله: «من الصراخ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿كَشَكَرَةِ...﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في (ص)، وضبطت في (ب): «﴿أَكُلَهَا ﴾» بإسكان الكاف على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وبهما معًا ضبطت في (ق)، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «شِبْهِ».

<sup>(</sup>V) كتب بهامش اليونينية الرقم «٣» لضبط عدد مرات تكرار النفي.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يقولا».

<sup>(</sup>٩) زاد في (و، ب، ص): «كان».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ يُعْبِثُ ... ﴾».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨١١) والترمذي (٢٨٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٨٢٧. يَتَحَاتُ: يسقط. تُؤْتِي أُكْلَهَا: تُثمر.

ابْنَ عُبَيْدَةً:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ لَا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلذَّيْنَ عَالَا اللَّهُ اللَّذِاللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّذَا اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلِمُ اللَّهُ اللَّلَاللَّالِمُ اللللللللِّلَا الللللِمُ الللللللِ

(٣) ﴿ أَلَمْ (١) تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [آبة: ٢٨] أَلَمْ (٢) تَعْلَمْ ؟ كَفَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾ [آبة: ٢٤] ﴿ أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواً ﴾ [البقرة: ٢٤] الْبَوَارُ: الْهَلَاكُ، بَارَ يَبُورُ بَوْرًا. (٣) هَالكينَ.

• ٤٧٠٠ - صَّرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو، عن عَطَاءِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواٰ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [آية: ٢٨]. قالَ: هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ. (ب) ٥ [ر: ٣٩٧٧]

#### شورَةُ (٤) الْحِجْر اللهِ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ صِرَطُّ عَلَىٰٓ مُسْتَقِيدُ ﴾ [آية: ١٤]: الْحَقُّ يَرْجِعُ إلى اللهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ (٥). وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [آية: ٢٠]: لَعَيْشُكَ. ﴿ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ [آية: ٢٦]: أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ. ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ (٢): ﴿ كَنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [آية: ٤]: أَجَلٌ. ﴿ لَوَمَا تَاتِينَا (٧) ﴾ [آية: ٧]: هَلَّا تَاتِينَا. شِيَعٌ: أُمَمٌ،

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «بابّ: ﴿ أَلَمْ .. ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾: ألم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: ﴿ فَوَمَّا بُورًا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «تفسير سورة»، وعند أبي ذر بعدها زيادة: «بيم السَّالرُّم الرُّم».

<sup>(</sup>٥) قول مجاهد ثابت في رواية المُستملي أيضًا، وفي روايته ورواية أبي ذر بعده زيادة: ﴿ لَبِإِمَامِ مُبِينِ ﴾: على الطريق».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «﴿ لَعَمْرُكَ .. ﴾» إلى قوله: «غيره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، ولفظة: «﴿ تَاتِينَا﴾» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٧١) وأبو داود (٤٧٥٠، ٤٧٥٣) والترمذي (٣١٢٠) والنسائي (٢٠٥٦-٢٠٥٧) وابن ماجه (٤٢٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٣/٤.

وَلِلْأَوْلِيَاءِ(١) أَيْضًا شِيَعٌ(١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [الصافات: ٧٠]: مُسْرِعِينَ. (أ)

﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر:٧٥]: لِلنَّاظِرِينَ (٣). ﴿ سُكِّرَتُ ﴾ [آية:١٥]: غُشِّيَتْ. ﴿ بُرُوجًا ﴾ [آية:١٦]: مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. ﴿ لَوَقِحَ ﴾ [آية:٢٦]: مَلَاقِحَ مُلْقِحةً (٤).

﴿ مَلٍ ﴾ [آية:٢٦]: جَمَاعَةُ حَمْأَةٍ، وهو الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ، وَالْمَسْنُونُ: الْمَصْبُوبُ. ﴿ نَوْجَلَ ﴾ [آية: ٧٩]: الإِمَامُ: كُلُّ ما ائْتَمَمْتَ [آية: ٧٩]: الإِمَامُ: كُلُّ ما ائْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ (١٠). ﴿ اَلصَّيْحَةُ ﴾ [آية: ٨٣]: الْهَلَكَةُ (٧). ٥ (أ)

#### (١) ﴿ إِلَّا مَنِ (^) ٱسَّتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابُ ثَمِّينٌ ﴾ [آبة: ١٨]

٤٧٠١ - صَّرْتُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرو، عن عِكْرمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسُّهِ مِمَ اللَّهُ اللَّهُ الأَمْرَ (٩) فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسَّلْسِلَةِ (١١) على صَفْوَانٍ -قالَ عَلِيُّ: وَقالَ غَيْرُهُ:

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ن، و) بضبطين: المثبت -وهو الذي في (ب، ص) -، و: «والأولياء». اه.

<sup>(</sup>٢) من قوله: « ﴿ كِنَابُ مَعَلُومٌ ﴾ إلى قوله: «شيع» ثابت في رواية المُستملي أيضًا، وزاد في (ن، و) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وقال ابن عباس» إلى قوله: «للناظرين» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط القاف في (ب، ص)، وبهامشهما: لم يضبط القاف في اليونينية ولا الفرع. اه.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «﴿بُرُوجًا ﴾» إلىٰ قوله: «آخر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «﴿ لِيَإِمَامِ ﴾ اللي قوله: «واهتديت به » ثابت في رواية المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٧) أهمل ضبط اللام في (ن، و)، وبالفتح ضبطت في (ب، ص)، ونقل ذلك في (ص) عن الفرع.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة زيادة لفظة: «باب» قبل الآية ، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ قَولِه: ﴿ إِلَّا مَنِ ... ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «إذا قُضِيَ الأمْرُ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي: «كأنَّها سلسلةٌ»، وفي رواية أخرى له ورواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «كأنَّه سلسلةٌ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٣/٤.

صَفَّوَانَ (۱) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا فُزِّعَ عِن قُلُوبِهِمْ ، قَالُوا: مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا لِلَّذِي قالَ: الْحَقَّ وهو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُو (۱) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ (۳) بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ - فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا (۱) إلى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (۱) ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّىٰ يَرْمِي بِهَا إلى اللَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا (۱) إلى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (۱) ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّىٰ يَرْمِي (۲) الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا (۱) إلى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (۱) ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّىٰ يَرْمِي (۲) الشَّهَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي يَلِيهِ ، إلى الَّذِي هو / أَسْفَلُ (۷) مِنْهُ ، حَتَّىٰ يُلْقُوهَا إلى الأَرْضِ - وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ : اللهُ اللَّذِي يَلِيهِ ، إلى الأَرْضِ - فَتُلْقَىٰ علی فَمِ السَّاحِرِ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِيَّةَ كَذْبَةٍ ، فَيُصَدَّقُ (۸) حَتَّىٰ تَنْتَهِي إلى الأَرْضِ - فَتُلْقَىٰ علی فَمِ السَّاحِرِ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِيَّةَ كَذْبَةٍ ، فَيُصَدِّقُ (۸) فَيَقُولُونَ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا (۱۹) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا ؟! لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُّو، عن عِكْرِمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ». وَزَادَ: «الْكَاهِنَ ﴾(١٠).

وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ (١١)، فَقالَ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ، قالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ»، وَقالَ/: «على فَمِ السَّاحِرِ». قُلْتُ لِسُفْيَانَ (١١): قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَىٰ عَنْكَ: عن عَمْرٍو، عن عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَىٰ عَنْكَ: عن عَمْرٍو، عن عِكْرِمَةَ،

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «صفوانٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «ومُسْتَرِق» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ففرَّج».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يُرْمَىٰ به».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فيُحرِقُه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يُرْمَىٰ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أسفَلَ».

<sup>(</sup>A) ضبطت في (ب، ص): «فَيَصْدُقُ»، وعُزي المثبت إلى نسخة من رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «يُخْبرُونا»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «والكاهِن».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ: حدَّثنا سفيان»، فهي على رواية غيره عطفٌ على الإسنادِ السابق.

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبي ذر زيادة: «أأنْتَ سَمِعْتَ عَمْرًا».

عن أبِي هُرَيْرَةَ، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فُرِيَّعَ ١٠﴾ [سبا: ٢٣]. قالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا قَرَأَ عَمْرٌو، فَلَا أَدْرِي: سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا، قالَ سُفْيَانُ: وَهِي قِرَاءَتُنَا. (أ) [ط: ٧٤٨١، ٤٨٠٠]

#### (٢) ﴿ وَلَقَدْ (١) كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [آبة: ٨٠]

٤٧٠٢ - صَدَّنُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مَعْنُ (٤): حدَّثني مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَا لِلْأَصْحَابِ الْحِجْرِ: ﴿ لَا تَدْخُلُوا علىٰ هَوُ لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### (٣) ﴿ وَلَقَدْ (١) ءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ الَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [آبة: ٨٧]

٤٧٠٣ - صَرَّني (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عَاصِم:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَىٰ، قالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَاسٌ عِيمُ وَأَنَا أُصَلِّي، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّىٰ صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ فقالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ (٢٠؟». فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فقالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فقالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فقالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْتِيكُمْ (٧٤) [الانفال: ٢٤]؟» ثُمَّ قالَ (٨): «أَلَا أُعَلَمُكُ أَعْلَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟». فَذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمُ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟». فَذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمُ لِيَخْرُجَ مِنَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «(فُرِّغَ)» بالراء والغين المعجمة، وهي قراءة ابن عمر وأيوب وقتادة ومجاهد وابن يَعمر وغيرهم. انظر معجم القراءات ٣٦٦/٧.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَلَقَدْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): «قالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَأْتِيَنِي».

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحِيدِكُمُ ﴾ الله ثابت في رواية أبي ذر أيضًا ، وهو مهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>A) قوله: «ثم قال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٩٨٩) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٤. ﴿ ٱسَّرَقَ ٱلسَّمَ ﴾: الاستراق: أخذ الشيء في خفية. صَفْوَان: حجر أملس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٨٠) والنسائي في الكبرى (١١٢٧٠، ١١٢٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٧.

الْمَسْجِدِ<sup>(۱)</sup> فَذَكَّرْتُهُ، فقالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُيلَةِ رَبِ ٱلْعَظِيمُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْمَشْبِعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». (أ) ٥ [ر: ٤٤٧٤]

٤٧٠٤ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِينْبِ: حَدَّثنَا () سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَا اللهِ صَلَا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَا اللهِ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْقُرْآنِ هِي السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ اللهِ الْعَظِيمُ». (ب) ۞

#### (٤) ﴿ ٱلَّذِينَ (٣) جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [آبة: ٩١]

﴿ ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [آية: ٩٠]: الَّذِينَ حَلَفُوا، وَمِنْهُ ﴿ لَآ أَقْيِمُ ﴾ [القيامة: ١] أَيْ: أُقْسِمُ، وَتُقْرَأُ: ﴿ لَأَقْسِمُ ﴾ (٤). ﴿ قَاسَمَهُمَا (٥) ﴾ [الأعراف: ٢١]: حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ [النمل: ٤٩]: تَحَالَفُوا. ٢٥٥]

٥٠٠٥ - حَدَّثِي (٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

[٨١/٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْمَ: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [آية: ٩١]. قالَ: هُمْ/ أَهْلُ الْكِتَابِ، جَزَّ وُ وهُ(٧) أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. (٥) [ر: ٣٩٤٥]

٤٧٠٦ - حَدَّثِي (٦) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي ظَبْيَانَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [آية: ٩٠] قالَ: آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ. (٩٠) [ر: ٣٩٤٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «من المسجد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة زيادة لفظة: «قوله» قبل الآية ، وفي رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿الَّذِينَ ...﴾».

<sup>(</sup>٤) هكذا على قراءة ابن كثير بخلف عن البزي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «جَزَّوْهُ» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٤٥٨) والنسائي (٩١٣) وابن ماجه (٣٧٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٤٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٤٥٧) والترمذي (٣١٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٦٣.

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٠١.

## (٥) ﴿ وَأَعْبُدُ (١) رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [آبة:٩٩]

قالَ سَالِمٌ: الْمَوْتُ(١).(أ)٥

# سُورَةُ النَّحْلِ(٣)

﴿ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ [آية: ١٠٢]: جِبْرِيلُ. ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. ﴿ فِي ضَيِّقٍ ﴾ [آية: ١٢٧]: يُقالُ: أَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ، مِثْلُ هَيْنِ وَهَيِّنِ، وَلَيْنِ وَلَيْنِ، وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَمَيِّتٍ (٤٠).

وَقَالَ (٥) ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ فِي تَقَلُّهِمْ ﴾ [آية: ٤٦]: اخْتِلَافِهِمْ (١).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ: تَكَفَّأُ. ﴿ مُفْرَظُونَ (٦) ﴾ [آية: ٦٢]: مَنْسِيُّونَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُ اَنَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ (٧) ﴿ [آية: ٩٨]: هَذَا مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمَعْنَاهَا: الاعْتِصَامُ باللَّهِ (٨).

﴿ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [آية: ٩]: الْبَيَانُ. الدِّفْءُ: ما اسْتَدْفَأْتَ. يُرِيحُونَ بِالْعَشِيِّ، وَيَسْرَحُونَ (٩)

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَأَعْبُدُ ... ﴾».

- (٢) في رواية أبي ذر: «﴿ ٱلْيَقِيثُ ﴾: الموت»، وسالم هو ابن عبدالله بن عمر، كما في مصادر الرواية.
- (٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة البسملة قبل اسم السورة، وبعد البسملة في رواية كريمة زيادة: «باب تفسير». وفي (ن، و، ب) تخريج بعد لفظة «النحل»، وبهامش (ب): وفي اليونينية بعد لفظة «النحل» تخريج فيحتمل أنّه لقوله: « ﴿ يُمِالِّرُورُم ﴾ إلخ». اه.
- (٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قال ابنُ عباس: ﴿ مَتَفَيَّوُ أَ [بالتاء في أوله في (ب) على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالياء في (و) على قراءة الباقين، وهي مهملة النقط في باقي الأصول] ظِلَاللهُ ﴿: تَتَهَيَّأُ اللهُ وَسُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا ﴾: لَا يَتَوَعَّرُ عَلَيْها مَكَانٌ سَلَكَتْهُ ﴾: تتميل. وانظر: عَلَيْها مَكَانٌ سَلَكَتْهُ ﴾. قال ابن حجر في « ﴿ تَتَفَيَّوُ الْطِلَالُهُ ﴿ : كذا فيه، والصواب: تتميل. وانظر: تغليق التعليق: ٢٣٥/٤.
  - (٥) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.
  - (٦) بهامش (ب، ص): لم يضبط الراء في اليونينية. اه.
    - (V) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾».
- (٨) في رواية أبي ذر زيادة: «وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ﴿ تُسِيمُونَ ﴾: تَرْعَوْنَ. ﴿ شَاكِلَتِهِ ، ﴾: نَاحِيَتِهِ ، ، وفي روايته عن الحَمُّويي: «﴿ شَاكِلَتِهِ ، ﴾: نِيَّتِهِ » ، وانظر تغليق التعليق: ٢٣٦/٤.
  - (٩) في رواية كريمة بالتاء: «﴿ رُبِيحُونَ ﴾ بالعَشِيِّ ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ [آية: ٦]».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٤/٤، ٢٣٥.

بِالْغَدَاةِ. ﴿ بِشِقِ ﴾ [آية: ٧]: يَعْنِي الْمَشَقَّةَ. ﴿ عَلَى تَغَوُّفِ ﴾ [آية: ٤٧]: تَنَقُّصٍ. ﴿ ٱلْأَغْمَرِ لَعِبْرَةً ﴾ [آية: ٦٦]: وَهِيَ تُؤَنَّتُ وَتُذَكَّرُ ، كَذَلِكَ: النَّعَمُ لِلْأَنْعَامِ (١) جَمَاعَةُ النَّعَم (١).

﴿ سَرَبِيلَ ﴾: قُمُصُّ ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ (٣) تَقِيكُمُ بَاسَكُمْ (١) ﴾ [آية: ٨١]: فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ. ﴿ دَخَلَا بَيْنَكُمْ ﴾ [آية: ٩١]: فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ.

قالَ<sup>(٥)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ حَفَدَةً ﴾ [آية: ٧٢]: مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ<sup>(١)</sup>. السَّكَرُ: ما حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: ما أَحَلَّ اللَّهُ (٧).

وَ قَالَ (^) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن صَدَقَةَ: ﴿ أَنكَتُا ﴾ [آية: ٩٢]: هِيَ خَرْقَاءُ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْأُمَّةُ: مُعَلِّمُ الْخَيْر (٩).(١)٥

## (١) ﴿ وَمِنْكُمُ (١٠) مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ﴾ [آية: ٧٠]

٤٧٠٧ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَعْوَرُ، عن شُعَيْبٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعْيَامُ كَانَ يَدْعُو: ﴿ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ ، وَفَرْذَكِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِرْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفِرْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » . (ب٥ [د: ٢٨٢٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الأنعامُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «أكْنانٌ واحدها كِنٌّ، مثل حِمْل وأحْمالٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وأمَّا ﴿ سَرَبِيلَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص): «مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ»، وبهامشهما: كان في اليونينية: «مِن ولدِ الرَّجلِ» ثم صُلِّحت ما عدا كسرة لام الرَّجل فهي باقية. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ما أُحِلَّ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>A) لفظة: «وقال» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «والقانِتُ: المُطِيعُ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿وَمِنكُم ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٣.

# سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>(۱)</sup> (۱)

٤٧٠٨ - صَّرَّنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ(١): سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَّةِ قالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَّةٍ قالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ يَلِدِي. (أ) [ط: ٤٩٩٤،٤٧٣٩]

[٢/٦٨]

وقال (٣) ابْنُ عَبَّاسٍ/: ﴿ فَسَيْنُغِضُونَ ﴾ [آية: ١٥]: يَهُزُّونَ (٤).

وَقَالَ غَيْرُهُ: نَغُّضَتْ (٥) سِنُكَ أَيْ: تَحَرَّكَتْ. (٢)٥

(1)

﴿ وَقَضَيْنَ ۚ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ ﴾ [آية: ٤]: أَحَبَرْ نَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ. وَالْقَضَاءُ على وُجُوهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ [آية: ٢٣]: أَمَرَ رَبُّكَ (٢). وَمِنْهُ: الْحُكْمُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى يَيْنَهُمْ ﴾ [الجاثية: ٧١]. وَمِنْهُ: الْحُلْقُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى يَيْنَهُمْ ﴾ [الجاثية: ٧١]. وَمِنْهُ: الْحُلْقُ: ﴿ وَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٢] (٧). ﴿ وَفِي اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَنْ مَنْ فِرُ مَعَهُ (٨). ﴿ وَلِيكُ يَرِّوُا ﴾ [آية: ٧١]: يُدَمِّرُوا ﴾ [قية: ٧٠]: لُينًا. ﴿ مَاعَلُوا ﴾ [آية: ٧٠]: لَيّنًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم السَّالرَّم (إليم ).

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ ﴾ قال ابن عباس: يَهُزُّونَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «نَغِضَتْ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ربك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «خَلَقَهن».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ مَيْسُورًا ﴾: لَيِّنًا »، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>٩) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الحاء مضمومة، وهو تفسير لقوله: ﴿حَقَّ عَلَيَّهَاالْقَوْلُ﴾ [آية: ١٦]. اهـ. ومن قوله: ﴿وَلِمُ تَبِّرُواْ﴾» إلى قوله: «وجب» ليس في رواية أبي ذر (ن)، ورمز في باقي الأصول إلى بداية السقط عنده دون تحديد آخره، وبهامش (ب، ص): لم يعين السّاقط لأبي ذر، وهو إلى: «﴿عَلُواْ﴾» أو «مَحْصَرًا» أو «وَجَبَ» والله أعلم. اه. زاد في (ب): ورأيت في نسخة لأبي ذر إلى قوله: ﴿عَلُواْ﴾. اه. ويرجِّح ما في (ن) اتفاق الأصول على نقل الزيادة السابقة عند أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٩٥. الْعِتَاق الأُول: من أوَّل ما نزل من القرآن. تِلَادِي: أي من قديم ما حفظته.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٣٨/٤.

﴿ خِطْكَ ﴾ [آية: ٣١]: إِثْمًا، وهو اسْمٌ مِنْ خَطِيْتُ، وَالْخَطَأُ - مَفْتُوحٌ - مَصْدَرُهُ مِنَ الإِثْمِ، خَطِيْتُ، وَالْخَطَأُ - مَفْتُوحٌ - مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِمَعْنَىٰ أَخْطَأْتُ. ﴿ فَقَرْقَ ﴾ [آية: ٢٤]: مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالْمَعْنَىٰ: يَتَنَاجَوْنَ. ﴿ رُفَنَتًا ﴾ [آية: ٢٩]: صُطَامًا. ﴿ وَٱسْتَفْرِزُ ﴾ [آية: ٢٤]: اسْتَخِفَّ. ﴿ بِغَيْلِكَ ﴾ بِهَا، وَالْمَعْنَىٰ: يَتَنَاجَوْنَ. ﴿ رُفَنَتًا ﴾ [آية: ٢٨]: صُطَامًا. ﴿ وَآسْتَفْرِزُ ﴾ [آية: ٢٤]: السُتَخِفَّ. ﴿ بِغَيْلِكَ ﴾ [آية: ٢٤]: اللهُرْسَانِ، وَالرَّجُلُ ("): الرَّجَّالَةُ، وَاحِدُهَا رَاجِلٌ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ. ﴿ مَاصِبًا ﴾ [آية: ٢٦]: اللهُرْسَانِ، وَالرَّجُلُ ("): الرَّجَّالَةُ، وَاحِدُهَا رَاجِلٌ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ. ﴿ مَاصِبًا ﴾ [آية: ٢٦]: اللهُرْصُ الْعَاصِفُ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا: ما تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْهُ: ﴿ حَصَبُ فَا الْأَرْضِ: ذَهَبَ مَا الْعَصْبُ إِلَا اللهُ عَلَىٰ إِلَهُ عَلَىٰ الْعُرْصِ الْعَلَىٰ الْعُرْصِ الْعَلَىٰ الْمُوسِدِ اللهُ وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي الأَرْضِ: ذَهَبَ وَالْحَصَبُ وَالْمُ اللهُ عَلَىٰ الْمُصْبَاءِ (أَنَ وَالْحِجَارَةِ (٥). ﴿ وَارَةً ﴾ [آية: ٢٩]: مَرَّةً، وَجَمَاعَتُهُ تِيرَةٌ وَتَارَاتُ. ﴿ وَالْمَاتُ مُنْ عِلْمٍ الْمُنْ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمٍ: ٱسْتَقْصَاهُ. وَلَا الْمُعْنُ الْمُعْرَادُ الْمُعْنَادُ مُ الْمَاتُولُ مِنْ عِلْمُ اللهُ الله

قالَ (٧) ابْنُ عَبَّاس: كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرْآنِ فهو حُجَّةً أ).

﴿ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ [آية: ١١١]: لَمْ يُحَالِفْ أَحَدًا. ٥

**(m**)

٤٧٠٩ - صَرَّ ثَنا (١) عَبْدَانُ: حَدَّ ثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَ نَا (١) يُونُسُ.

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ن) بالرفع: «تَخْرِقُ: تَقْطعُ»، وقوله هذا ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بسكون الجيم قرأ الجمهور غير حفص، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «(والرِّجالُ)» بكسر الراء وتخفيف الجيم. وبها قرأ عكرمة وقتادة وأبو المتوكل وأبو الجوزاء.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وهم».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وضبطت اللفظة في متن (ن، ب، ص) بوجهين: «الحصا»، «الحصباء» معًا.

<sup>(</sup>٥) الواوليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ طَتِهِرَهُ ، ﴾: حظه » ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وقال»، وقول ابن عباس وما بعده مُقدَّم في رواية أبي ذر إلى ما قبل قوله: «﴿لأَحْتَنِكَنَّ ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(٣) بابُ قولِهِ: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ-لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٨/٤.

خ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابِ: قالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمُعِيْمِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ قِالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ اللَّذِي فِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، قالَ (١) جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. (أ) [ر: ٣٩٤٤]

٤٧١٠ - حَدَّنَا أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّنَا ابْنُ وَهْبِ("): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابِ: قالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا للْهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عن آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ». (٢٥) وَمُنْ فَعُنْ أَخْبِرُهُمْ عن آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ». (٢٥) [د: ٢٨٨٦]

زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عن عَمِّهِ: «لَمَّا كَذَّبَنِي (٤) قُرَيْشُ، حِينَ أُسْرِيَ بِي إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ». نَحْوَهُ. (ج)

﴿ قَاصِفًا ﴾ [آية: ٦٩]: رِيحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ (٥٠).٥

(1)

﴿ كُرَّمْنَا ﴾ (٦) [آية: ٧٠] وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ. ﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾ [آية: ٧٥] عَذَابَ الْحَيَاةِ (٧) عَذَابَ الْمَمَاتِ.

(١) في رواية أبي ذر: «فقالَ»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة وأخرى للحَمُّويي: «كَذَّبَتْني».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «كَذَّبَتْنِي».

(٥) قوله: «﴿ قَاصِنًا ﴾: ريح تقصف كل شيء » ليس في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بابُ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْكُرَّمَنَا بَنِيَ اَدَمَ ﴾ " قبلها، وفي (ب، ص) أنَّ في أخرى عنه: «باب: ﴿ وَلَقَدْكُرَّمْنَا بَنِيَ اَدَمَ ﴾ "، وفي رواية كريمة: «قوله تعالى: ﴿ كُرَّمْنَا بَنِيٓ اَدَمَ ﴾ ".

(V) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾».

(A) في (ب، ص): «وعذاب».

عُوَّتُ: ضلت

(ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨) والترمذي (٣١٣٠) والنسائي (٥٦٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٢٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٠) والترمذي (٣١٣٣) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٥١.

﴿ خِلَافَكَ ﴾ وَ ﴿ خَلَفَكَ ﴾ (١) [آية: ٢٧] سَوَاءً. ﴿ وَنَاءً ١) ﴾ [آية: ٨٣]: تَبَاعَدَ. ﴿ شَاكِلَتِهِ ﴾ [آية: ٨٤]: نَاحِيَتِهِ ، وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ (٣). ﴿ صَرَّفْنَا ﴾ [آية: ٨٩]: وَجَهْنَا. ﴿ فَيِيلًا ﴾ [آية: ١٩]: مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً ، وَقِيلَ: الْقَابِلَةُ وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ (٣). ﴿ صَرَّفْنَا ﴾ [آية: ٨٩]: وَجَهْنَا. ﴿ فَي يلل ﴾ [آية: ١٠٠]: أَنْفَقَ الرَّجُلُ: أَمْلَقَ ، وَنَفِيَّ وَالْقَابِهُ وَلَا الشَّيْءُ: [٨٣/١] لِأَنْفَقَ الرَّجُلُ: أَمْلَقَ ، وَنَفِيَّ وَالْقَابِهُ الشَّيْءُ: دَمَا اللَّمْ اللَمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَهُ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَهُ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللْلَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَهُ اللَّمْ اللْلَمْ اللَّمْ اللَهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَهُ اللْلَمْ اللَهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللْلَمْ اللَمْ اللَمْ اللْلِمُ الللَمْ اللَمْ اللْلَمْ اللَمْ الللْلِمُ الللَمْ الللْلِمُ اللَّمْ الللْلَمْ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ الْلِمُ اللْلِمُ اللللْلَمْ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ الللْلَمُ الللْلِمُ الللللْلِمُ الللْلَمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ الللللْلُمُ الللْلُمُ اللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ اللللْل

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْفُورًا ﴾ [آية: ٦٣]: وَافِرًا. ﴿ بَبِيعًا ﴾ [الإسراء: ٦٩]: ثَائِرًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صيرًا.

﴿ خَبَتُ ﴾ [آية: ٩٧]: طَفِيَّتْ. أَنْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١٠: ﴿ لَا نُبُذِّرُ ﴾ [آية: ٢٦]: لَا تُنْفِقْ فِي الْبَاطِلِ. ﴿ ٱبْتِغَآ ٓ رَحْمَةِ ﴾ [آية: ٢٨]: رِزْقٍ. ﴿ مَثْبُورًا ﴾ [آية: ١٠]: لَا تَقُلُ (٧). ﴿ فَجَاسُوا ﴾ [آية: ٥]: تَيَمَّمُوا. يُزْجِي الْفُلْكَ: يُجْرِي الْفُلْكَ. ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ [آية: ١٠٠]: لِلْوُجُوهِ (٨٠.٥) ۞

٤٧١١ - صَرَّ ثَنَا (٩) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: أَخبَرَنا مَنْصُورٌ، عن أَبِي وَايِلِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف ويعقوب في رواية: ﴿خِلَافَكَ ﴾، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وشعبة: ﴿خَلَاكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) علىٰ قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر، وفي رواية أبي ذر: ﴿ وَنَا ﴾ ، وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «شَكلتَيه» هكذا ضبطت في (ن)، وأثبت نبرتا التاء والياء في (ص) دون نقط، وأما في (ب) فأثبت نبرة واحدة دون نقط هنا، مع ضمَّة فوق الهاء وفوق الحرف الذي قبله فيهما، وبهامشهما: كذا صورتها في اليونينية، وفي القسطلاني: ولأبي ذر «مِن شَكَلْتُه» إذا قيَّدته. اه.

<sup>(</sup>٤) في حاشية رواية كريمة: نَفَقَ الشيء: ذهب، بفتح الفاء هي اللغة الفصحي، ويقال: بكسرها، وليست بالعالية. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «الْوَاحِدُ» دون الواو.

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ خَبَتُ ﴾: طفئتُ ، وقال ابن عباس » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «﴿ لاَ نَقْفُ ﴾: لا تقل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾: لِلْوُجُوهِ» مُقدَّم في رواية أبي ذر إلى ما قبل قوله: «﴿ فَجَاسُوا ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابُ قَوْلِه: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدَنَاۤ أَن تُبْلِكَ قَرَّيةً أَمْرَنا مُتَرَفِهَا ﴾ الآية».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٤٠/٤.

قالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَمَرَ بَنُو فُلَانٍ.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، وَقالَ: أَمِرَ(١).(أ)٥

[1/1/4]

### (٥) ﴿ ذُرِّيَّةً ١٠ مَنْ / حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [آية: ٣]

٤٧١٢ - صَرَّ أَن مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي زُرْعَةَ بُّنِ عَمْرِو بْن جَرِيرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ مَالَا أَتِي رَسُولُ اللّهِ مِنَالله عِلَا بِلَحْمِ (٣) ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ منها نَهْسَةٌ (٤) ثُمَّ قالَ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ (٥) ؟ يُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ منها نَهْسَةٌ (٤) ثُمَّ قالَ ﴿ وَتَدْنُو يُحْمِعُ النَّاسُ (٢) الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو يُجْمَعُ النَّاسُ فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ ما لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلَا تَرُونَ الشَّمْ مَا أَلْكَمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ (٧) فَيَقُولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إلىٰ رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ إلىٰ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ (٨) مَا قَدْ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إلىٰ رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ إلىٰ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ (٩) بَعْدَهُ بَلَعْنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ (٩) بَعْدَهُ بَلَا عَلَىٰ الْكُونُ عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ (٩) بَعْدَهُ الْعَلَا عَلَىٰ الْكَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ (٩) بَعْدَهُ مَلْكُ الْعَلَىٰ الْمُعْتَلَ الْكَالِقُ مَا لَكُونُ الْكُولُ الْمَالِقُ لَلْكُولُ الْمَالِقُ لَلْهُ الْمُؤْلُ الْعُلْلَا الْمَلْعُ الْمَالِيْكُمْ عَلَيْكُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُ لَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُ الْبَوْمُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْفَالَ الْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ الْفُعْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُهُ الْل

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطت الروايتان في (ن، و) بفتح الميم في الأولى، وكسرها في الثانية، وعكس الضبط في (ق) وهو موافق لما في الفتح، وضبطها بالكسر في الموضعين في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية، الميم مكسورة في الموضعين، مصحح على أولاهما. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ ذُرِّيَّةَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنَّ رسولَ اللهِ مِنْ الشمير عم أُتِي بلحم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: "فَنَهشَ مِنها نَهْشَةً".

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «ذاك».

<sup>(</sup>٦) في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يجمعُ اللهُ النَّاسَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة زيادة: «طِيلِم».

<sup>(</sup>A) لفظة: «إلى» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولا يَغْضَبُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٧.

مِثْلَهُ، إِنَّهُ نَهَانِي (١) عن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيٌّ، ٱذْهَبُوا إلى غَيْري، آذْهَبُوا إلى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، ٱشْفَعْ لَنَا إلىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إلىٰ ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ (١) رَبِّي مِنَرُولَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ(٣) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا على قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيٌّ، ٱذْهَبُوا إلى غَيْرِي، آذْهَبُوا إلىٰ إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إلى ما نَحْنُ فِيهِ؟ [٨٤/٦] فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ / رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إلى غَيْرِي، آذْهَبُوا إلىٰ مُوسَىٰ. فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ على النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إلىٰ رَبِّكَ، أَلَالْ الىٰ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إلى غَيْري، آذْهَبُوا إلى عِيسَى (٥). فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَنْقَاهَا إلىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢)، اشْفَعْ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ إلىٰ ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ (٧)، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ -وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا- نَفْسِي نَفْسِي َّهُ آذْهَبُوا إلىٰ غَيْري، آذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ مِنْ الشَّعِيمُ (^). فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا مِنْ الشَّعِيمُ ( أَفُهَبُوا إلىٰ مُحَمَّدٍ مِنْ الشَّعِيمُ ( أَفُهُبُوا إلىٰ عَيْري ، آذْهَبُوا إلىٰ عَيْدُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وإنَّه قد نهاني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «إنَّ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «كان».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «ابن مريمَ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «صبيًّا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «قَطُّ».

<sup>(</sup>A) قوله: «مِنْ الله عِيدِه م » ليست في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

إلى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إلى ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَمَرُرُا، ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقالُ: ثُمَّ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، اَرْفَعْ رَاسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أَمْتِي يَا رَبِّ، أَمْتِي يَا رَبِّ إِلَّذِي نَفْسِي يَا رَبِّ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ». ثُمَّ قالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي إِيْدِهِ، إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَحِمْيَرَ، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجُمْيَرَ، أَوْ

#### (٦) ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [آية: ٥٥] (٣)

٤٧١٣ - صَّرَّيُ (١) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامٍ (٥): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (١)، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ» يَعْنِي: الْقُرْآنَ. (٤٠٥٠]

## (٧) ﴿ قُلِ ٱدْعُوا (٧) ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ ١٠٠ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴾ [آبة: ٥٦]

٤٧١٤ - صَرَّتْنِي (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَخْيَىٰ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثني سُلَيْمَانُ، عن إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) قوله: «عِنَرُوبِلَ» ثابت في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «أمتى يا رب» ، ورمز عليها برقم «٣» لضبط عدد مرات التكرار.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مُنَبِّهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «القرآنُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ...﴾».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤) والترمذي (٢٤٣٤) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٢٧. نَهَسَ: النَّهس: الأخذ بأطراف الأسنان. الْمِصْرَاحَيْن: المِصْراع: أحد شقى الباب.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٢٥.

عن أَبِي مَعْمَرٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [آية: ٥٧]. قالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ مَنْ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ مَا الْجِنُّ، وَتَمَسَّكَ/ هَؤُلَاءٍ بِدِينِهِمْ. (أ) [ط: ٤٧١٥]

زَادَ الأَشْجَعِيُّ: عن سُفْيَانَ، عن الأَعْمَشِ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيكَ زَعَمَّتُم ﴾ [آية: ٥٦]. (ب) ﴿ أُولَيْكِكُ (١) الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الآية [آية: ٥٧]

2٧١٥ - حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن أَبِي مَعْمَرٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيِّهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ ٱلَّذِينَيَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [بْرَاهِيمَ، عن أَبِي مَعْمَرٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيِّهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ ٱلَّذِينَيَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [بَرَاهِيمَ، عن أَبِي مَعْمَرٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ ٱللَّذِينَ يَدْعُونَ كَبْنَعُونَ إِنَّهُ مِنَ الْجِنِّ ٣٠ يُعْبَدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ ٣٠ يُعْبَدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ لِللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ ، فَأَسْلَمُوا. أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْمَالِهُ عَالْمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَالَةً عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُونَ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَبْدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْعَلَالَةُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْعُونَا عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَا اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ عَالَالَالَاكُونَا عَلَى اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَالَالَالَالَةُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَالَالُهُ عَلَيْكُونَا عَلَالْعَلَالَةُ عَلَالَةً عَلَالَالُهُ عَلَيْكُونَا عَلَالَاللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولَالَالَالِهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالَالُهُ عَلَيْك

(٩) ﴿ وَمَاجَعَلْنَا (٤) ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [آبة: ٦٠]

٤٧١٦ - صَّرْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو، عن عِكْرِمَةَ:

قالَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةَ الْفَجْرِ. ﴿ وَا

٧١٧ - صَّرْ فِي (٧) عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزَّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَابْن الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّيِيام (^): «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ على صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ أُوْلَيْكَ ...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «كانَ» بدل: «قال». وعزاها في (ب، ص) إلى رواية المُستملى بدل ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «كانوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿وَمَاجَعَلْنَا ...﴾».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب): كذا بإفراد الضمير في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ...﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قَالَ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٣٠) والنسائي في الكبري (١١٢٨٨، ١١٢٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٣٤) والنسائي في الكبري (١١٢٩١، ١١٢٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ٦١٦٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤٢/٤.

وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ(١)». يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِانَةَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا ﴾ [آية: ٧٨]. (٥٠ [ر: ١٧٦]

#### (١١) ﴿عَسَىٰ (١) أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّحْمُودًا ﴾ [آية: ٧٩]

٤٧١٨ - صَّرْشِي (٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عن آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ شَيْمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَآءً<sup>(١)</sup>، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ آشُفَعْ (٥)، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إلى النَّبِيِّ سِنَاسُمِيمُ ، فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. (٢٥٠) [ر: ١٤٧٥]

٤٧١٩ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حدَّثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ مَنَا للهِ مَنَ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالْضَيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَٱبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (جَ ) [ر: 318]

رَوَاهُ (٧) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ مِنَا للْمَعِيمِ م. (٥) ٥

(١٢) ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١٠) ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١٠) ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّ

يَزْهَقُ: يَهْلِكُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «صلاة الفجر».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿عَسَىٰ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص،ع): «جُثًا».

<sup>(</sup>٥) في متن (ب، ص) زيادة: «لنا» مضروب عليها، ونقل ذلك في (ب) عن اليونينية، وفي رواية أبي ذر زيادة: «يا فلانُ أَشْفعْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إِيْتِ».

<sup>(</sup>٧) رواية حمزة مُقدَّمة على حديث على بن عيَّاش في رواية أبى ذر.

 <sup>(</sup>٨) في رواية أبى ذر: «بابّ: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٤٩) والترمذي (٣١٣٥) والنسائي (٤٨٦) وابن ماجه (٦٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٤، ١٥٢٧٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٤٤. جُثاء: جماعات.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٩٩) والترمذي (٢١١) والنسائي (٦٨٠) وابن ماجه (٧٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٤٣/٤.

٤٧٢٠ - حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرٍ:

[٨٦/٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٌ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ/ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِنَا شَعِيمٌ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ/ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِنَا شَعِيمٌ مَكَّةَ وَخَوْلَ الْبَيْتِ/ سِتُونَ وَثَلَاثُ مَنْ وَيَقُولُ: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ مِنَّةِ نُصُبٍ (١٠)، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْرِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبأ: ٤٤]. (٥٥ [ر: ٢٤٧٨]

#### (١٣) ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [آية: ٨٥](١)

٤٧٢١ - صَّرْتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ(٣): حدَّثني إِبْرَاهِيمُ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَرَّالَ مَعْ النَّبِيِّ مِنَا اللهِ مَرَالِهِ مَنَا اللهِ مَرَالِهِ مَنَا اللهِ مَرَالِهِ مَنَا اللهِ مَرَالِهُ عَلَى عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ : لَا إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ فَلَمْ عَن الرُّوحِ، فقالَ: ما رَابَكُمْ (٥) إِلَيْهِ ؟ وَقالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فقالُوا: سَلُوهُ. فَسَأَلُوهُ عَن الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مَلَى مَن اللهِ مَن اللهُومِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ عَلَيْهِمْ (١) شَيْعًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرَّوحُ مِنْ أَمْدِرَةٍ وَمَا أُوتِيتُو (٧) مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [آبة: ٨٥]. (١٥٥) [ر: ١٢٥]

(١) في رواية أبي ذر: «نَصْبٍ». وبهامش اليونينية: حاشية: يُقالُ: «نُصُبُّ» بضم النون والصاد، ويُقال: بسكون الصاد، ويُقال: بفتح النون وسكون الصاد، قاله عياض، واللغة الأخيرة عليها ضَبَطَ الحافظ أبو ذر من رواية ابن الحطيئة فيُعلم ذلك. اهـ.

(٢) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾».

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) قوله: (﴿ رَبُّهُ اللَّهِ عَالِمَ فِي رَوَايَةً كَرِيمَةً أَيْضًا. (ب، ص).

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «رَايُكُم».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَيْهِ».

(٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «(أُوتُوا)» علىٰ قراءة ابن مسعود والأعمش.

(أ) أخرجه مسلم (١٧٨١) والترمذي (٣١٣٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٢٨، ١١٤٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٤. نُصُب: واحد الأنصاب: وهو الصنم.

(ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٤) والترمذي (٣١٤١) والنسائي في الكبرى (١١٢٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤١٩. عَسيب: جريد النخل. [۱۸۹/ب]

#### (18) ﴿ وَلَا تَجُهُرُ (١) بِصَلَائِكَ / وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾ [آبة: ١١٠]

٤٧٢٢ - صَّرْن يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا(١) أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَىٰ : ﴿ وَلا بَعَٰهُ رَبِصَلَانِكَ وَلَا أَغُافِتَ بِهَا ﴾ [آية: ١٠٠]. قال: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَمْ عِيْمً مُخْتَفِ (٣) بِمَكَّة ، كَانَ إذا صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٤) وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِ عَمُ الْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٤) الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاء بِهِ ، فقالَ اللهُ تَعَالَىٰ (٥) لِنَبِيّهِ مِنَاسَمِ عَمُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ، ﴿ وَلا تَخَافِتُ بِهَا ﴾ عن أَصْحَابِكَ ؛ فَلَا يُسْمِعُهُمْ ﴿ وَلَا يَتَخِيبُهُ فَي سَبِيلًا ﴾ [آية: ١١٠]. (٥) [ط: ٧٥٤٧، ٧٥٢٥، ٧٤٩٠]

٤٧٢٣ - صَّرْيِي (٦) طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ: حدَّثنا زَايِدَةُ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ رَا عَنْ قَالَتْ: أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ. (٢) ٥ [ط: ٧٥٢٦، ٢٣٢٧]

## شورَةُ الْكَهْفِ(V) شورَةُ الْكَهْفِ(V)

وَقَالَ (٨) مُجَاهِدٌ: ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾ [آية: ١٧]: تَتْرُكُهُمْ (٩). ﴿ وَكَاكَ لَهُ ثُمُّرٌ (١٠) ﴾ [آية: ٣٤]: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَا تَعَمُّهُ رَ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا». بهامش (ع): قال الفربري: قال محمد بن عباس: إنَّ أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث هشيم في هذا الكتاب إلا بالخبر، وذكر أن هشيمًا كان صاحب تدليس. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مُخْتَفِي». (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «سَمِعَهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّ جَلَّ ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم المَّارُّم لِإِرْمِم».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ تَقُرِضُهُمْ ﴾: تتركهم » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) بضم الثاء وسكون الميم على قراءة أبي عمرو، وضُبطت في (ب، ص) بضمهما على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي، وهو المروي عن مجاهد، وأشار إليها بهامش (ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٦) والترمذي (٣١٤٥، ٣١٤٦) والنسائي (١٠١١،١٠١١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٤٧) والنسائي في الكبرى (١١٣٠١)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٩٢.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الثَّمَرُ(١).(أ)

﴿ بَنَخُ ﴾ [آية: ٢]: مُهْلِكُ. ﴿ أَسَفًا ﴾ [آية: ٢]: نَدَمًا. الْكَهْفُ: الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ. وَالرَّقِيمُ: الْكَهْفُ: الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ. وَالرَّقِيمُ: الْكِتَابُ. ﴿ مَرْفُومٌ ﴾ [المطفنين: ٩]: مَكْتُوبٌ ، مِنَ الرَّقْمِ. ﴿ رَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [آية: ١٤]: أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا. ﴿ لَوَلَا أَن رَبَطْنَاعَلَى قَلُوبِهِمْ ﴾ [آية: ١٤]: إِفْرَاطًا. الْوَصِيدُ: الْفِنَاءُ ، جَمْعُهُ: وَصَايِدُ وَوُصُدٌ. وَيُقَالُ: الْوَصِيدُ: الْبَابُ. ﴿ مُوصَدَةٌ ﴾ (٢) [البلد: ٢٠]: مُطْبَقَةٌ ، آصَدَ الْبَابَ وَأَوْصَدَ. ﴿ بَعَثَنَهُمْ ﴾ [آية: ١٤]: أَكْثُرُ ، وَيُقَالُ: أَحُلُ ، وَيُقَالُ: أَكْثُرُ رَيْعًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أُكُلُّهَا (٣) وَلَمْ تَظْلِمْ ﴾ [آية: ٣٣]: لَمْ تَنْقُصْ.

وَقَالَ سَعِيدٌ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّقِيمُ: اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ، كَتَبَ عَامِلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ، ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ، فَضَرَبَ اللَّهُ على آذَانِهِمْ فَنَامُوا.

[۸۷/٦] وَقَالَ غَيْرُهُ (٤): وَأَلَتْ / تَيْلُ: تَنْجُو.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَوْبِلًا ﴾ [آية: ٥٨]: مَحْرِزًا. ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [آية: ١٠١]: لَا يَعْقِلُونَ. (١)٥

#### (١) ﴿ وَكَانَ (٥) ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [آبة: ٤٥]

٤٧٢٤ - صَرَّ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حدَّ ثنا أَبِي، عن صَالِحٍ، عن الْبِي مَنْ عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: ابْنِ شِهَابٍ (٦) أَخْبَرَني عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ:

عَنْ عَلِيٍّ شِلْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيْمُ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قالَ (٧): ﴿ أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟ ﴾. (٠) [ر: ١١٢٧]

(١) في (و، ب، ص): ﴿جَمَاعَةُ الثَّمَرِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة والكسائي وأبو جعفر، ووقفًا حمزة.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (و، ص)، وضُبطت في (ب): «﴿ أَكُلَهَا ﴾» وهي قراءة الجمهور، وضُبطت في (ع، ق): «﴿ أَكُلُهَا ﴾» على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وأهمل ضبطها في (ن)، ومن قوله: «الْكَهْفُ الفتح» إلى قوله: «( أَكُلُهَا )» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقال سعيد» إلى قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «باب قولِه: ﴿ وَكَانَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَكَانَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص، ق) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٧٥) والنسائي (١٦١١، ١٦١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٠٧٠.

﴿ رَمْنَا بِالْغَيْبِ ﴾ [آية: ٢١]: لَمْ يَسْتَبِنْ (١). ﴿ فُرُطًا (١) ﴾ [آية: ٢٨]: نَدَمًا. ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾ [آية: ٢٩]: مِثْلُ السُّرَادِقِ، وَالْحُجْرَةُ (٣) الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ. ﴿ يُحَاوِرُهُ ﴾ [آية: ٣٤]: مِنَ الْمُحَاوَرَةِ. ﴿ لَكِكَنَا هُوَاللّهُ رَبِّي ﴾ [آية: ٣٨]: مِنَ الْمُحَاوَرَةِ. ﴿ لَكِكَنَا هُوَاللّهُ رَبِّي ﴾ [آية: ٣٨]: مَنْ الْمُحَاوَرَةِ. ﴿ لَكِكَنَا هُوَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُخَرَى (٤) وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

# (٢) ﴿ وَإِذْ قَالَ (١١) مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَاعُ مَجْمَعَ الْبَاءُ وَجَمْعُهُ أَحْقَابٌ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [آية: ٦٠]: زَمَانًا، وَجَمْعُهُ أَحْقَابٌ

٤٧٢٥ - صَّرْتُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ (١٣): أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قالَ:

(١) قوله: «﴿ رَجَّمًا بِٱلْغَيِّبِ ﴾: لم يستبن » ليس في رواية أبى ذر ، وعنده مكانه: «يقال».

- (٣) ضبطت في (ب، ص) بالجر، وضبطت في (ع) بالوجهين.
- (٤) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴾ يَقُولَ: بَيْنَهُما ».
  - (٥) قوله: «﴿ زَلَقًا ﴾: لا يثبت فيه قدم » ليس في رواية أبي ذر.
- (٦) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ أَلُولَنِيَّةُ ﴾ ﴾ وهي قراءة الجمهور، وبالكسر قرأ حمزة والكسائي وخلف في اختياره.
- (٧) في رواية كريمة: «مصدر ولاء»، وفي رواية أبي ذر: «مصدر ولِيَ الوَلِيُّ وَلاءً». وذهب في الفتح إلىٰ أنَّ المثبت في المتن أصوب.
  - (٨) بضم العين وسكون القاف قرأ عاصم وحمزة وخلف، وبضمهما قرأ الباقون.
    - (٩) من قوله: «عاقبة» إلى قوله: «الآخرة» ليس في رواية أبي ذر.
- (١٠) بكسر القاف وفتح الباء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب، وبضمهما قرأ حمزة والكسائي وعاصم وخلف وأبو جعفر، وبفتحهما قرأ أبو الجوزاء وأبو المتوكل.
  - (١١) قوله: «الدَّحض: الزلق» ليس في رواية أبي ذر.
    - (۱۲) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِذْ قَالَــ...﴾».
      - (۱۳) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و،ع) بسكون الراء وضمها، وبالسكون قرأ مسلمة بن محارب والأعشى والحسن، وبضمها قرأ العشرة.

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ (١) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هو مُوسَىٰ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حُدَّثني أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيرِ مَمْ يَقُولُ: «إِنَّ مُوسَىٰ قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فقالَ: أَنَا. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَع (١) الْبَحْرَيْنِ هو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ مُوسَىٰ: يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قالَ: تَاخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فهو ثَمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ (٣)، حَتَّىٰ إذا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا (٤)، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل فَخَرَجَ منه فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، ﴿فَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِسَرَيّا﴾ [الكهف: ٦١]، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عن الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]. قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. فقالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَانِيهِ (٥) إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِ ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾. قال: فكانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَىٰ وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فقالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي ٦ ۖ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَاقَصَصَا ﴾. [٨٨/٦] قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّىٰ انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا (٧)، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ، فقالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسَىٰ. قالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا(^). قالَ: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَمَعِي صَبْرًا ﴾، يَا مُوسَىٰ إِنِّي

على عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ ۚ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ على عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَك (٩) اللهُ لَا أَعْلَمُهُۗ.

<sup>(</sup>١) بفتح الباء رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «عند مجمع».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «معه فتاه يُوشَعُ بْنُ نونِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وناما».

<sup>(</sup>٥) هكذا على قراءة الجمهور غير حفص.

<sup>(</sup>٦) بالياء في آخرها : ﴿ نَبْغٍ ﴾ وصلًا على قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر، وفي الحالين ﴿ نَبْغِي ﴾ على قراءة ابن كثير ويعقوب.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِثَوْب».

<sup>(</sup>A) في (و، ص): «رُشْدًا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَّمَكَهُ».

فقالَ مُوسَىٰ: ﴿ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾. فقالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَٱنطَلَقَا ﴾ يَمْشِيَانِ علىٰ سَاحِل الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ(١) بِغَيْر نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، لَمْ يَفْجَأُهُ(١) إِلَّا وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ، فقالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ حَمَلُونَا (٣) بِغَيْر نَوْلٍ عَمَدْتَ إلىٰ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِيْتَ (٤) شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾، قال: وقال رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السُّريام: وَكَانَتِ الأُولَىٰ (٥) مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا، قالَ: وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ علىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً، فقالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٦) عِلْم اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْر. ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَا هما يَمْشِيَانِ على السَّاحِل، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَاسَهُ بِيَكِهِ فَاقْتَلَعَهُ (٧) بِيَكِهِ فَقَتَلَهُ، فقالَ لَهُ مُوسَىٰ: ﴿أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ (٨) بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدُ جِيْتَ (٤) شَيْتًا نُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيْ صَبْرًا ﴾ قال: وَهَذَا (٩) أَشَدُّ مِنَ الأُولَىٰ، ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَرَا ﴿فَأَنطَلَقَا حَقَّى إِذَا أَنَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾، قال: مَائِلٌ، فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ(١٠)، فقال مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، ﴿ لَوْ شِيْتَ (١١) لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَلَاا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [آية: ٧٨-٨٢]. فقال رَسُولُ اللَّهِ سِنَىٰ السَّعِيام: وَدِدْنَا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «فَحَمَلُوهم»، وفي رواية أبى ذر: «فَحُمِلُوا»، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «يفجأ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قد حملونا».

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة السُّوسي وأبي جعفر ، وبالهمز قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الأولىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «في».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأخذ الخضرُ براسِه فاقْتَلَعَه».

<sup>(</sup>٨) هكذا على قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر ورويس.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وهذه».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «فقالَ الخضِرُ بيدِه فأقامَه».

<sup>(</sup>١١) بالإبدال على قراءة ورش والسُّوسي وأبي جعفر، وبالهمز قرأ الباقون.

أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ حَتَّىٰ يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهِمَا».

قالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا). وَكَانَ يَقْرَأُ: (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنُ). (أ) [ر: ٧٤]

(٣) ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا (١) مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ [آبة: ٦١] مَذْهَبًا (١) ، يَسْرُبُ: يَسْلُكُ، وَمِنْهُ: ﴿ وَسَارِبُ إِلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠]

[٨٩/٦] - ٢٧٢٦ - صَّرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ ا

إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ: سَلُونِي. قُلْتُ: أَيْ أَبَا عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصُّ (٧) مِقَالُ لَهُ: نَوْفٌ، يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي: قَالَ: قَلْ (١/١٩٠] رَجُلٌ قَاصُّ (٧) مُقَالُ لَهُ: نَوْفٌ، يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي: قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثِي أَبِيُ بِنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عَبَّاسٍ: حَدَّثِي أَبِي بُنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَى اللَّهُ عَبَّاسٍ: حَدَّيْ أَبِي بُنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَبَيْهِ (مُوسَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيمٍ - قَالَ - ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا، حَتَّىٰ إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ اللَّهُ لُوبُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(١) بهامش اليونينية دون رقم: «بابٌ قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا... ﴾» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا... ﴾».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «﴿ سَرَيًّا ﴾: مَذْهَبًا».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٥) في رواية أبي ذر: «يُحدِّثُ»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ جُبَيْر».

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ بالكوفة رجلًا قاصًّا».

(٨) لفظة: «قال: قد» ليست في رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أن لفظة: «قال» فقط ليست في روايته، وهي مهمَّشة فيهما.

(٩) لفظ الجلالة ليس في (و، ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩. المُحْتَل: القفة. ﴿ سَرَيًا ﴾: نطلب. ﴿ فَصَصَا ﴾: المِحْتَل: القفة. ﴿ سَرَيًا ﴾: تعبا. ﴿ بَنِي ﴾: نطلب. ﴿ فَصَصَا ﴾: القصص: اتباع الأثر. يَقُصَّان: يتتبعان أثره. مُسَجَّى: مغطى. نَوْل: أجر. القدوم: آلة النجار. ﴿ إِمْرًا ﴾: عظيمًا منكرًا. حرف

السفينة: طرفها وجانبها. ﴿ يَنقَضُّ ﴾: يسقط.

إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ. قِيلَ: بَلَىٰ. قالَ: أَيْ رَبِّ، فَأَيْنَ (١)؟ قالَ: بِمَجْمَعِ الْبَحْرِيْنِ. قالَ: أَيْ رَبِّ، اجْعَلْ لِي عَلَّمَ إِلَى اللَّهِ قِيلَ: بَلْكَ بِهِ (١)، فَقَالَ (٣) لِي عَمْرٌو: قالَ: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، وَقالَ لِي عَمْرٌو: قالَ: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، فَقَالَ لِفَتَاهُ: يَعْلَىٰ: قالَ: خُذْ نُونًا (٤) مَيِّتًا، حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، فقالَ لِفَتَاهُ: لَا أَكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ ثُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، قالَ: مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا (٥)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَا أُكِلِفَ مَوْلِكُ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: هُ إِلَا أَنْ ثُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَمُوسَى نَايِمٌ، فقالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا السَّتَيْقَظَ صَحْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرْيَانَ أَنْ)، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسَى نَايِمٌ، فقالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا السَّتَيْقَظَ صَحْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرْيَانَ أَنْ)، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ حَتَى ذَخَلَ الْبَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ (٧) - وَحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ (٨) تَلِيانِهِمَا لَيْ عَمْرُو: هَكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ (٧) - وَحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ (٨) تَلِيانِهِمَا وَلَا يَعِينَا مِن سَفِرِنَاهَذَا اَضَبًا ﴾. قالَ: قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ -لَيْسَتْ هَذِهِ عن سَعِيدٍ - أَخْبَرَهُ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وأين».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «منه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّوييِّ والمُستملي: «حُوتًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيَّ: «كبيرًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فنسي».

<sup>(</sup>٧) في نسخة: «جُحْر». (ب، ص).

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «والتي».

<sup>(</sup>٩) ذكر بهامش اليونينية رواية أبي ذر، ولم يُخرِّج لها في (ن، و)، وخرَّج لها في (ب، ص)، ثمَّ اختلفت الأصول في ضبط روايته، فالذي في (ن، و): "أخَرَهُ"، وفي (ب): "أَخَرَهُ"، وفي (ص): "آخَرَهُ". قال في الفتح: قوله: "أخره" كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاء، ثم في نسخة منه: بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير [أي: آخِرَهُ] أي: إلى آخر الكلام، وأحال ذلك على سياق الآية، وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة [أي: أُخَرَةً] ، وفي رواية غير أبي ذر "أخبره" بفتح الهمزة وسكون الخاء ثم موحدة من الإخبار، أي: أخبر الفتي موسى بالقصة. اه.

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رشي في الشواهد [ص٢٢١]: في رواية: (ثَرْيانَ) بلا صرف شاهدٌ على أنَّ منعَ صرف (فَعْلَانَ) ليس مشروطًا بأنْ يكونَ له مؤنَّتُ على (فَعْلَى)، بل شرطُه أن لا تلحقه تاءُ تأنيث، ويستوي في ذلك ما لا مُؤنَّثَ له مِنْ قِبَلِ المعنى ك (لَحْيانَ)، وما له مؤنَّثُ على (فَعْلَى) في اللغة المشهورة كسكرانَ. اه.

قَرَجَعَا، فَوَجَدَا خَضِرًا. قالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: علىٰ طِنْفِسَةٍ (١ خَضْرَاءَ علىٰ كَيَدِ (١) الْبَخْرِ، قالَ (١) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مُسَجَّى بِثَوْبِهِ، قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَاسِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ فَكَشَفَ عَن وَجْهِهِ وَقالَ: هَلْ بِأَرْضِي (١) مِنْ سَلَامٍ، مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: أَنَا مُوسَىٰ. قالَ: مُوسَىٰ. قالَ: جَيْثُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا مُوسَىٰ. قالَ: مُوسَىٰ، قالَ: فَمَا شَائكَ؟ قالَ: جِيْثُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَشَدًا. قالَ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ النَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ، وَأَنَّ الْوَحْي يَاتِيكَ؟ يَا مُوسَىٰ (١٠)، إِنَّ لِي عُلَمُ اللَّ يَعْبَعِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ عُلْمُ لَا يَنْبَعِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، وَقَالَ (١٠): وَاللَّ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ (١٠) فِي جَنْبِ عِلْمٍ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، وَقَالَ (١٠): وَاللَّهُ مِنْ الْبَحْرِ، عَرَفُوهُ، فقالُوا: عَبْدُ اللَّ الصَّالِحُ حقالَ ! قُلْنَا لِسَعِيدِ: خَضِرٌ ؟/ قالَ: نَعَمْ لَ السَّاحِلِ الاَجْرِ، فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ (١٠) فيها وَتِدًا، قالَ مُوسَىٰ: ﴿ أَفْرَقُهُ اللَّغُونِ الْقَيْفِقُ الْمُوسَىٰ الْمُوسَىٰ اللَّهُ عَلَى السَّاحِلِ الاَحْرِ، فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ (١٠) فيها وَتِدًا، قالَ مُوسَىٰ: ﴿ أَمْوَلَيْ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِى الْمُوسَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّالِكُ وَلَى السَّاحِلِ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِى اللَّهُ الْمُلْ اللَّولِي اللَّهُ الْكُنْ وَالْوَلْ السَّاحِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُو

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «طِنْفَسةٍ».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و) بفتح الباء: «كَبَدِ»، وفي (ص، ق) بكسرها، وفي (ب) بفتحها وكسرها معًا، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بأرضٍ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يا موسىٰ» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في (ص،ع): «وَاللَّهِ ما عِلْمِي وَعِلْمُكَ»، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «وتد» دون واو العطف.

<sup>(</sup>٩) بالإبدال على قراءة السُّوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١٠) بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١١) لفظة: ﴿ ﴿فَفَنْلُهُ ﴾ الله في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

قالَ: ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا ذَكِيَةٌ بِغَيْرِ فَقْسِ ﴾ - لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ (١) ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١) قَرَاهَا: ﴿ زَكِيَةٌ ﴾ ﴿ وَكِيَةٌ ﴾ ﴿ وَكِيَةٌ ﴾ (٣): مُسْلِمَةٌ ، كَقُولِكَ: غُلَامًا زَاكِيًا (٤) - فَانْطَلَقَا ﴿ فَوَجَدَا فِهَا جِدَارَا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ ﴾ احقالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ - فَاسْتَقَامَ - قالَ يَعْلَىٰ : حَسِبْتُ أَنَ سَعِيدًا قالَ : فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ (٥) فَاسْتَقَامَ - ﴿ لَوَشِيْتَ (١) لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ - قالَ سَعِيدٌ : أَجُرًا نَاكُلُهُ - ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ (٧) - وَكَانَ أَمامَهُمْ ، فَاسْتَقَامَ - ﴿ لَوَشِيْتَ (١) لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ - قالَ سَعِيدٌ : أَجُرًا نَاكُلُهُ - ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ (٧) - وَكَانَ أَمامَهُمْ ، فَاسْتَقَامَ - ﴿ لَوَشِيْتِ عَلَى اللهُ يُعْمُونَ عَنْ عَيْرِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَو (٨) ، وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ السُمُهُ يَرْعُمُونَ جَيْسُورٌ (٧) - ﴿ مَلِكُ يَاخُدُ (١) كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ فَأَرَدْتُ إذا هِي مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَانْتَغَعُوا بِها - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بِالْقَارِ - ﴿ كَانَ أَبُولُ مُنْ وَلَكُونَا أَنْ يُبْوِيلُهُ فَا أَنْ يُطْلَقُونَا أَنْ يُعْمِلُهُمْ مَنْ يَقُولُ: بِالْقَارِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ مُنْ يَقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهِ يَعْتَلَ خَفِرٌ ﴾ . وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ : أَنَّهُمَا أَنْ يُعْمَلُ أَبُولُ اللّهِ يَعْتُلَ خَفِرٌ سُ وَلَا عَنْ عَيْرُ وَاحِدٍ ! إِنَّهَا جَارِيَةٌ (١٠) وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ : أَنَّهُمَا أَبُدُلًا وَاحِدٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَنْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الْمُؤْولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «بالخَبَثِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبى ذر: «وابنُ عباس».

<sup>(</sup>٣) قرأ: ﴿زَكِيَةٌ﴾ ابن كثير وأبو عمر ونافع وأبو جعفر ورويس، وقرأ الباقون: ﴿زَكِيَّةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «زَكيًّا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّوييِّ والمُستملي: «بيديه».

<sup>(</sup>٦) بالإبدال على قراءة ورش والسُّوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: (﴿ مَلِكُ ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «بُدَدَ» ، بالمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَيْسُور».

<sup>(</sup>١٠) بالتثقيل على قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١١) قوله: «﴿وَأَقْرَبُرُمُا﴾» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) بفتح الراء وكسر الحاء على قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي رجاء، انظر معجم القراءات: ٢٨٧/٥، وضُبطت في (و، ب، ص) على قراءة الجمهور بضم الراء وسكون الحاء.

<sup>(</sup>١٣) بهامش (ب، ص): في اليونينية هنا ما مثاله بلغت مئتا وعشرين. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩. قريان: مبلول. طِنْفِسَة: بساط صغير له خمل. مُسَجَّىٰ: مغطى. تضرَّب: اضطرب وتحرَّك.

### (٤) ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا (١) قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (١) ﴾ [آبة: ٦٢] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ عَجَبًا ﴾ [آبة: ٣٦]

﴿ صُنْعًا ﴾ [آية: ١٠٤]: عَمَلًا. ﴿ حِوَلًا ﴾ [آية: ١٠٨]: تَحَوُّلًا (٣). ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا نَبْغِي (٤) فَأَرْتَدَاعَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا ﴾ وَايَة: ١٠٤]. ﴿ إِمْرًا ﴾ (١٠] وَ﴿ نُكُرًا ﴾ [آية: ٢٠]: دَاهِيَةً. ﴿ يَنْقَضَ ﴾ [آية: ٢٠]: يَنْقَاضُ (٢) كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُ (٧). ﴿ لَتَخِذْتَ (٨) ﴾ [آية: ٧٠] وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ. ﴿ رُحُمًا ﴾ [آية: ٨١]: مِنَ الرُّحْمِ، وَهِي كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُ (٧). ﴿ لَتَخِذْتَ (٨) ﴾ [آية: ٧٠] وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ. ﴿ رُحُمًا ﴾ [آية: ٨١]: مِنَ الرُّحْمِ، وَهِي كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُ (٧). ﴿ لَتَخِذْتَ (٨) ﴾ [آية: ٧٠] وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ. ﴿ رُحُمًا ﴾ [آية: ٨١]: مِنَ الرُّحْمِ، وَهِي أَشَالُ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَنَظُنُّ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَتُدْعَىٰ مَكَّةُ أُمَّ رُحْمٍ ، أَي: الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا. ٥ لَا سَعِيدِ : حَدَّثَنِي (١٠) شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عن سَعِيدِ ابْن جُبَيْر ، قالَ :

قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ(١١) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى الْخَضِرِ، فقالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثنا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ مُوسَىٰ خَطِيبًا فِي فقالَ: ﴿قَامَ مُوسَىٰ خَطِيبًا فِي فقالَ: ﴿قَامَ مُوسَىٰ خَطِيبًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، [٩١/٦] بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: / أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قالَ(١١): أَنَا. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِهِ: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا...﴾»، وضُبطت روايته في (ب، ص): «بابُ: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا...﴾»، وأشارا إلى ما في (ن) دون عزو.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ قَالَ أَرَايْتَ إِذْ أَوْيَنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلحُوتَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ صُنَّعًا ﴾: عملًا. ﴿ عِوَلًا ﴾: تحولًا » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) هكذا على قراءة ابن كثير ويعقوب وصلًا ووقفًا، ووصلًا لنافع وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر، وفي (ب، ص): «﴿ نَبَغِ﴾» وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿إِمْرًا ﴾» ليس في رواية أبي ذر، وفي (ص) أنَّ واو العطف التي بعده ليس في روايته أيضًا.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «يَنْقَاضُ» مخفف الضَّاد قاله [زاد في (ب، ص): أئمة اللغة] الإمام أبو الفضل في مشارقه. اه. زاد في (ب، ص): ونبَّهني عليه شيخنا الإمام جمال الدين ابن مالك وقت قراءتي بين يديه ﷺ. من اليونينية بخط الحافظ اليونيني. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنقاضُ الشيءُ»، وتفسير ﴿يَنقَضَ ﴾ مُقدَّم على تفسير ﴿نُكُرًا ﴾ في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١٠) في متن (ب، ص): «قال: حدَّثني»، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١١) فتح الباء رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۱۲) في رواية كريمة وأبي ذر: «فقال».

وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ: بَلَىٰ ، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْن هو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قالَ: تَاخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ، فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَاتَّبِعْهُ(١). قالَ: فَخَرَجَ مُوسَىٰ وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الْحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسَىٰ رَاسَهُ فَنَامَ. قالَ سُفْيَانُ: وَفِي حَدِيثِ غَيْر عَمْرو قالَ: وَفِي أَصْل الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقالُ لَهَا(؟): الْحَيَاةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ(٣) إِلَّا حَيِيَ، فَأَصَابَ الْحُوتُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْن، قال: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَىٰ قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ اللَّهَ الْآيَةَ [آية: ٦٢]، قالَ: وَلَمْ يَجِدُ النَّصَبَ حَتَّىٰ جَاوَزَ ما أُمِرَ بِهِ، قالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُرُتَ ﴾ الآية [آية: ٦٣]، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا فِي الْبَحْر كَالطَّاقِ مَمَرًّ الْحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا، وَلِلْحُوتِ سَرَبًا، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِ إِذُّ هما بِرَجُل مُسَجِّي بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! فقالَ: أَنَا مُوسَى قالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: ﴿ هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِي ( ) مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ ؟ قالَ ( ٥ ) لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ علىٰ عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا علىٰ عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلْ (٦) أَتَّبِعُكَ. ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَٱنطَلَقَا ﴾ يَمْشِيَانِ على السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا(٧) سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْر نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ (٨). قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ على حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ (٩)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فاتْبَعه».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لها» ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية [صع] والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «له».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبى ذر عن المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تُصِيب مِنْ مَائِهَا شيئًا».

<sup>(</sup>٤) بالياء في آخرها وصلًا على قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر، وبإثبات الياء في الوصل والوقف على قراءة ابن كثير ويعقوب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هل».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بهم».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «في السفينة».

<sup>(</sup>٩) في (و، ق،ع): «منقارَهُ»، وبهامش (ب، ص): كان في اليونينية: «منقارَه» بالنصب، ثمَّ صلِّح بالرفع كما ترى. اه.

الْبَحْرَ (۱)، فقالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى (۱): ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلايِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارُ ما غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ. قالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَىٰ إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ قَدُومٍ فَخَرَقَ السَّفِينَة، فقالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا: ﴿ لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا (۱) لَقَدْ عِيتَ (۱) ﴾ الآية (٥) [آية: ٧١]، فَانْطَلَقَا إِذَا هما بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاسِهِ (١) عَمَدُنَ فَقَطَعَهُ، قالَ (٧) لَهُ مُوسَىٰ: ﴿ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ يِعَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِيتَ (١) شَيْنًا ثُكْرًا ﴿ قَلَ الْمَ أَقُلُ لَكَ إِنَكُ لِ لَن وَلِهِ: ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّمُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَا لَايُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [آية: ٧٠٠-٧] فقالَ مَتْطِيعَ مَعِي (١٠٥ مَلُ مُوسَىٰ: ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّمُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَا لَايُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [آية: ٧٠٠-٧] فقالَ بِيكِهِ هَكَذَا، فَأَقَامَهُ، فقالَ لَهُ مُوسَىٰ: إِنّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّمُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، ﴿ لُو شِيدِهِ هَكَذَا، فَأَقَامَهُ، فقالَ لَهُ مُوسَىٰ: إِنّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّمُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَ هَوْلُوهِ وَمُ فَلَاهُ يَتَعْوَمُ اللّهُ مُوسَىٰ عَلَوْهُ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّعُومَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْمِومَ اللّهُ عَلَى مَا الْمُعْرَاءُ وَلَا أَنْ مُوسَىٰ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهِمَا». قالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا ﴾. (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عُصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا ﴾. (وَكَانَ أَمُامَهُمْ مَلِكُ يَاخُدُكُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عُصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا ﴾. (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَاخُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عُصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُهُ فَكَانَ كَافِرًا ﴾. (الْكُارَ عَلْنَا الْوَالْقُورُ الْمُلْمُ عُلُكُ مَا مُلْكُ مُلْمُ الْمُوسَى الْمُوسَى عَلْمُ الْمُنْ

(٥) ﴿ قُلْ هَلْ (١٠) نُنَبِّنُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعُمَلًا ﴾(١١) [آبة: ١٠٣]

٤٧٢٨ - مَدَّثِي (١٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو (١٣)، عَنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «في البحر».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يا موسى» بدل قوله: «لموسى».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة السوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ لَقَدْ جِيتَ ﴾ الآية » ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «راسَه».

<sup>(</sup>V) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٨) أهمل ضبط الياء في الأصول، وبإسكانها قرأ الجمهور غير حفص، إذ قرأ بفتحها.

<sup>(</sup>٩) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ قُلْهَلْ... ﴾ » ، وفي نسخة: «باب قوله: ﴿ قُلْهَلْ... ﴾ ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ مُرَّةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩.

مُصْعَبِ (١) قالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿ قُلْهَلْ نَنَيْتُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ أَعْمَلاً ﴾ [آية: ١٠٣] هُمُ الْحَرُورِيَّةُ؟ قالَ: لَا، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ كَفَرُوا(٢) بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا يَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ كَفَرُوا(٢) بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فيها وَلَا شَرَابَ، وَالْحَرُورِيَّةُ: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَقِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧]. وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ. (١٠٥)

## (٦) ﴿ أُولَٰكِيكَ الَّذِينَ (٣) كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَظَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية [آية: ١٠٥]

٤٧٢٩ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا الْمُغِيرَةُ (٤): حدَّثني أَبُو النَّرِنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِلَا قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اقْرَؤُوا: ﴿ فَلاَنْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا ﴾ [آية: ١٠٥]». (ب) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ. ﴿ ٥٠.



قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَسْمِعْ (١)، اللهُ يَقُولُهُ، وَهُمُ الْيَوْمَ (٧) لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَا يُبْصِرُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَا يُبْصِرُهُ لَا يَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ. ﴿ وَفَضَلَلِمُ مِنْ إِلَا مُبْعِنِ ﴾ [آية: ٣٨]: الْكُفَّارُ يَوْمَيْدٍ أَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بن سعدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فكفروا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عبد الرحمن»، وفي (ب، ص) بعدها زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة قبل الآية زيادة: «باب سورة مريم»، وفي رواية أبي ذر: «سورة كهيعص بيم السَّارُّم الرَّم المرارم ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «﴿ أَسِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨]».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «القومُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٦.

الْحَرُورِيَّةُ:نسبة إلى حروراء قرية بالعراق، وهم طائفة من الخوارج كان ابتداء خروجهم بها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٧٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤٧/٤.

﴿ لَأَرْجُمُنَّكَ ﴾ [آية: ٤٦]: لأَشْتِمَنَّكَ. ﴿ وَرِءْيًا ﴾ [آية: ٧٤]: مَنْظَرًا (١).

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: ﴿ تَوُزُهُمُ أَزًّا ﴾ [آية: ٨٣]: تُزْعِجُهُمْ إلى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا. (أ)

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿إِذَا ﴾ [آية: ٨٩]: عِوَجًا(٢).

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وِرْدًا ﴾ [آية: ٨٦]: عِطَاشًا (٣). ﴿ أَثَنَا ﴾ [آية: ٧٤]: مَالًا. ﴿ إِذَا ﴾ [آية: ٨٩]: قَوْلًا عَظِيمًا. ﴿ رِكْزَا ﴾ [آية: ٨٩]: وَوْلًا اللهِ عَظِيمًا. ﴿ رِكْزَا ﴾ [آية: ٨٩]: خُسْرَ انًا (٥).

﴿ ثُكِيًا ﴾ [آية : ٥٨]: جَمَاعَةُ بَاكٍ. ﴿ صُلِيًا لا ٢٠﴾ [آية : ٧٠]: صَلِيَ يَصْلَى. ﴿ نَدِيًّا ﴾ [آية : ٧٣] وَالنَّادِي (٧): مَجْلِسًا (٨). (٤) ٥

### (١) ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾(١) ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾(١)

٤٧٣٠ - مَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَالَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) سِنَاسْطِيمُ (اللَّهُ وَيَ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «وقال أبو وايلٍ: عَلِمَتْ مريمُ أَنَّ التَّقيَّ ذُو نُهْيَةٍ حتَّىٰ قالتْ: ﴿إِنَّ أَعُوذُ بِالرَّمْ نَنِينَكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ﴾». [انظر تغليق التعليق: ٣٧/٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال مجاهد: ﴿ إِذًا ﴾: عوجًا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ وِرْدَا ﴾: عطاشًا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «وقال غيره».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿غُيًّا﴾: خسرانًا» ليس في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>٦) بضمِّ الصاد قرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو وابنُ عامر وشعبة ويعقوب وأبو جعفر وخلف.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «واحدٌ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «وقال مجاهد: ﴿فَلْيَمْدُد ﴾: فَلْيَدَعْهُ». [انظر تغليق التعليق: ٢٤٩/٤].

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ ﴾».

<sup>(</sup>١٠) بهامش اليونينية دون رقم: «النَّبيُّ»، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر الفتح: ٨/٧٨ فيحاء.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٤٨/٤.

هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ/ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَالْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ/ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَضَى ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَةٍ فَكُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ لِي غَفْلَةٍ ﴾ وَهُو لَا عَوْمِنُونَ ﴾ [آية: ٣٩]». (أ) ٥٠

## (٢) ﴿ وَمَا(١)نَّنَانَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ١٦﴾ [آبة: ٦٤]

٤٧٣١ - صَرَّ ثَنا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا للْهِي اللهِ عَبُّاسٍ ﴿ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ ». فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَانَنَزَلَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ [آية: ٦٤] ». (ب) [ر: ٣١٨]

## (٣) ﴿ أَفَرَءَ يْتَ (٥) ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [آية: ٧٧]

٤٧٣٢ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَش، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقٍ، قالَ:

سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ: جِئْتُ الْعَاصِيَ بْنَ وَايِلِ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقَّا لِي عِنْدَهُ، فقالَ: لا أُعْطِيكَ حَقَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدِ (٢). فَقُلْتُ: لا ، حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتُ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَهُ (٧). فَنَزَلَتْ (٨) الآيَةُ: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفُر بِعَايَتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [آية: ٧٧]. (٥) [ر: ٢٠٩١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَا ... ﴾ »، وبهامش اليونينية من غير رقم: «قوله: ﴿ وَمَا ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ لَهُ مَا بَكُينَ أَيَّدِينَا وَمَاخَلْفَنَا ﴾».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب): كذا بإفراد ضمير «عنه» في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «رَسُولُ اللَّهِ»، وكتب المثبت بين الأسطر مصحَّعًا عليه.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ قوله: ﴿أَفَرَءَيْتَ...﴾».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص) زيادة: «مِنَا شَعِيمُ م) ، وكُتبت في (ن) بين الأسطر ، مصحّحًا عليها.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) بسكون الياء.

<sup>(</sup>٨) في متن (و، ب، ص) زيادة لفظة: «هَذِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٤٩) والترمذي (٣١٥٦) والنسائي في الكبرى (١١٣١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٢. يَشْرَئِبُونَ: يمدون أعناقهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٥٨) والنسائي في الكبرى (١١٣١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٢١٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥٢٠.

رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَحَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عن الأَعْمَشِ. ٥ (٤٧٣١) (٤٧٣٤) (٤٧٣٥) (٢٢٧٥)

## (٤) ﴿ أَطَلَعَ (١) ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ [آبه: ٧٨] (١)

قال: ﴿مَوْثِقاً ﴾ [يوسف:٦٦] (٣).

لَمْ يَقُلِ الْأَشْجَعِيُّ عن سُفْيَانَ: سَيْفًا، وَلَا: مَوْثِقًا. (٥٠)

#### (٥) ﴿ كَلَّا (٤) سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴾ [آية: ٧٩]

٤٧٣٤ - صَّرَثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ (٥)، عن سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الضَّحَىٰ يُحَدِّثُ عن مَسْرُوقِ:

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي دَيْنٌ على الْعَاصِ بْنِ وَايِلٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فقالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ<sup>(٧)</sup>. فقالَ: وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ حَتَّىٰ يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ (٨).

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ أَطَّلَعَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ أَطَّلَعَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: موثقًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿كَلَّا ...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا شعبةُ».

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) زيادة: «مِنْ الشريدِ عمل »، وكتبت في (ن) بين الأسطر، مصحّحًا عليها.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «يَبْعَثَكَ».

<sup>(</sup>أ) حديث أبي معاوية عند مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبري (١١٣٢٢).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥٢٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٥١/٤.

[48/7]

قَالَ: فَلَرْنِي حَتَّىٰ أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ، فَسَوْفَ أُوتَىٰ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ خِايَلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [آية: ٧٧]. (٥٠]

### (٦) ﴿ وَنَرِثُهُ رَا ) مَا يَقُولُ وَ يَا نِينَا (١) فَرْدًا ﴾ [آبة: ٨٠]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَلْجِبَالُ هَدًّا ﴾ [آية: ٩٠]: هَدْمًا. (٢٠)٥

٤٧٣٥ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ/عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضَّحَىٰ، عن مَسْرُوقٍ:

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، وَكَانَ لِي على الْعَاصِ بْنِ وَايِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْبُهُ أَتَقَاضَاهُ، فقالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَىٰ تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ. قالَ: قُلْتُ: لَنْ أَكْفُر بِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ. قالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إلىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ. قالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ الّذِي حَمَّدُ عِنَدَ الرَّحْنِ عَهَدًا ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللّهُ وَوَلَدُ عَنْدَ الرَّحْنِ عَهَدًا ﴿ اللّهُ وَوَلَدُ مَا لَهُ وَوَلَدًا ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَوَلَدًا ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَوَلَدًا ﴾ [آية: ٧٧-٨]. (٥٠] مَذَا ﴿ وَيَلِينَا اللّهُ وَيَائِينَا اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَائِينَا اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَائِينَا اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُلُونَا اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيُعْتُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقُولُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيُولِدُ وَيَعْتُ اللّهُ وَتَعْتُ اللّهُ وَنَالَ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيُولُولُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا أَنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا أَنْ اللّهُ وَلِيْنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## (E) (A)

قَالَ ابْنُ جُبَيْرِ (٥): بِالنَّبَطِيَّةِ ﴿ طَه ﴾ [آية: ١] (١): يَا رَجُلُ (٧). (ب) يُقَالُ: كُلُّ ما لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ (٨).

(١) في رواية كريمة: «قوله مِرَّرِثُ وَنَرِثُهُ ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ وَنَرِثُهُ ... ﴾».

(١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) من قوله: «﴿أَطَّلَعَ﴾» إلى قوله: «﴿ فَرْدًا﴾» ليس في رواية أبي ذر. وبهامش (ن، و): آخر الجزء الرابع والعشرين.

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة طه، بيم المتارِّم (إرجم».

(٥) في رواية أبي ذر: «عكرمة والضحاك» بدل: «ابن جبير».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «أي طه»، وضبطت في (ب، ص): «أيْ طَهْ».

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «قال مجاهد: ﴿ أَلْقَىٰ ﴾: صَنَعَ ».

(A) من قوله: «كُلُّ ما» إلىٰ قوله: «عقدة» ليس في رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أنَّ قوله: «يُقال» ليس في روايته أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣٥٢٠. قَيْنًا: حدادًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥١/٤.

﴿ أَزْرِي ﴾ [آية:٣١]: ظَهْري.

﴿ فَيُسْجِتَكُمُ (١) ﴿ آية: ٢١]: يُهْلِكَكُمْ. ﴿ ٱلْمُثَلَى ﴾ [آية: ٢٦]: تَأْنِيثُ (١) الأَمْثَلِ، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ، يُقالُ: خُذِ الْمُثْلَىٰ خُذِ الأَمْثَلَ. ﴿ ثُمَّ ٱفْتُواْصَفًا ﴾ [آية: ٢٤]: يُقالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ ؟ يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّىٰ فِيهِ (٣).

﴿ فَأَوْجَسَ (٤) ﴾ [آية: ٦٧]: أَضْمَرَ خَوْفًا، فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ ﴿ خِيفَةَ ﴾ [آية: ٦٧] لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. ﴿ فِ جُذُوعِ ﴾ [آية: ٧٧] أَيْ: على جُذُوع (٥).

﴿ خَطْبُكَ ﴾ [آية: ٩٥]: بَالُكَ. ﴿ مِسَاسَ ﴾ [آية: ٩٧]: مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا (٢). ﴿ لَنَنسِفَنَّهُ, ﴾ [آية: ٩٧]: لَنَذْرِيَنَّهُ.

﴿ قَاعًا ﴾ [آية: ١٠٦]: يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ(٧).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ( ١٠٠ : ﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [آية: ٨٧]: الْحُلِيِّ الَّذِي ( ٩) اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ( ١٠٠ . فَقَدَفْتُهَا: فَأَلْقَيْتُهَا. ﴿ أَلْقَى ﴾ [آية: ٨٨]: صَنَعَ. ﴿ فَنَسِى ﴾ [آية: ٨٨]: مُوسَى ، هُمْ يَقُولُونَهُ: أَخْطَأَ الرَّبَ. لا (١١) ﴿ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ [آية: ٨٨]: الْعِجْلُ. ﴿ هَمْسًا ﴾ [آية: ١٠٨]: حِسُّ الأَقْدَامِ. ﴿ حَشَرْتَنِيَ

<sup>(</sup>۱) بفتح الياء والحاء على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر وروح، وهو المثبت في (ب، ص)، وبضم الياء وكسر الحاء قرأ الباقون، وهو المثبت في (ق)، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿المُّنْكِ ﴾: تأنيث» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «﴿ ثُمَّ أَتْتُوا ﴾ إلى قوله: «يصلى فيه اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «﴿ فَأَوْجَسَ فِنَشْمِهِ ﴾: خَوْفًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «النَّخلِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ مِسَاسَ ﴾: مصدرُ ماسَّه مِسَاسًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «والصفصف: المستوي من الأرض» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ أَوْزَارًا ﴾: أثْقالًا».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة «التي»، وأبي ذر: «وهي الحُلِيُّ التي».

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «وهي الأَثْقالُ».

<sup>(</sup>١١) من قوله: «فنسي» إلى قوله: «لا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

أَعْمَىٰ ﴾ [آية: ١٢٥]: عن حُجَّتِي، و ﴿ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ [آية: ١٢٥]: فِي الدُّنْيَا(١)(أ).

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: ﴿ أَمَنَلُهُمْ (١) ﴾ [آية: ١٠٤]: أَعْدَلُهُمْ (٢).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَضْمًا ﴾ [آية: ١١١]: لَا يُظْلَمُ فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ. ﴿ عِوَجًا ﴾ [آية: ١٠]: وَادِيًا. ﴿ أَمْتَا (٣) ﴾ [آية: ١٠]: رَابِيَةً. ﴿ سِيرَتَهَا ﴾ [آية: ٢١] حَالَتَهَا ﴿ أَلْأُولَى ﴾ [آية: ٢١]. ﴿ اَلنُّهَى ﴾ [آية: ٢٥]: التُّقَىٰ (٤). ﴿ ضَنكًا ﴾ [آية: ٢١]: الشَّقَاءُ. ﴿ هَوَى ﴾ [آية: ٢٨]: شَقِي. ﴿ ٱلْمُقَدِّسِ (٥) ﴾ [آية: ٢٢]: الْمُبَارَكِ ﴿ طُوَى ﴾ [آية: ٢١]: السُمُ الْوَادِي (٢). ﴿ بِمِلْكِنَا (٧) ﴾ [آية: ٢٨]: بِأَمْرِنَا.

﴿ مَكَانَا سِوَى ( ^ ) ﴾ [آية: ٥٥]: مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ ( ٩ ). ﴿ يَبَسَا ﴾ [آية: ٧٧]: يَابِسًا. ﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ [آية: ٤٠]: مَوْعِدِ ( ١٠ ). ﴿ لَانْنِيا ﴾ [آية: ٤١]: تَضْعُفَا. ٥ /

#### (١) ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾(١١) ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾(١١)

٤٧٣٦ - صَّرَ ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا (١٢) مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ:

(١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «قال ابن عباس: ﴿ بِفَسِ ﴾: ضَلُّوا الطَّريقَ وكانوا شاتينَ فقال: إن لم أجد عليها مَن يَهْدِي الطريقَ آتِكُم بنار تُوقِدُون [في رواية كريمة وحاشية رواية أبي ذر: «تَدْفَؤُون» بدل: «توقدون»]». انظر: تغليق التعليق: ٤/٤٥٦.

- (٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «طَرِيقةً».
- (٣) في رواية كريمة وأبي ذر: « ﴿ وَلَا آمَتَا ﴾».
- (٤) من قوله: « ﴿ سِيرَتَهَا ﴾ ) إلى قوله: «التُّقَيٰ » ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.
  - (٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «بالوادِي المُقَدَّسِ».
  - (٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «وادٍ»، وعندهما زيادة: «﴿ يَفُرُكُ ﴾ عُقُوبةً».
  - (٧) هكذا بكسر الميم على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب.
- (A) هكذا بكسر السين على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر، وضبطت في (و): (﴿ شُوك ﴾» بضمّ السين على قراءة الباقين، وبالضبطين معًا في (ق).
  - (٩) من قوله: «﴿ بِمِلْكِنَا﴾» إلى قوله: «بينهم» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.
    - (١٠) قوله: «﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾: موعد » ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.
  - (١١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾».
    - (۱۲) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥٥/٤.

[1/191]

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ آنْتَ(١) الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قالَ لَهُ آدَمُ: آنْتَ الَّذِي(١) اصْطَفَاكَ اللهُ بِرسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَوَجَدْتَهَا(٣) كُتِبَ(٤) عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قالَ: نَعَمْ. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ». أَنْ [ر: ٣٤٠٩]

الْيَمُّ: الْبَحْرُ (٥).0

(٢) وَ﴿ أُوْحَيْنَا (٢) إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا (٧) لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمِ

مَاغَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [آية: ٧٧-٧]

٤٧٣٧ - صَّرَّني (٨) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا رَوْحٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى السَّمِيمَ الْمَدِينَةَ ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ (٩) عَاشُورَاءَ ، فَسَأَلَهُمْ فقالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ علىٰ فِرْعَوْنَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيهُ الم (١٠):

(١) في رواية أبى ذر: «قَالَ مُوسَىٰ: آنْتَ ».

(٢) في رواية أبي ذر: «قال آدمُ: آنْتَ مُوسى الَّذِي».

(٣) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فوجدتَه».

(٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كُتِبَتْ».

(٥) قوله: «اليم البحر» مؤخر في رواية أبي ذر إلى ما قبل الحديث في الباب التالي.

(٦) بهامش اليونينية دون رقم: «بابُ قولِه: وَ﴿ أَوْحَيْنَا ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابُ: وَ﴿ أَوْحَيْنَا ... ﴾ »، وهذا خلاف التلاوة، وضبط رواية أبي ذر في (ب) على وفق التلاوة: «بابِّ: ﴿وَلَقَدْ أَوْمَيْنَا ...﴾»، وهو موافق لما في السلطانية.

(V) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَمَاهَدَىٰ ﴾ ، بدل إتمام الآيات.

(۸) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٩) في رواية أبى ذر زيادة: «يَوْمَ».

(١٠) قوله: «النبي صَلَىٰ السَّعِيمِ عم اليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (٢٦٥٦) وأبو داود (٤٧٠١) والترمذي (٢١٣٤) والنسائي في الكبري (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٦، ١١٠٣٠، ١١١٣٠، ١١١٨٦، ١١١٨٧، ١١٣٢٩، ١١٤٥) وابن ماجه (٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٠٧.

«نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، فَصُومُوهُ». (أ) [ر: ٢٠٠٤]

#### (٣) ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم اللَّهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [آبة: ١١٧]

٤٧٣٨ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ (١): حدَّثُنا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَى النَّبِيِّ صِنَا الشَّهِ عِلَى النَّبِيِّ صِنَا السَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ال

# شورَةُ الأَنْبِيَاءِ (٣)

8٧٣٩ - حَدَّثُنَا ﴿ ٤ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثُنَا غُنْدَرُ: حَدَّثُنَا شُعْبَةُ، عِن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي. ﴿ ۞ [ر:٤٧٠٨].

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ جُذَذًا ﴾ [آية: ٥٨]: قَطَّعَهُنَّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ [آية: ٣٣]: مِثْلِ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ [آية: ٣٣] يَدُورُونَ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ نَفَشَتْ ﴾ [آية: ٧٨]: رَعَتْ (٥). ﴿ يُصْحَبُونَ ﴾ [آية: ٤٣]: يُمْنَعُونَ. ﴿ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ [آية: ٩٢]: قالَ: دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿فَلَا يُحْرِجَنَّكُمْ ...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سعيدٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم السَّالُ مَن الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «لَيْلًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٠) وأبو داود (٢٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٤، ٢٨٣٥، ١١٢٣٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٦) وأبو داود (٤٧٠١) والترمذي (٢١٣٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٥-١٠٩٨٦، ١١٠٦٠، ١١١٣٠، ١١٣١٠، ١١٣١٨، ١١٣١٨، ١١٣١٥، وابن ماجه (٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٦١.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٩٥.

الْعِتَاق الأُول: من أول ما نزل من القرآن. تِلَادِي: أي: مِن قديم ما حفظته.

[47/7]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَبُ ﴾ [آية: ٩٨]: حَطَبُ/ بِالْحَبَشِيَّةِ (١).

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> غَيْرُهُ: ﴿ أَحَسُوا ﴾ [آية: ۱۱]: تَوَقَّعُوهُ <sup>(۱۲)</sup>، مِنْ أَحْسَسْتُ. ﴿ خَيْدِينَ ﴾ [آية: ۱۰]: هَامِدِينَ. حَصِيدٌ <sup>(۱)</sup>: مُسْتَأْصَلٌ، يَقَعُ على الْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ. ﴿ لَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ [آية: ۱۹]: لَا يُعْيَونَ <sup>(۱)</sup>، وَمِنْهُ: ﴿ صَنْعَتُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ. ﴿ لَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ [آية: ۱۹]: رُدُّوا. ﴿ صَنْعَتَ وَمِنْهُ: ﴿ صَنِيرٌ ﴾ [آية: ۱۵]: رُدُّوا. ﴿ صَنْعَتَ لَوُسِ ﴾ [آية: ۱۹]: اخْتَلَفُوا. الْحَسِيسُ وَالْجِسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ (۱) وَاجِدٌ، وهو مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ (۱۰). ﴿ ءَاذَتَكَ ﴾ [نصلت: ۱۷]: أَعْلَمْنَاكَ. ﴿ ءَاذَنكُ عُلَى سَوَآءِ ﴾ [آية: ۱۰۹]: لَمْ تَغْدِرْ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَعَلَكُمُ مُتَنَالُونَ ﴾ [آية: ١٣]: تُفْهَمُونَ. ﴿ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [آية: ٢٨]: رَضِيَ (٩). ﴿ ٱلتَّمَاثِيلُ ﴾ [آية: ٢٥]: الأَصْنَامُ. السِّجِلُ: الصَّحِيفَةُ. ٥٠ (١)

## (١) ﴿ كُمَابِدَانَ آنَ أَوْلَ خَلْقٍ ﴾(١) [آية: ١٠٤]

٤٧٤٠ - صَرَّتْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، شَيْخُ مِنَ النَّخَعِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) قول عكرمة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «وقال» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «توَقَّعُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والحصيد».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (و، ب، ص): «يُعْيُون» بضم الياءَين لا غير.

<sup>(</sup>٦) بتخفيف الكاف على قراءة الجماعة، وضبطت في (و، ب، ص) بتشديدها على قراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي رزين والأخفش، انظر معجم القراءات: ٣٥/٦.

<sup>(</sup>V) قوله: «والهمس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في (و): «الخفيُّ» بالرفع، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ ٱرْتَكَيٰ ﴾: رضى » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر وورش من طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: (بابٌ: ﴿ كَمَابَدَانَاۤ أَوَّلَ حَسَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعَدَّا عَلَيْنَآ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٥٧/٤.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ اللَّهِ عَلَا فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ (١) عُرَاةً غُرْلًا: ﴿ كَمَابِكَ النَّا أَوَّلَ حَلَقِ نَعُيدُهُ، وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [آبة: ١٠٤]. ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَىٰ غُرْلًا: ﴿ كَمَابِكَ السَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَا وَمُنْ اللّهِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمِ مَهِيدًا مَا وَمُنْ اللّهِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمِ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ مَهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَوْلِهِ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِدُةُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمُؤْتِدُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْكُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِدُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِيمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللّهُ الْمُؤْتِدُ الْمُهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ الْمُلْ الْمُؤْتِدُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِلُولُ اللّهُ السَالِحُ اللّهُ الْمُؤْتِلُولُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

## شُورَةُ الْحَجِّ(٦)

وَقَالَ (٧) ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ [آية: ٣٤]: الْمُطْمَئِنِينَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (^): ﴿ فِي ٓ أَمْنِيَتِهِ ﴾ [آية: ١٥]: إذا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ ، فَيُبْطِلُ اللَّهُ ما يُلْقِي (٩) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ اللهُ (١٠) آيَاتِهِ ، وَيُقَالُ: أَمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ ، ﴿ إِلَآ أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٨]: ما يُلْقِي (٩) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ اللهُ (١٠) آيَاتِهِ ، وَيُقَالُ: أَمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ ، ﴿ إِلَآ أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٨]: يَقْرَؤُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ . (٠)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَشِيدٌ: بِالْقَصَّةِ(١١). (ب)

<sup>(</sup>١) زاد في (ب، ص): «حُفَاةً» محوَّق عليها فيهما.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة السوسى وأبى جعفر وورش من طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «إن» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وضبطت لفظة: «أول» بعدها في (ن) بالنصب والرفع، على تقدير رواية غير الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿ فِهِمْ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن المُستملى: «إلىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم المَّارُّمْن ارْمِم ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup> A ) في رواية أبي ذر زيادة: «في: ﴿إِنَاتَمَنَّةَ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُّ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلقَىٰ».

<sup>(</sup>١٠) لفظ الجلالة ليس في (ب، ص)، وهو محوَّق عليه في (و).

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر زيادة: «جِصٌّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٢٤٢٣، ٢١٦٧، ٣٣٣١) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨١)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٦٠، ٢٥٩/٤. القصَّةُ: الجصُّ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَسْطُونَ ﴾ [آية: ٧٢]: يَفْرُطُونَ، مِنَ السَّطْوَةِ، وَيُقَالُ: ﴿ يَسْطُونَ ﴾ [آية: ٧٧] يَبْطُِشُونَ أَلْ). ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [آية: ٢٤](١).

قَالَ<sup>(٣)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِسَبَبٍ ﴾ [آية: ١٥]: بِحَبْلٍ إلىٰ سَقْفِ الْبَيْتِ (٤). ﴿ تَذْهَلُ ﴾ [آية: ٢]: تُشْغَلُ. ٥٠(١)

(1)

٤٧٤١ - مَدَّثُنا(٥) عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حدَّثنا أبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ سِهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ا

(١) بكسر الطاء رواية أبى ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «أُلْهِمُوا إلى القرآنِ» (ن، و،ع)، وأثبت لفظة: «ألهموا» في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: «﴿ صِرَطِ [في(ن): الصراط] ٱلْحَمِيدِ ﴾: الإسلامِ ». وعكس في (ب، ص) مواضع التخريج بين هذه الزيادة والتي قبلها في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابٌ: ﴿ وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ ﴾».

<sup>(</sup>٦) زاد بين الأسطر في اليونينية: «بِمَزَّدِنَ»، وهي مثبتة في متن (و).

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «إنِّي» دون واو.

<sup>(</sup>٨) أهمل ضبط الباء في الأصول.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٦٠/٢-٢٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١) والنسائي في الكبرى (١١٣٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٥.

قالَ(١) أَبُو أُسَامَةَ، عن الأَعْمَشِ: ﴿ تَرَى ٱلنَّاسَ (١) سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ ﴾ [آية: ٢] قالَ(١): «مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ». (٣٣٤٨)

وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: ﴿ سَكْرَىٰ وَمَاهُم بِسَكْرَىٰ " ﴾ [آية: ٢]. (أ) ( (٢) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ (٤) مَن يَعْبُكُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ (٥) فَإِنْ أَصَابُهُ وَخَيُّ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ (٥) فَإِنْ أَصَابُهُ وَغَنْ أَمُّ ٱلْقَالِمِ عَلَى وَجُهِدِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [آية: ١١] وَإِنْ أَصَابُهُ فِنْ نَهُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِدِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [آية: ١١]

﴿ أَتَّرَفْنَهُم ﴾ [المؤمنون: ٣٣]: وَسَّعْنَاهُمْ. (٢) ٥

٤٧٤٢ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّ قالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ [آية: ١١]. قالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ ، قالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ ، قالَ: هَذَا دِينُ سَوْءٍ . (٢٠) وَ الْمَرَاتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ ، قالَ: هَذَا دِينُ سَوْءٍ . (٢٠) و

#### (٣) ﴿ هَلْذَانِ (٨) خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِم ﴾ [آبة: ١٩]

٣٤٧٤ - حَدَّثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو هَاشِمٍ، عن أَبِي مِجْلَزِ، عن قَيْسِ بْنِ عُبَادِ: عَنْ أَبِي وَجُلَزِ، عن قَيْسِ بْنِ عُبَادِ: عَنْ أَبِي ذَرِّ اللَّهُ: ﴿ هَلَالِنَ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمٍ ﴾ [آية: ١٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ تَرَى ٱلنَّاسَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) على قراءة حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «شَكِّ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «﴿ فَإِنَّ أَصَابُهُ ﴾ إلى قوله: «وسعناهم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ هَذَانِ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ هَذَانِ...﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُقْسِمُ قَسَمًا». وحكم ابن حجر على المثبت في المتن بأنه تصحيف.

<sup>(</sup>أ) حديث جرير عند المصنف (٦٥٣٠) وحديث أبي معاوية عند مسلم (٣٨٠) ولحديث عيسىٰ بن يونس انظر: تغليق التعليق: ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٦.

نَزَلَتْ فِي حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ، يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْم بَدْرٍ. (أ) [ر: ٣٩٦٦]

رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عن أَبِي هَاشِمِ . ٥ (٣٩٦٨)

وَقَالَ عُثْمَانُ: عن جَرِيرِ، عَن مَنْصُورٍ، عن أَبِي هَاشِم، عن أَبِي مِجْلَزِ: قَوْلَهُ. (<sup>ب</sup>)

ع ٤٧٤٤ - صَّرَّتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قالَ: حدَّثنا أَبُو مِجْلَز، عن قَيْسِ بْن عُبَادٍ:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ (١) إِنَّ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمِمْ ﴾ [الحج: ١٩]. قالَ: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٍّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ بَارُولِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١)

قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ [آية: ١٧]: سَبْعَ سَمَوَاتٍ. ﴿ لَهَا سَبِقُونَ ﴾ [آية: ٦١]: سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ (٣). ﴿ قَلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [آية: ٦٠]: خَائِفِينَ (٤).

قالَ (٥) ابْنُ عَبَّاس: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ [آية: ٣٦]: بَعِيدٌ بَعِيدٌ. (٤)

﴿فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ ﴾ [آية: ١١٣]: الْمَلَائِكَةَ.

﴿ لَنَكِمُونَ ﴾ (١) [آية: ٧٤]: لَعَادِلُونَ. ﴿ كَلِحُونَ ﴾ [آية: ١٠٤]: عَابِسُونَ.

(١) قوله: «بن أبي طالب» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في نسخة: ﴿ ﴿ ٱلْمُزَّمِنُونَ ﴾ )، وفي رواية أبى ذر وكريمة زيادة: ﴿ بِمِ السَّارُّمْ لِإِمْمِ ».

(٣) قوله: «﴿ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾: سبقت لهم السعادة» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) قوله: «﴿ قُلُونُهُمْ وَجِلَةً ﴾: خائفين » ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٦) في رواية أبي ذر: «قال ابن عباس: ﴿لَنَكِبُونَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٣٣) والنسائي في الكبرئ (٨١٧٢، ٨٦٤٨، ٨٦٤٨) وابن ماجه (٢٨٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٩٥٢، ١١٩٧٤.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٢٩٧/٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٣٤٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٥٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٦٢/٤.

﴿ مِن سُكَلَةٍ ﴾ (١) [آية: ١٦]: الْوَلَدُ، وَالنُّطْفَةُ: السُّلَالَةُ. وَالْجِنَّةُ وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ. وَالْغُثَاءُ: الزَّبَدُ، وَمَا ارْتَفَعَ عِن الْمَاءِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ. (١٥)

# سُورَةُ النُّورِ(١)

﴿ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [آية: ٤٣]: مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ. ﴿ سَنَا بَرُقِهِ ﴾ [آية: ٤٣]: الضِّيَاءُ (٣). ﴿ مُذْعِنِينَ ﴾ [آية: ٤٩]: يُقالُ لِلْمُسْتَخْذِي: مُذْعِنٌ. ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ [آية: ٢٦] وَشَتَىٰ وَشَتَاتٌ وَشَتَ وَاحِدٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ شُورَةُ أَنزَلْنَهَا ﴾ [آية: ١]: بَيَّنَّاهَا. (<sup>ب)</sup>

وَقَالَ غَيْرُهُ: سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ/، وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ(٤) لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الأُخْرَىٰ، [١٩١٠-] فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إلىٰ بَعْضِ سُمِّيَ قُرْآنًا.

وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ الثُّمَالِيُّ: الْمِشْكَاةُ: الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ (٥٠). (ج)

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٧]: تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضِ ﴿ فَإِذَا فَرَأَنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]: فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَ أَلَّفْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ، أَيْ: ما جُمِعَ فِيهِ ، فَاعْمَلْ بِمَا أَمْرَكَ وَ آنْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ (٢٠). وَيُقَالُ وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ ، أَيْ: تَأْلِيفٌ ، وَسُمِّيَ الْفُرْقَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: ما قَرَأَتْ بِسَلًا قَطُّ ، أَيْ: لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا. وَقَالَ (٧): ﴿ فَرَضْنَهَا (٨) ﴾ [آية: ١]: أَنْزَلْنَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال غيره: ﴿مِن سُلَالَةِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة قبل اسم السورة زيادة البسملة. وقد زيدت في رواية أبي ذر بعد اسم السورة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وهو الضِّياءُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «السورةَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) قول سعد مُقدَّم علىٰ قول ابن عباس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ويقال في».

<sup>(</sup>٨) بتشديد الراء على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وبالتخفيف قرأ الباقون.

<sup>(</sup>أ) نقل في الفتح أنَّ في رواية النسفي هاهنا زيادة: (﴿ يَجَنُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]: يَرْفَعُون أَصْواتَهم كما تجأرُ البقرةُ. ﴿ عَلَى أَعْقَدِكُمُ ﴾ [المؤمنون: ٢٦] من السَّمَرِ والجميع السُّمَّارُ والسامِرُ هاهنا في موضع الجمع. ﴿ تُسْمَرُك ﴾ [المؤمنون: ٨٩] مَعْمُونَ مَن السَّحْر). اه. ونقلت هذه الزيادة بهامش (ب، ص).

<sup>(</sup>ب) قال القاضي عياض: كذا في النسخ، والصواب: «﴿ أَنزَلْنَهَا وَفَصَّنْهَا ﴾: بيَّناها»، فبيناها تفسير ﴿ فَرَّضْنُهَا ﴾ لا ﴿ أَنزَلْنَهَا ﴾، يدل عليه ما سيأتي. انظر: المشارق والفتح وتغليق التعليق: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٦٤/٤.

فيها فَرَايِضَ مُخْتَلِفَةً، وَمَنْ قَرَأً: ﴿فَرَضْنَهَا﴾ [آية: ١] يَقُولُ: فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ بَعْدَكُمْ. قالَ (١) مُجَاهِدُ: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ ﴾ [آية: ٣١]: لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ. (٥) قالَ (١) مُجَاهِدُ: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ ﴾ [آية: ٣١]: لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ.

### (١) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [آبة: ٢](١)

٥٤٧٤ - صَّر ثنا إِسْحَاقُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ عُويْمِرًا أَتَىٰ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ -وَكَانَ سَيَّدَ بَنِي عَجْلانَ (٣) - فقالَ: وَمُولَ اللَّهِ تَقُولُونَ فِي / رَجُلِ وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ سَلْ فِي رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَن اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ. فَأَتَىٰ عَاصِمٌ النَّبِيَ مِنْ الشَّعِيمُ مَن اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَن اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ وَعَابَهَا. قالَ عُويْمِرٌ وَاللَّهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ. فَجَاءَ عُويْمِرٌ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ. فَجَاءَ عُويْمِرٌ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَن أَلْ وَهُ وَجَدَمَعَ اللهُ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ. فَجَاءَ عُويْمِرٌ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ عَن ذَلِكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ». فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ إِللْمُلَاعِنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ الْمُنَاتِعُ وَفِي صَاحِبَتِكَ ». فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ إِللْمُلَاعِنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ فَلْ وَيُعْمَلُونُ اللهَ مِنْ الشَّعِيمُ إِللْمُلَاعِنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ إِللْمُلَاعِنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهُ اللهُ الْمُنْ فَى كَتَابِهُ الْمُنْ عَلَى مَا اللهُ مُن كَانَ شَعْمَ الْحُمْ اللهُ اللهُ مِنْ جَاءَتُ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ اللهُ وَلَا جَاءَتُ بِهِ أَصْعَمُ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلْ مَلْ أَحْسِبُ عُويْمِولًا إِلّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِن جَاءَتُ بِهِ أَحْبَهُ اللّهِ عَلَى مَلْ أَحْسِبُ عُويْمِوا إِلّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتُ بِهِ على النَّعْتِ النَّذِي نَعَتَ بِهِ أَصَيْمُ كَانَتُ مُ اللَّهُ عَلَى مَا النَّهُ مَلْ الْمُسِلِّ عَلَى النَّعُ مَا النَّهُ عَلَى النَّعْتِ اللَّهُ الْمُعْتِعُ الْمَا عُلْكُونُ مَا اللَّهُ الْمُعْتِلُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلُهُ الْمُسُولُ اللَّهِ اللْمُعْمَا وَلَا اللْمُلْعُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ مِمَةَ جِنَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرَبُونَ اَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاهُ ﴾ الآيةَ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «العجلانِ».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في (ن،ع): بسكون الدال وتخفيف اللام، وضبطت في باقي الأصول بفتح الدال وتشديد اللام.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «به» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٤/٤. ونقل في الفتح أنَّ في رواية النسفي قبل قول مجاهد زيادة: ﴿ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ مَن ليس له أرّبُ. وقال طاوس: هو الأحمقُ الذي لا حاجةَ له في النِّساء. وقال مجاهد: لا يُهِمُّه إلَّا بَطْنهُ ولا يُخافُ على النِّساء». ثمَّ ساق قول مجاهد، ونُقلت هذه الزيادة في هامش (ب، ص).

رَسُولُ اللَّهِ سِنَ الشَّعِيهُ مَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ (١) إلى أُمَّهِ. (٥) [: ٤٢٣] وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [آبة: ٧]

٤٧٤٦ - صَّرْ ثَنِي (٣) سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حدَّ ثنا فُلَيْحٌ، عن الزُّهْرِيِّ:

(٣) ﴿ وَيَدْرَقُوا (٤) عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ [آبة: ٨]

٧٤٧ - صَرَّتُيُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ: حَدَّنَا عِكْرِمَةُ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ سِنَاسْطِيمُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ،
فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ : «الْبَيِّنَةُ (٥) أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ». فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إذا رَأَى أَحَدُنَا على امْرَأَتِهِ فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ يَعْمُ الْبَيِّنَةُ ؟! فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُطِيمُ مِيقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدِّ فِي ظَهْرِكَ». فقالَ / ١٠٠١ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ، فَلَيُنْزِلَنَ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ بَعْرِيلُ وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ، فَلَيُنْزِلَنَ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ رَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ضبطت في متن اليونينية بضبطين: "يُنْسَبُ" على رواية كريمة، و: "نُسِبَ".

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَٱلْحَانِسَةُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ وَيَدْرَؤُا... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَيَدْرَؤُا... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص) بالنصب.

<sup>(</sup>٦) في (و،ع): «وأُنْزِلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٢) وأبو داود (١٢٤٥-٢٥١٦) والنسائي (٣٤٠١) وابن ماجه (٢٠٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥. أَسْحَم: شديد السواد، أَدْعَج الْعَيْنَيْنِ: الدَّعج في العين شدة سوادها، خَدْلَجَ: ممتلئ، أُحيمر: مصغر أحمر، وَحَرَة: حيوان زاحف يلزق بالأرض.

كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا() وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ: لَا أَفْضَحُ وَهَا مُوجِبَةٌ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَايِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فقالَ النَّبِيُ مِنَ الله عِيْمِ (هَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَايِعَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فهو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُ مِنَ الله اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ». (أَنْ وَلا ما مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ».

#### (٤) ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ (١) أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ [آية: ٩]

٤٧٤٨ - صَّرَثُنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا (٣) عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ - وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ - عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرً طِنْهُمْ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّطِيمُ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّطِيمُ فَتَلَاعَنَا كَمَا قالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَىٰ بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن. (ب) [ط:٥٣١٥-٥٣١٥- ٢٧٤٨، ٥٣١٥]

### (٥) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ (٤) جَمَّا وُ بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورٌ لَا تَعْسِبُوهُ (٥) شَرَّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى رَكْبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ مَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ﴾ [آبة: ١١]

أَفَّاكُ: كَذَّاتُ.٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقَفوها» مخفَّف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «باب قوله: ﴿وَلَلْنَمِسَةُ ... ﴾» ، و ﴿وَلَلْنَمِسَةُ ﴾ بالرفع للجميع إلا حفص فقرأ بالنصب.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «باب قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ...﴾» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ...﴾».

<sup>(</sup>٥) بكسر السين على قراءة الجمهور عدا حفص وابن عامر وحمزة وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) من قوله: (﴿ لا تَعْسِبُوهُ ﴾) إلى قوله: (﴿ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٧) وأبو داود (٢٠٥٤، ٢٢٥٥، ٢٢٥٥) والترمذي (٣١٧٩) والنسائي (٣٤٦٧، ٣٤٧٠-٣٤٧) وابن ماجه (٢٠٦٧، ٢٠٧٧، ٢٥٥٩، ٢٥٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٥.

مُوجِبَةً : أي هذه المرات توجب عذاب الله إن كانت كاذبة. تَلَكَّأَتْ : تباطأت عن إتمام اللعان. خَدْلَجَ : ممتلئ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٠٨٦.

٤٧٤٩ - صَرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ شَيَّهُ: ﴿ وَالَّذِى تَوَكَّى كِبْرَهُ ﴾ [آية: ١١]. قالتْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ. (أ) ٥ [ر: ٢٥٩٣]

(٦) ﴿ وَلَوْ لِا ٓ إِذْ (١) سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لِنَا آَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَن نَتَكَلَّمَ بَهُذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَن نَتَكُلَّمَ بَهُ دَاءً فَإِذْ لَمْ يَاتُوا (١) بُهُ تَنْ عَظِيمٌ ﴾ [آبة: ١٦] ﴿ لَوْ لَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ يَاتُوا (١) بِالشَّهُ مَا أَنْ لَكُمْ يَبُونَ ﴾ [آبة: ١٣]

• ٤٧٥ - صَرَّ عَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبُّ وَقَعِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبُّ مَنْ بَعْضُ وَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدِيثِ عَائِشَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الَّذِي حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ مَا مُؤْدُ اللَّهُ مِنْ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، اللَّهُ مِنْ بَعْضُ مَا وَقُولُ عَالِشَةً مِنْ الْعَلَاقُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ بَعْضَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَقَةُ مِنْ الْعُلْوَاءُ مَنْ عَالِشَةً مُنْ الْعُلْمَالُونُ اللَّهُ مِنْ الْعُلْمَةُ مُنْ الْحَدِيثِ مِنْ الْمُحَدِيثِ مِنْ الْعُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُرْبُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعُلُهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعِلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالَ الْعَلَمُ الْوَاعِلَى الْعَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْنَ الْعَلَقَ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعَلَيْنُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ال

أَنَّ عَايِشَةَ شَرِّمُ وَجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَنَا بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَعَهُ، قالَتْ عَايِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ بَعْدَما نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ بَعْدَما نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَيرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا (٣) فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَيرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا اللَّهُ مِنَ الْمُحَيِّنَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَىٰ جَاوَزْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَىٰ جَاوَزْتُ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَىٰ جَاوَزْتُ الْمَيْسَةُ عَقْدُ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَادٍ (٤) قَدِ انْقَطَعَ، الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي أَبْعَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ (٥) الرَّهُ هُ النَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَاقُ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا فَرَحَيْلُ مُنْ مَرْعِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا فَرَاقُ مَتَى اللَّذِي كَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر بدل هذه الترجمة: «بابُ: ﴿ لَوَلآ إِذْ سَيْمَتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ ».

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «دنونا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أظفار».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فأقبل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٠) والترمذي (٣١٨٠) والنسائي في الكبري (١١٣٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٤٩.

لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَاكُلُ(١) الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ، [١/١٩١] وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ/ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِيْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بها دَاعِ وَلا مُجِيبٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (١) فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةُ فِي مَنْزلِي غَلْبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّل السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلِي، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَايِّم، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَانِي (٣) قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ (٤) ما كَلَّمَنِي (٥) كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ منه كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّىٰ (٦) أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ علىٰ يَدَيْهَا(٧) فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَما نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْر الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سُلُولَ (٨)، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَاب الإِفْكِ، لَا أَشْغُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وهو يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْطِيهُمْ اللَّطَفَ (٩) الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ منه حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ شَعِيرُ مَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيْكُمْ؟». ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ (١٠)، حَتَّىٰ خَرَجْتُ بَعْدَما نَقُّهُتُ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع، وهو مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إلىٰ لَيْلِ، [١٠٢/٦] وَذَلِكَ قَبْلَ/ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِّيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَايِطِّ، فَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ياكلن».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «سَيَفْقِدُونَنِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رآني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَوَاللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ما يُكَلِّمُنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «حين».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «يَدِها».

<sup>(</sup>A) في (و،ع،ق): «عبدُ الله بنُ أبيِّ ابنُ سلول» بالرفع.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «اللظفَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «بالشَّرِّ».

ابْن عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيْتِي قَدْ(١) فَرَغْنَا مِنْ شَانِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا، فقالتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِيْسَ ما قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟! قالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ(١)، أَوَلَمْ تَسْمَعِي ما قالَ؟ قالَتْ: قُلْتُ: وَمَا قالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي (٣) بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا على مَرَضِي، فَلَمَّا (٤) رَجَعْتُ إلىٰ بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِمِ - تَعْنِي - سَلَّمَ (٥) ثُمَّ قالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟». فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَيَّ؟ قالَتْ: وَأَنَا حِينَيْدٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمِم، فَجِيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ ما يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً (٢) عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، وَلَهَا(٧) ضَرَايِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ(٨) عَلَيْهَا. قالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَلَقَدْ(٩) تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِلْمِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَائِتُمْ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَامِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ على رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيَّ م بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ وَمَا(١٠) نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَى السَّايِةُ مَ بَرِيرَةَ فقالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقد».

<sup>(</sup>١) ضبطت في (و، ب، ص) بسكون آخرها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قالت: فأخبَرَتني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قالت: فلما».

<sup>(</sup>٥) قوله: «تعني سلَّم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وضيئةٌ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «لها» دون الواو.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أكثرن».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «أوَلَقَدْ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «أهلُكَ ولَا».

مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟». قالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عن عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالتُهُ مِنْ عَاسْتَعْذَرَ يَوْمَيِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، قالَتْ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للْمُعِيمُ مَ وهو على الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ على (١) أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ على أَهْلِي إِلَّا مَعِي». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ فِقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ [١٠٣/٦] الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ/ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وهو سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِن احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فقالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ على قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر (٢) وهو ابْنُ عَمِّ سَعْدِ(٣)، فقالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عن الْمُنَافِقِينَ. فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَا سَعِيمُ قَايِمٌ على الْمِنْبَر، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ م يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا(٤) وَسَكَتَ. قالَتْ: فَمَكُثْتُ(٥) يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، قالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا، لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ، يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، قالَتْ: فَبَيْنَا(١) هما جَالِسَانِ(٧) عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَاذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ على ذَلِكَ (^) دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «في».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحضير».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مُعاذٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «سَكَتوا»، وهي المثبتة في المتن والهامش في (و، ص)، ولم يُشدِّد الفاء من قوله: «يُخفِضُهُمْ» في (ن، و).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَبَكَيْتُ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «فبينا» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «جالِسَيْن».

<sup>(</sup>٨) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نحن كَذلِك».

مُنْذُ قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَانِي. قالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمِم حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَايِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَريئَةً فَسَيُبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إذا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إلى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ (١) عَلَيْهِ ». قالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للمَعِيمِ مَقالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي، حَتَّىٰ ما أُحِسُّ منه قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى الشَّهِ مِنَا قالَ. قالَ: وَاللَّهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيمِ مَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ قَالَتْ: ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ سِنَ السُّمِيرُ مَم . قالَتْ: فَقُلْتُ (٢) وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي وَاللَّهِ لقد عَلِمْتُ لقد سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَيْنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لا تُصَدِّقُونِي ٣) بِذَلِكَ، وَلَئِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْر، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي منه بَريئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللهِ ما أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قالَ: ﴿ فَصَابُرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]. قالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ علىٰ فِرَاشِي، قالَتْ: وَأَنَا حِينَيْدٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَانِي وَحْيًا يُتْلَىٰ، وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْر يُتْلَىٰ، وَلَكِنْ(١) كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللّهِ صِنَ السَّمِيمِ / فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللّهُ بِهَا. قالَتْ: فَوَاللّهِ ما رَامَ رَسُولُ اللّهِ صِنَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عِنَى اللّهُ بِهَا. قالَتْ: فَوَاللّهِ ما رَامَ رَسُولُ اللّهِ صِنَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْها اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عِنْ اللّهُ عِنْها اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْها اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ما كَانَ يَاخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ منه مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وهو فِي يَوْمِ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِهَا: «يَاعَايِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ مِمَزِّهِنَ فَقَدْ بَرَّاكِ». فقالتْ (٦) أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. قالَتْ/: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ (٧) [١٩٢١-]

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قلت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لا تصدِّقونني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولكنني»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «ولكني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكان».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: ﴿لا واللهِ﴾.

لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْدُ إِلَّا اللهَ بَمَزْيِلَ ، وَأَنْزَلَ (١) اللهُ (١) : ﴿ إِنَّ اللِّينَ مَآءُ و بِالْإِنْكِ عَصْبَةٌ مِن كُولا مَضِيَّةُ مِن كُولا اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قالَ أَبُو بَكُو الصِّدِّيقُ شِيَّةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ على مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ منه وَفَقْرِهِ: وَاللّهِ لَا أَنْفِقُ على مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَايِشَةَ ما مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ منه وَفَقْرِهِ: وَاللّهِ لَا أَنْفِقُ على مِسْطَحِ شَيْئًا أَبُدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَايِشَةَ ما قالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَاتِلِ (٤) أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُونَ وَاللّهَ عَلَى مِسْطَحِ النّهُ فَوْرُدُ رَحِيمٌ ﴾ [آية: ٢١]. قالَ أَبُو بَكُو: بَلَى وَاللّهِ إِنِّي أَكُمْ وَاللّهُ إِنَّهُ مَعْوَلًا لَكُمْ وَاللّهُ إِنَّهُ مَوْرُدُ رَحِيمٌ ﴾ [آية: ٢١]. قالَ أَبُو بَكُو: بَلَى وَاللّهِ إِنِّي أَحِبُ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُورُدُ رَحِيمٌ ﴾ [آية: ٢١]. قالَ أَبُو بَكُو: بَلَى وَاللّهِ إِنِّي أَحِبُ وَاللّهُ إِنَّ عُفِرَ اللّهُ لِي مُنْ أَنْ وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتُ مَا اللهُ عِلْ اللّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ قَالَتْ وَاللّهُ مِنْ أَوْوَاجٍ رَسُولِ اللله عَلَى اللهُ عِلْمَتُ إِلّا خَيْرًا، مَا عَلَى عَلَى اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ مَا حَمْنَهُ أَلُونُ وَاجِ رَسُولِ الللهُ عِلْوَلُكِ اللهُ عِلْمَتِ ؟ أَوْ: رَأَيْتِ ؟ إلى اللهُ عِلَى مِنْ أَزْوَاجٍ رَسُولِ اللّه عَلَى اللهُ عِلْمَتِ عَلَى الللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ مَا اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ وَاللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عِلْمَا الللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ وَلَا حَمْنَهُ أَلْلُهُ وَلَى الللهُ عَلَى مَنْ أَلْكُ وَلَا الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ أَلْ وَا مِ رَسُولُ الللهُ عَلَى مَنْ أَلَا مُولِ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فأنزل».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عِنَرُجِلَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿لَاتَعْسَبُوهُ﴾» ليس في رواية أبي ذر، وبكسر السين قرأ الجمهور عدا ابن عامر وحمزة وحفص وأبي جعفر فقرؤوا بفتحها.

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سأل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۲۱۳۸، ٤٤٧٤، ۲۱۳۵) والترمذي (۳۱۸۰، ۳۱۸۱) والنسائي في الكبرى (۱۲۹۰، ۸۹۳۰، ۱۲۱۲، ۱۲۶۹، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲، ۱۲۴۱، ۱۲۶۹، ۱۲۲۱، ۱۲۶۹، ۱۲۳۱، ۱۲۶۹، ۱۲۳۱، ۱۲۶۹، ۱۲۳۱، ۱۲۶۹۹.

جَزْع ظَفَارٍ: الخَرَز اليماني، وظَفَار مدينة باليمن. الْعُلْقَة: ما تيسر من الطعام مما لا يكاد يسد جوعها. أَذْلَج: الإدلاج هو سير الليل كله. استِرْجَاعه: أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. مُوغِرِين: نازلين في وقت الوَغْرة -بفتح الواو وسكون الغين - وهي شِدَّة الحرِّ. نَقَهتُ: النقاهة إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض. الْمَنَاصِع: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها: مَنْصَع لأنه يُبْرَزُ إليها ويظهر. مُتَبَرَّزُنا: موضع التبرز. الْكُنُف: بضمتين، جمع كنيف، وهو الساتر، والمراد هنا موضع قضاء الحاجة. وَضِيئَة: حسنة. أَغْمِصُه: أَعِيْبه. لا يَرْقَأُ لِي: لا ينقطع. قَلَص: انقبض. الْبُرَحَاء: شدة الكرب، ويقالُ لشدة الحمي أيضًا.

# (٧) ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ (١) أُللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ

لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ (١) عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آبة: ١٤]

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ تَلَقُّونَهُ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَن بَعْضٍ .

 $(\hat{\psi}_{\underline{\hat{u}}}, \hat{u}_{\underline{\hat{u}}})$  [الأحقاف: ۸]: تَقُولُونَ (۳). (۱) (۱)

٤٧٥١ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا (٤) سُلَيْمَانُ، عن حُصَيْنٍ، عن أَبِي وَايِلٍ، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَايِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: لَمَّا رُمِيَتْ عَايِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا. (٢) [ر: ٣٣٨٨]

(٨) ﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ (٥) بِأَلْسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُم مَّالْيَسَ لَكُم بِهِ-

عِلْرُ (١) وَتَعْسِبُونَهُ (١) هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [آية: ١٥]

٢٥٧٥ - صَرَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا(٧) هِشَامٌ (٨): أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ:

قالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَايِشَةَ تَقْرَأُ<sup>(9)</sup>: (إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلسِنَتِّكُمْ). (<sup>(0)</sup> [ر: ٤١٤٤]

(\*) ﴿ وَلَوْلَا (١٠) إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن / نَّتَكُلَّمَ

بِهَلْذَا(١) سُبْحَنْكَ هَلْذَا بُهْتَنَ عُظِيمٌ ﴾ [آية: ١٦]

٤٧٥٣ - صَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، قالَ:

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ... ﴾ ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

(٣) تفسير: «تفيضون» مُقدَّم علىٰ قول مجاهد في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مُنَّهِ اللَّهِ عَلَقَوْنَهُ مُنْ ... ﴾».

(٦) بكسر السين على قراءة الجمهور عدا حفص وابن عامر وحمزة وأبي جعفر.

(٧) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

( ٨ ) في رواية أبي ذر زيادة: «بن يُوسفَ».

(٩) في رواية أبى ذر: «تقول» بدل: «تقرأ»، وقد قرأ بقراءتها أيضًا ابن عباس وجماعة. انظر المحتسب ٢/١٠٤.

(١٠) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَوْلا ٓ ... ﴾».

[1.0/7]

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣١٨، ١٦٢٤٩. ﴿تَلَقَّوْتُهُ ﴾: تذيعونه، وبكسر اللام من الولق: وهو الاستمرار في الكذب.

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، قال: اسْتَاذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ -قَبْلَ (۱) مَوْتِهَا- على عَايِشَة وَهِي مَغْلُوبَةً ، قالَتْ: أَخْشَىٰ أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ. فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُمِيمُ م وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قالَت: بِخَيْرٍ إِنِ ٱتَّقَيْتُ (۱). قالَ: فَأَنْتِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قالَت: بِخَيْرٍ إِنِ ٱتَّقَيْتُ (۱). قالَ: فَأَنْتِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قالَت: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِمِيم ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ. وَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَأَثْنَى عَلَيَّ ، وَدِدْتُ (۱) أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا وَدَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَأَثْنَى عَلَيَّ ، وَدِدْتُ (۱) أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا. (٥٠[د: ٢٧٧١]

٤٧٥٤ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ،
 عن الْقَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ السُتَاذَنَ على عَايِشَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: نِسْيًا مَنْسِيًّا. (٢٠٥٠)
 [د: ٣٧٧١]

### (٩) ﴿ يَعِظُكُمُ (٤) أَللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عِلْكُمْ (٥) [آبة: ١٧]

٥ ٤٧٥ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضَّحَل، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ شِلَيْ قَالَتْ(١): جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: أَتَأْذُنِينَ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟! -قالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرهِ - فقالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ قَالَتْ: لَكِنْ أَنْتَ. ﴿۞٥[ر: ٤١٤٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قُبَيْلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أُبْقِيتَ» (ن،ع)، وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) في (ق، ب، ص): «وَوَدِدْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ يَعِظُكُمُ ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ يَعِظُكُمُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال: قالت».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٠١،١٦٢٥٧.

<sup>﴿</sup> يُهْتَنُّ ﴾: باطل.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٣.

تُزَنُّ: تُتَّهم. غَرْثَى: الغرث: الجوع. الْغَوافِل: العفيفات، أي: لا تذكر عفيفةً بسوء.

### (١٠) ﴿ وَبُبَيِّنُ (١) أَللَّهُ لَكُمُ أَلَّا يَنْتِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [آبة: ١٨]

٤٧٥٦ - مَرَّتِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضُّحَى: عَنْ مَسْرُوقِ، قالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ على عَايِشَةَ فَشَبَّبَ وَقالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومٍ (٣) الْغَوَافِلِ

قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ<sup>(٤)</sup>. قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ عَنَ كَبُرَهُ مِنْهُمْ (٥٠﴾ [آية: ١١]؟ فقالتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَىٰ؟! وَقَالَتْ: وَقَدْ (٢) كَانَ يَرُدُ عن رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّعِيمُ (٥٠) [ر: ٤١٤٦]

(١١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ (٧) يُحِبُّونَ أَن نَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ (٨) فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلَّذِينَ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي اللَّهُ عَلَمُ وَأَنْ اللَّهُ رَهُ وَفُ تَحِيمٌ ﴾ [آبة: ١٩- ٢٠]

﴿ وَلَا يَاتَلِ (٩) أُوْلُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ (١٠) وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْر

وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آية: ١٦]/

٤٧٥٧ - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي:

[١٠٦/٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَبُرَيْنُ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وكريمة: «دِماءِ».

<sup>(</sup>٤) في (و،ع): «كذلك».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «منهم» ليست في رواية [صع].

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قد» دون الواو.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «باب قولِه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ... ﴾ »، وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية المُستملى.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية إلى قوله: ﴿رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾. ﴿فَيَمِيعَ ﴾: تَظْهَر » بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «وقولُه: ﴿ وَلَا يَاتَلِ...﴾». و ﴿ يَاتَلِ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ » بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٣.

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَانِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ فِيَ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبْنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا (١) حَاضِرٌ ، وَلَا غِبْتُ (١) فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي الْ فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذِ (١) فقالَ: ايْذُنْ لِي (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلِّ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ ، وَكَانُوا مِنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا وَكَانَتُ أُمْ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فقالَ: كَذَبْتَ ، أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ وَلَاخُرْرَجِ شَرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا وَكَانَتْ أُمْ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهُ طِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فقالَ: كَذَبْتَ ، أَمَا وَاللَّ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَجِ شَرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا عَلَيْتُ أَمْ مُنْ مَنَا وَاللَّ وَالْمَنْ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْفِلِ فَقَالَ: كَذَبْ مَنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا عَلَمْتُ . فَلَمَّ كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُ مُسْطَحٍ ، فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ ، فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحُ ، فَالْتُ تَهُرْتُهَا ، فقالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ ، فَالْتُ يَا الْقَالِقَةَ فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ ، فَالْتُ يَقُولُ لَيْ الْمُنْ الْقَالِقَةَ فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ ، فَالْتُ الْمَاتِ الْقَالِقَةَ فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ ، فَالْتُهُ وَقَالَتْ : تَعَسَ مَسْعَلَى أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَلِكَ الْمُؤْلِقِ الْمُالِقَةَ فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ ا

#### فرفّع أصحابي المطيّ وأبَّنوا

قال ابن السَّكِّيت: أي: ذكروها، والتخفيف بمعناه، ورُوي: «أنَّبوا أهلي» بتقديم النون وشدِّها، كذا قيَّده عَبدُوس بن محمد، وكذلك ذكره بعضهم عن الأصيلي، قال لي القاضي: وهو في كتابي منقوط من فوق وتحت، وعليه بخطي علامة الأصيلي، ومعناه إن صح: لامُوا ووبَّخوا، وعندي أنَّه تصحيف لا وجه له هاهنا. اه.

- (٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «إلَّا أنا».
- (٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كنتُ».
- (٤) بهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر: «فقام سعد بن عُبادة». قال الحافظ أبو ذر: والصواب: سعد بن معاذ لأنَّ سعد بن عبادة هو الذي قام من الخزرج، وذكره خطأ. اه.
  - (٥) لفظة: «لي» ليست في رواية أبي ذر.
    - (٦) في رواية أبي ذر: «كَادَ يَكُونُ».
- (٧) بهامش اليونينية: «تعِس» بكسر العين، قاله عياض، وقال الجوهري بفتحها، وذكر ابن سِيدةَ فيه الكسر والفتح، وذكر ابن الأثير فيه الكسرَ، قال: وقد تفتح العين. اهـ.
  - ( ٨ ) في رواية أبي ذر زيادة: «فقلتُ لها: أيْ أمّ ، أتسبّينَ ابْنَكِ ؟ فسكتَتْ».

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية حاشية نقلًا عن ابن قُرْقُول: قوله: «أَبَنُوا أهلي» و«آبنوهم» أي: اتَّهموهم وذكروهم بالسُّوء، وفي رواية الأصيلي: «أبَّنوا» بتشديد الباء، وكلاهما صواب، قال ثابتُ: التَّأبين ذكر الشيء وتتبُّعه، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: فبقرت، أي: فتحته وكشفته، قاله ابن الأثير. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قد» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقلت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مثل الذي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أيْ بُنيةُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَفِّفِي». وبهامش اليونينية: قال القاضي: «خفِّفي»، وعند المُستملي: «خفِّضي»، ولغيرهما: «خِفِّي»، والمعنىٰ متقارب، من المشارق. اه.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «فاستعبرتُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص): «أي بُنَيَّه»، وبهامش (ب): كذا «بنيه» التي في الأصل ليس عليها نقط ولا ضبط. اه. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يا بنيةُ».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، ص): «عنِّي».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «خادِمي».

بَعْضُ أَصْحَابِهِ فقالَ: آصْدُقِي رَسُولَ اللهِ صِنَى الشِّعِيهُ مَم، حَتَّىٰ أَسْقَطُوا لَهَا بِهُ (١)، فقالت: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ() إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّايِغُ على تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُل (٣) الَّذِي قِيلَ لَهُ، فقالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ ما كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَىٰ قَطُّ. قالَتْ عَايِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي [١/١٩٣] سَبِيل اللَّهِ. قالَتْ: وَأَصْبَحَ/ أَبُوايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالًا حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَعِيْرِ لم وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عن يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَايِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إلى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عِبَادِهِ». قالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَحِي (٤) مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْتًا، فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاسْمِيم، فَالْتَفَتُ إِلَىٰ أَبِي، فَقُلْتُ (٥٠): أَجِبْهُ. قالَ: فَمَاذَا أَقُولُ؟ فَالْتَفَتُّ إِلَىٰ أُمِّي، فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، فقالتْ: أَقُولُ مَاذَا؟ فَلَمَّا لَمْ يُجيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ لَيْنْ(٦) قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ -وَاللَّهُ مِمَزَّةِ لَوُّ كَا يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ - ما ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، وَلَقَدْ (^) تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي (٩) فَعَلْتُ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ - لَتَقُولُنَّ: قَدْ بَاءَتْ بِهِ على نَفْسِهَا،

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: نقلًا عن عياض: «حتى أسقطوا لها به» كذا أتقنَّاه وضبطناه عن شيوخنا، قيل: معناه: أتوا بسؤالها وتهديدها بسَقَطِ من الكلام، والهاء في «به» عائدة على ما تقدم من انتهارها وتهديدها، وإلىٰ هذا التأويل كان يذهب ابن سِرَاج أبو مروان، وقيل: معناه: بيَّنوا لها وصرَّحوا، وإلىٰ هذا كان يذهب ابن بطَّال والوَقَّشِيُّ، من قولهم: سقطتُ على الأمر إذا علمتُهُ، وساقطتُ الحديثَ إذا ذكرتُه، ويُقال منه: سَقَطَ فلان في كلامه يَسْقُطُ، وأسقط يُسْقِط، إذا أتنى بسَقَطِ منه وخطأ [في (ب، ص): أو خطأ] وتصحيف، وأخطأ فيه وصحَّفه بعضهم فرواه: حتى أسقطوا لَهَاتَها، بالتاء باثنتين فوقها، وهي رواية ابن ماهان، يريد: من شدةِ الضرب، ولا وجه لهذا عند أكثرهم، وقال ابن سِرَاج: معناه أسكتُوها. اه.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص): «عَلَيْهَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وبلغ الأمر ذلك الرجلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «تَسْتَحْيى».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>٦) رسمت في متن (ب، ص): «لإن»، ونسبا الرسم المثبت في المتن إلى رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (﴿ مِنْزُمِلُ ﴾ ثابت في رواية كريمة أيضًا، وهو مهمش في (ب، ص).

<sup>(</sup>٨) الواو ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «قَدْ».

وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا - وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَيِنُ وَاللَّهُ الْكُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. وَأُنْزِلَ على رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيْمُ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وهو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: ﴿ أَبْشِرِي سَاعَتِهِ، فَسَكَثْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وهو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: ﴿ أَبْشِرِي يَا عَايِشَةُ ، قَدْ (') أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ ﴾. قالَتْ: وَاللَّهِ أَنْ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ ﴾. قالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ عَظَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### (١٢) ﴿ وَلْيَضَرِبْنَ (٧) بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [آبة: ٣١]

٤٧٥٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ شِلْ قَالَ اللهُ: ﴿ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى عَنْ عَايِشَةَ شِلْ اللهُ: ﴿ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

[١٠٨/٦

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «فَقَد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لا واللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «به».

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَٱلسَّعَةِ ﴾».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «حتى» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ وَلِيَضْرِينَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ وَلْيَضْرِينَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) مسلم (۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۸۰).

<sup>﴿</sup> يَاتَلِ ﴾ : يحلف. بَقَرَتْ : فتحت وكشفت. وُعِكْتُ : مرضت بحمى. خَفِّضِي : هوِّني الأمر عليك ولا تحزني له. اسْتَعْبَرْتُ : من العبرة، أي : تجلبت الدمع. أَسْقَطُوا لَهَا : صرَّحوا لها بالأمر. اكْتَنَفَنِي أبواي : جلسا بجانبي. أُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ : أي : سُقِيَتْهُ قَلُوبِكم كما يسقى العطشان الماء. بَاءَتْ بِهِ : أقرَّت به. يَسْتَوْشِيهِ : يستخرجه.

جُيُوبِهِنَّ ﴾ [آية: ٣١] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ (١). (أ) [ط: ٥٧٥٩]

٤٧٥٩ - صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ، عن الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ (١٠)، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبُّ كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ [آية: ٣١]. أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا (٣) مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. (٢٠٥٠ [ر: ٤٧٥٨]

# الْفُرْقَانُ (١)

وَقَالَ (٥) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَبَكَآءُ (٢) مَنهُورًا ﴾ [آية: ٢٥]: ما تَسْفِي بِهِ (٧) الرِّيحُ. ﴿ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ [آية: ٤٥]: ما بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. ﴿ سَاكِكًا ﴾ [آية: ٤٥]: دَايِمًا. ﴿ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [آية: ٤٥]: طُلُوعُ الشَّمْسِ. ﴿ خِلْفَةَ ﴾ [آية: ٢٥]: مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْل عَمَلٌ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّهُارِ. ﴿ عَمَلُ الْمُرْكَةُ بِالنَّهَارِ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْل. ﴿ عَمَلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ<sup>(٨)</sup> الْحَسَنُ: ﴿ هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا <sup>(٩)</sup> ﴾ [آية: ٧٤]: فِي طَاعَةِ اللهِ، وَمَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِن <sup>(١١)</sup> أَنْ <sup>(١١)</sup> يَرَىٰ حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ. ﴿ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُبُولًا ﴾ [آية: ١٣]: وَيْلًا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّعِيرُ مُذَكَّرٌ، وَالتَّسَعُّرُ وَالإِضْطِرَامُ: التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ. ﴿ ثُمُّكَ عَلَيْهِ ﴾ [آية: ٥]:

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بها».

(٢) قوله: «بن مسلم» ثابت في نسخة لأبي ذر أيضًا (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

(٣) ضُبطت في (ب، ص): «فَشَقَّقْنَهَا».

(٤) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها بالرفع في (ب، ص، و)، وفي رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ الْفُرْقَانِ، بِمِ السَّارِّمْ لِ الرِّمِ».

(٥) الواو ثابتة في رواية كريمة وأبي ذر أيضًا.

(٦) لفظة: «﴿ هَبَاءَ ﴾» ليست في رواية الأصيلي.

(V) لفظة: «به» ليست في رواية الأصيلي.

(٨) في رواية أبي ذر: «قال» دون واو.

(٩) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَذُرِّيَّائِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ ﴾».

(١٠) في رواية الأصيلي: «مُؤْمِنِ».

(١١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «مِنْ أنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠١٤) والنسائي في الكبرى (١١٣٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٢١، وتغليق التعليق: ٢٦٩/٤. مُرُوطَهُنَّ: جمع مرط: كساء مخطط بألوان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٠١٤) والنسائي في الكبرى (١١٣٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٨٥١.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٧١، ٢٧٠.

تُقْرَأُ عَلَيْهِ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ. الرَّسُّ: الْمَعْدِنُ، جَمْعُهُ(١) رِسَاسٌ. مَا يَعْبَأُ(١): يُقالُ: ما عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا: لَا يُعْتَذُ بِهِ(٣). ﴿غَرَامًا﴾ [آية: ٦٥]: هَلَاكًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَعَتَو (٤) ﴾ [آية: ٢١]: طَغَوْا. (1)

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً (٥): ﴿ عَاتِيمَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦]: عَتَتْ عَنِ الْخُزَّ انِ. ٥ (١٠)

### (١) ﴿ ٱلَّذِينَ يُحَشَّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَكِّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾(١) [آبة: ٣٤]

• ٤٧٦ - صَرَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَبُّهُ: أَنَّ رَجُلًا قالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، يُحْشَرُ الْكَافِرُ على وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ على الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا(٧) على أَنْ يُمْشِيَّهُ على وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ وَعِزَّةِ رَبِّنَا. ﴿۞۞ [ط:٣٥٢٣]

٤٧٦١ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ، عن شُفْيَانَ (٩): حَدَّثني مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عن أَبِي وَايِلِ،

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «جَمِيعُهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿ مَا يَعْمَبُونُا ﴾ [آية: ٧٧]». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «أي لم تَعْتَدَّ به».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «﴿عَتَو ﴾» دون الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «ابن عباس» بدل «ابن عيَينَةَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قادِرٌ».

<sup>(</sup>٨) من قوله: «﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الله قوله: «العقوبة» ليس في رواية الأصيلي، وفي رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ ﴾ الآية. ﴿ يَلْقَ آثَامًا ﴾: العُقوبة ».

<sup>(</sup>٩) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤ /١٠-١١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٠٦) والنسائي في الكبرى (١١٣٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٦.

عن أبِي مَيْسَرَةً (١)، عن عَبْدِ اللهِ. قالَ: وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عن أبِي وَايِلٍ:

2٧٦٢ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قال: أخبَرَني الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ (٤): أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ أَخبَرَني الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ (٤): أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَلَ سَعِيدً: قَرَأْتُهَا على ابْنِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا (٥) يَقَتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِي ﴾ [آية: ٦٨]. فقالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا على ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيْ ، فقالَ: هَذِهِ مَكِيدٌ أَنَّهُ مَدُنِيَّةٌ مَدُنِيَّةٌ (٧) الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. (٢٠) عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيْ ، فقالَ: هَذِهِ مَكِيَّةٌ ، نَسَخَتْهَا (٢) آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ (٧) الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. (٢٠) [ر: ٥٥٨٥]

٤٧٦٣ - مَرْثِي (٨) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُوْمِنِ، فَرَحَلْتُ (٩) فِيهِ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «هو عمرو بن شُرَحْبيل».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ثم» ليست في رواية أبي ذر (ب، ص)، وهي مهمشة فيهما.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿وَلَا بَرْنُونِ﴾».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: هو جدُّ البزيِّ المقرئ، قاله أبو ذر الحافظ. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «واللّذين لا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «يعنى نسختها».

<sup>(</sup>٧) في (و، ص): «مَدِينية»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فدخَلْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٢، ٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٥-٤٠١٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣١١، ٩٤٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) والنسائي (٤٠٠١) ، ١٥٨٥) ، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٥.

فقالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ ما نَزَلَ، وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. (أ) ٥ [ر: ٣٨٥٥]

٤٧٦٤ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ (١)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِنَّهُ عن قَوْلِهِ بَلَقَ لَهُ. وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ عَبَّاسٍ بِنَّهُ عن قَوْلِهِ بَكَ لَهُ. وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ ﴾ [آية: ٦٨]. قالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (٢٥) [ر: ٥ ٣٨٥]

#### (٣) ﴿ يُضَاعَفُ (١) لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ عِمْهَانًا ﴾ [آبة: ٦٩]

٥٢٧٥ - حَدَّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: قالَ ابْنُ أَبْزَىٰ: شُعْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣) عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَا اللهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ (٥) شَعْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣) عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَا اللهُ عَجَدَا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ (٥) اللهُ اللهُ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا مِن تَابَ (٨) وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةً : فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَتَلْنَا (١٠) النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَعَلِي اللهُ وَقَتَلْنَا (١٠) النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَعَلْ عَكَدُكُ وَعَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَقَتَلْنَا اللهُ وَقَتَلْنَا اللهُ وَقَتَلْنَا اللهُ وَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَدُلُ مَلِيكًا إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ غَفُولًا إِلَا هَوَ اللهُ اللهُ وَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَدُلُ مَكِلًا اللهُ وَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن كَوَعِلَ عَكَمُلُ صَلِيعًا ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ غَفُولًا وَحِيمًا ﴾ [آية: ٧٠].

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «عن منصور».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ يُضَلَّعَفَّ ... ﴾ »، وفي رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ يُضَلَّعَفَّ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «سألَ ابنَ عبَّاسٍ»، وضبطت روايته في (ب، ص): «سَلِ ابنَ عباس» وبهامشهما: هكذا صورتها في اليونينية، فالظاهر أن أصلها: «سأل» ثمَّ صُلحت بـ «سَل». اهـ.

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «﴿ خَلِدًا فِيهَا ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «والذين لا».

<sup>(</sup>V) قوله: «﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر ، وضبَّب عليها في (ن).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَءَامَنِ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «وقد قتلنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥) والنسائي (٤٠٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٢١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) والنسائي (٤٠٠٢، ٤٨٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٣) والنسائي (٤٠٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٢٤.

### (٤) ﴿ إِلَّا مَن (١) تَابَوءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا(١) فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا تَحِيمًا ﴾ [آبة: ٧٠]

#### (٥) ﴿فَسَوْفَ (٤) يَكُونُ لِزَامًا (٥) ﴾ [آية: ٧٧]: هَلَكَةً (٦)

٧٦٧ - حَدَّثنا الْأَعْمَشُ: حَدَّثنا الْمَعْمَشُ: حَدَّثنا الْأَعْمَشُ: حَدَّثنا الْمُعْمَشُ: عن عن عَمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثنا الْأَعْمَشُ: وَالْقَمَرُ، وَالْوَمُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّرَامُ اللَّهُ اللَّهِ: خَمْسٌ/ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالْقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّرَامُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ ا



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَغَبَثُونَ ﴾ [آية: ١٢٨]: تَبْنُونَ. ﴿ هَضِيمٌ ﴾ [آية: ١٤٨]: يَتَفَتَّتُ إذا مُسّ. مُسَحّرينَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب: ﴿ إِلَّا مَن ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «الآية»، بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ فَسَوْفَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «لِزَامًا» مكررة، وضبطت زيادته في (ب، ص): «لِزابًا»، وبهامشهما: في اليونينية هذه محتملة لأن تكون بالباء، وهو الذي في الفرع، ولأن تكون: «لزامًا» بالميم، ولها معنى صحيح، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «أي: هَلكةً».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة الشعراء، بيم التَّارُم الرَّم المَّارِم المَّم المُّم المَّم المَ

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) والنسائي (٤٠٠٢، ٤٨٦٣)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٢٥٤) والنسائي في الكبرى (١١٣٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٦. اللِّزَامُ: فصل القضية.

[۱۹۳/ب]

الْمَسْحُورِينَ (١). واللَّيْكَةُ وَالأَيْكَةُ (١): جَمْعُ أَيْكَةٍ، وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ (٣). ﴿وَوَمِ الظُّلَةِ ﴾ [آية: ١٨٩]: إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ (٤). ﴿مَوْزُونِ ﴾ [الحجر: ١٩]: مَعْلُومٍ. ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ [آية: ٣٦]: الْجَبَلِ (٥). الشِّرْذِمَةُ (١): طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ. ﴿ فِالسَّنِجِدِينَ ﴾ [آية: ٢١٩]: الْمُصَلِّينَ. ٥/

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴾ [آية: ١٢٩]: كَأَنَّكُمْ (٧)(أ).

الرِّيعُ: الأَيْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ، وَاحِدُ الرِّيعَةِ (١٠). ﴿ مَصَانِعَ ﴾ [آية: ١٢٩]: كُلُّ بِنَاءِ فهو مَصْنَعَةٌ. ﴿ فَرِهِينَ ﴾ [آية: ١٤٩]: مَرِحِينَ، ﴿ فَرِهِينَ ﴾ [آية: ١٤٩]: بِمَعْنَاهُ، وَيُقالُ: ﴿ فَرُهِينَ ﴾ [آية: ١٤٩]: بَمَعْنَاهُ، وَيُقالُ: ﴿ فَرُهِينَ ﴾ [آية: ١٤٩]: عَاثَ (١١) يَعِيثُ عَيْثًا. الْجِبِلَّةُ: ﴿ فَرُهِينَ ﴾ [آية: ١٤٩]: عَاثَ (١١) يَعِيثُ عَيْثًا. الْجِبِلَّةُ: الْخَلْقُ، جُبِلَ: خُلِقَ، وَمِنْهُ جُبُلًا وَجِبِلًا وَجُبْلًا يَعْنِي الْخَلْقَ (١١). ٥

(١) ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ﴾(١٣) [آية: ٨٧]

٤٧٦٨ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن ابْنِ أَبِي ذِيْبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي ذِيْبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «مَسْحُورِينَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «والأيكة واللَّيْكةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «جَمِيعُ الشجرِ».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «﴿ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾» إلى قوله: «إياهم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «كالجبل».

<sup>(</sup>٦) في (و): «﴿ لِشِرْدِمَةٌ ﴾»، ورمز لها في (ب) بعلامة أبي ذر، وضبط روايته في (ص): «شِردْمةٌ»، وفي رواية كريمة: «وقال غيره: ﴿ لِشِرْدِمَةٌ ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «لَيْكَةُ ، الأيكةُ ، وهي الغَيْضةُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «واحِدُه رِيْعةٌ»، وفي رواية الأصيلي: «واحدها رِيعةٌ».

<sup>(</sup>٩) علىٰ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر ، وفي رواية أبي ذر: «فَرحِينَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي: «هُوَ أَشَدُّ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر: «وعاثَ».

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبى ذر زيادة: «قاله ابنُ عباس».

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَلِا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧٢/٤.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّى ، عن النَّبِيِّ صِنَاسُطِيمُ قالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (١) رَأَىٰ (١) أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ». (٥٠) (٣٣٥٠)

الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ (٣).0

٤٧٦٩ - صَّرْنَ إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا(٤) أَخِي، عن ابْنِ أَبِي ذِيّْبٍ، عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قالَ: «يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي (٥) يَوْمَ يُبْعَثُونَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ على الْكَافِرِينَ». (٢٥٠) [ر. ٣٣٥٠]

(٢) ﴿ وَأَنذِرُ (٢) عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَلُخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ [آبة: ٢١٤- ٢١٥]: أَلِنْ جَانِبَكَ ٤٧٧٠ - حَدَّثنا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّثني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْر:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «بَهِ لِيُعِلَا الرَّالِم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يَرَىٰ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ» ليس في رواية الأصيلي. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تُخْزيَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ وَأَنذِرْ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَأَنذِرْ... ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) النسائي في الكبرى (١١٣٧٥).

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٨) والترمذي (٣٣٦٣) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٨، ١٠٨١٩، ١١٣٧٨، ١١٤٢٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٤.

٤٧٧١ - صَرَّ ثُنَا / أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ (١): أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو [١١١/٦] سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [آية: ١٦٤] قالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ - صِنَاسُمِيمُ (٣) - ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ - صِنَاسُمِيمُ (٣) صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ - صِنَاسُمِيمُ (٣) - ، وَيَا شَعِيمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (٥) [ر: ٣٥٧٦]

تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عن ابْنِ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ. (٢٠)٥



وَالْخَبْءُ(٥): ما خَبَأْتَ. ﴿ لَاقِبَلَ ﴾ [آية: ٣٧]: لَا طَاقَةَ. الصَّرْحُ: كُلُّ مِلَاطٍ ٱتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ، وَالصَّرْحُ: الْقَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَهَا عَرْشُ ﴾ [آية: ٢٣]: سَرِيرٌ. ﴿ كَرِيمٌ ﴾ [آية: ٢٩]: حُسْنُ الصَّنْعَةِ، وَغَلَاءُ الثَّمَنِ. ﴿ مُسْلِمِينَ ١٠﴾ [آية: ٨٨]: قَائِمَةً. ﴿ اللَّهُ مَنِ. ﴿ جُلِمِينَ ١٠﴾ [آية: ٨٨]: قَائِمَةً. ﴿ أَوْزِعْنِى ﴾ [آية: ١٩]: الْجُعَلْنِي. ﴿ إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «يا» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنَا شَعِيمٌ» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص)، وكتبت بين الأسطر في (ن) دون رقم.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة النمل ، بيم السَّارُّمن إرُّم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «الْخَبْءُ» دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: « ﴿ يَاتُونِ سُتَلِمِينَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤، ٢٠٦) والترمذي (٣١٨٥) والنسائي (٣٦٤٤، ٣٦٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٦، ١٣١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٦،

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٥/٩٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٧٥/٤.

مِلَاط: بناء عال أو طين يوضع بين البنيان.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَكِّرُوا ﴾ [آية: ١١]: غَيِّرُوا. ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ ﴾ [آية: ١٤]: يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ. الصَّرْحُ: 
بَرْكَةُ (١) مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ ، أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ (١). ٥

# الْقَصَصُ(٣)

يُقَالُ (٤): ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ [آية: ٨٨]: إِلَّا مُلْكَهُ ، وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. وَجْهُ اللهِ. وَقَالَ (٥) مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْأَنْبَآءُ (٢) ﴾ [آية: ٢٦]: الْحُجَجُ. (٥)

#### (١) ﴿ إِنَّكَ (٧) لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَّ أَلَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ [آبة: ٥٦]

٤٧٧٢ - صَّرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ، قالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

عن أبِيهِ قالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فقالَ: «أَيْ عَمِّ، قُل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللَّهِ». فقالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عن مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَلُ بها عِنْدَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِمُ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ / وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّىٰ قالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: علىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قالَ: فقالَ (^^) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِمُ: كَلَّمَهُمْ: علىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قالَ: فقالَ (^^) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِمُ: كَلَّمَهُمْ: علىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قالَ: فقالَ (^^) رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِمُ: وَاللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ (^^): ﴿ إِنَكَ لَا مَلْ لِ اللهُ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ اللّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ (^^): ﴿ إِنَكَ لَا اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ (^^): ﴿ إِنَكَ لَا اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمِمُ (^^): ﴿ إِنَكَ لَا اللّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ الللّهِ مِنَاسُمُهُ الللّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فقالَ لِرَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمُ اللّهُ فِي أَبِي طَالُهُ إِلَى الللّهُ فِي أَبِي طَالُهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في (ب) نقلًا عن اليونينية، وضبطت في (ص،ع، ق) بكسر الباء، وفي (و) بضمِّ الباء، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «إيَّاها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «سورة القصص ، بيم الله الرَّم الرَّم الرَّم الله عنده بتقديم البسملة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ ﴾» ثابت في رواية كريمة أيضًا، وفي (ب، ص) أن لفظة: «يقال» ليست في روايتها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قالَ» دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَبْرَاءُ ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ إِنَّكَ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ إِنَّكَ...﴾».

<sup>(</sup>٨) في (ب، ص): «قال: قال».

<sup>(</sup>٩) من هنا ابتدأ السقط في الأصل (و)، وينتهي قبيل تفسير سورة الناس، أثناء الحديث: ٤٩٧٦.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧٧/٤.

مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [آية: ٥٦]. (أ) [ر: ١٣٦٠]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ [آية: ٢٧]: لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. ﴿ لَنَنُواً ﴾ [آية: ٢٧]: لَتُثْقِلُ. ﴿ فَلَرِعَا ﴾ [آية: ٢١]: الْمَرِحِينَ. ﴿ فَصِّيهِ ﴾ [آية: ١١]: الْمَرِحِينَ. ﴿ فَصِّيهِ ﴾ [آية: ١١]: اتَبْعِي أَثَرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ: أَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ ﴾ ﴿ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ [بوسف: ٣]. ﴿ عَن جُنُبٍ ﴾ [آية: ١١]: عن بُعْدٍ، عن جَنَابَةٍ وَاحِدٌ، وَعَنِ اجْتِنَابٍ أَيْضًا. ﴿ يَبْطِشَ ﴾ و ﴿ يَبْطُشَ ﴾ (١). ﴿ يَاتَمِرُونَ (١) ﴾ [آية: ١٠]: يَتَشَاوَرُونَ (١).

الْعُدْوَانُ وَالْعَدَاءُ<sup>(٤)</sup> وَالتَّعَدِّي وَاحِدٌ. ﴿ وَالنَّى ﴾ [آية: ٢٩]: أَبْصَرَ. الْجِدْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْعُدُوانُ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ. الْخَشَبِ لَيْسَ فيها لَهَبٌ، وَالشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌّ. وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ: الْجَانُّ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ. ﴿ رِدْءَا ﴾ [آية: ٣٤]: مُعِينًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّقُنِّ ﴾ [آية: ٣٤]

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَنَشُدُ ﴾ [آية: ٣٥]: سَنُعِينُكَ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا (٥٠. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَصَّلْنَا ﴾ [آية: ٥٥]: بَيَّنَاهُ وَأَتْمَمْنَاهُ. ﴿ يُجَبِّى ﴾ [آية: ٥٥]: يُجْلَبُ. ﴿ بَطِرَتُ ﴾ [آية: ٥٨]: تُخْفِي، وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ ثُكِنُ ﴾ [آية: ٢٩]: تُخْفِي، وَيَعَنْتُهُ وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ ثُكِنُ ﴾ [آية: ٢٩]: تُخْفِي، وَيُعَنَّتُهُ وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ وَيُكَانَ كُنْتُ الشّهِ ﴾ ومِثْلُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَكَ اللّهَ ﴾ وَمُثْلُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَكَ اللّهَ ﴾ وَيُكَانَ لَلّهُ ﴾ ومِثْلُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَكَ اللّهَ ﴾ [إبراهيم: ٢٩] - ﴿ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]: يُوسِّعُ عَلَيْهِ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ (٧). (٢٠) ٥

<sup>(</sup>١) بكسر الطاء قرأ الجمهور، وبضمها قرأ أبو جعفر.

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قال ابن عباس» إلى قوله: «يتشاورون» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ص): لم يضبط العين في اليونينية وضبطها القسطلاني والفتح كبعض الفروع بالفتح، وفي الفرع المكي ضبطها بالكسر والضمّ، والله أعلم. اه. وجعل في (ب) هذا الهامش على لفظة: «الْعَدَاءُ».

<sup>(</sup>٥) من قوله: (﴿ مَانَسَ ﴾ اللي قوله: (عضدًا ) ليس في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وأظهرته». (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) من قوله: «﴿ وَيُكَأِّكَ اللَّهُ ﴾» إلى قوله: «يضيق عليه» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١١٢٨١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٧/٤.

2007 - صَرَّنُوا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أخبرنا يَعْلَىٰ: حدَّثنا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَرَّاَدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ [آية: ٨٥] قالَ (٢): إلىٰ مَكَّةَ. (١)۞

# الْعَنْكَبُوتُ (٣)

قال (٤) مُجَاهِد: ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ [آية: ٣٨]: ضَلَلَةً (٥). ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ ﴾ [آية: ٣]: عَلِمَ اللّهُ وَلَكِ مَا يَنَهُ اللّهُ مُخَاهِدٌ: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللّهُ ٱلْخَبِيثَ (٧) ﴾ [الأنفال: ٣٧]. ﴿ أَنْقَالًا مَّعَ وَلِهِ : ﴿ لِيَمِيزَ ٱللّهُ ٱلْخَبِيثُ (٧) ﴾ [الأنفال: ٣٧]. ﴿ أَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِ مَهُ ﴿ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَا لِللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ اللل

# ﴿ الْمَدَ ﴿ غُلِبَتِ (٩) الرُّومُ ﴾ (١٠)

﴿ فَلَا يَرْبُوا (١١) ﴾ [آية: ٣٩]: مَنْ أَعْطَى (١١) يَبْتَغِي أَفْضَلَ (١٣) فَلَا أَجْرَ لَهُ (١٤) فِيهَا.

- (١) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابٌ: ﴿إِنَّ الَّذِي نَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ ﴾»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية الأصيلي، وعنده في آخر الباب زيادة: «الآية».
  - (٢) لفظة: «قال» ليست في رواية الأصيلي.
  - (٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورةُ العنكبوتِ، بيم السَّارُ مَن الرَّم الرّب الرّب
    - (٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «وقال».
- (٥) في رواية كريمة: «ضَلالةً»، وفي رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «وقال غيرُه: ﴿الْحَيَوَانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ واحد». وفي رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «وقال غيرُه: ﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿اللَّهَ ﴾ واحد». كريمة: «وقال غيرُه: ﴿الْحَيَوانُ ﴾ و﴿الْحَيَوانُ ﴾ واحد».
  - (٦) قوله: «بمنزلة» ليس في رواية الأصيلي.
    - (V) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾».
  - (A) في رواية الأصيلي: «أوزارًا مع أوزارِهِمْ».
  - (٩) قوله: «﴿ غُلِبَتِ ﴾» ليس في رواية الأصيلي.
  - (١٠) في رواية أبي ذر: «سورة الروم، بيم المارّ مرارّ الرّم ا
    - (١١) في رواية الأصيلي زيادة: «﴿عِندَاللَّهِ ﴾».
  - (١٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «عَطِيَّةً» (ن)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية الأصيلي بدل ابن عساكر.
    - (١٣) في رواية الأصيلي زيادة: «منه».
    - (١٤) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.
    - (أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٠٩٤.
      - (ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٨/٤.

قالَ مُجَاهِدٌ (١): ﴿ يُحَبَرُونَ ﴾ [آية: ١٥]: يُنَعَّمُونَ. ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾ [آية: ٤٤]: يُسَوُّونَ/ الْمَضَاجِعَ. [١١٣/١] الْوَدْقُ: الْمَطَرُ. (أ)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَلَ لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ [آية: ٢٨]: فِي الآلِهَةِ، وَفِيهِ ﴿ غَافُونَهُم ﴾ [آية: ٢٨]: فِي الآلِهَةِ، وَفِيهِ ﴿ غَافُونَهُم ﴾ [آية: ٢٨]: أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ﴿ يَصَدَّعُونَ ﴾ [آية: ٤٣]: يَتَفَرَّقُونَ، ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ [الحجر: ٤٤]. (١)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ضُعْفٌ وَضَعْفٌ (1): لُغَتَانِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الشُّوَأَى ﴾ [آية: ١٠]: الإسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئينَ. (ب٥٠)

٤٧٧٤ - صَّر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: حدَّثنا سُفْيَانُ (٣): حدَّثنا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ، عن أَبِي الضَّحَل:

عَنْ مَسْرُوقِ، قالَ: بَيْنَمَا رَجُلُّ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فقالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَاخُدُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، كَيَاخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَّكِيًّا، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ فقالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ مُتَّكِيًّا، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ فقالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهُ قالَ لِنَبِيِّهِ مِنَا اللَّهِ الْمَالَسَعْلَكُو عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ مِنَا اللَّعِلَمُ فقالَ: ((اللَّهُمَّ (٥) أُعِنِي عَلَيْهِمْ النَّبِيُ مِنَا اللَّهُمَّ وَمَا أَنَا فَلَكُوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَذَعَا عَلَيْهِم النَّبِيُّ مِنَا اللَّهُمَّ فقالَ: ((اللَّهُمَّ (٥) أُعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ يُوسُفَ) فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةً حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ ما بَيْنَ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةً حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فقالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِيْتَ تَامُرُنَالا) بِصِلَةِ السَّمَاءُ وَافَدُعُ اللَّهُ فَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهُ فَوَرَأً: ﴿ فَأَرْتَقِتِ بَوْمَ تَاتِي ٧ ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ ثَمِينِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهُ فَقَرَأً: ﴿ فَأَرْتَقِتِ بَوْمَ تَاتِي ٧ ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ ثَمِينِ ﴾ إلى قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) قول مجاهد مُقدَّم على تفسير «﴿فَلاَ يَرْبُوا ﴾... » في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بفتح الضاد قرأ عاصم بخلف عن حفص، وبها قرأ حمزة أيضًا، وقرأ بالضم الباقون.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن سفيانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر بدلها: «الله أعلم»، وفي رواية الأصيلي بدلها: «لا عِلْمَ لِي به».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «اللهم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تأمُّرُ».

<sup>(</sup>V) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٩/٤.

﴿ عَآبِدُونَ (١٠﴾ [الدخان: ١٠- ١٥] أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ؟! ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرِينَ ﴾ [الدخان: ١٦] يَوْمَ بَدْرٍ، وَ﴿ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] يَوْمَ بَدْرٍ، ﴿ اللَّهِ هَ غُلِبَ الرُّومُ ﴾ إلىٰ ﴿ سَكَغُلِبُونَ ﴾ [آية: ١- ٣] وَالرُّومُ قَدْ مَضَىٰ (١٠٠٠) (ر: ١٠٠٧)

(١) ﴿ لَا بَدِيلَ (٣) لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [آبة: ٣٠]: لِدِين اللَّهِ

﴿ خَلْقُ ( ٤) ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٧]: دِينُ الأَوَّلِينَ، وَالْفِطْرَةُ: الإِسْلَامُ.

٥٧٧٥ - صَرَّنَ عَبْدَانُ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبرنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالْسُعِيمُ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ على الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ، هَلْ تُعَلِّمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# القُمَانُ(٧)

(١) ﴿ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ (١) إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّ عَظِيمٌ ﴾ [آية: ١٣]

[١١٤/٦] حَرُّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، /عَنْ عَلْقَمَةَ:

(١) في رواية الأصيلي زيادة: «فَتَكَشَّفَ عنهم العذابُ».

(٢) من قوله: «﴿ الَّم ﴾ الله قوله: «مضى اليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لَا نَبْدِينَ ... ﴾».

(٤) بفتح الخاء وسكون اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر ويعقوب.

(٦) هكذا رسمت في نص الصحيح في كل الأصول بالتاء المربوطة على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورةُ لقمانَ» ، وزاد في رواية أبي ذر: «بِم السَّارَّم لا رُمُ الرَّم الرَّام الرَّم الرَّم

(٨) في رواية أبى ذر: «قوله: ﴿لَاتُشْرِكَ بِأَلَّهِ ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٢٥٤) والنسائي في الكبري (١١٢٠٢، ١١٣٨٨، ١١٤٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣١٧.

جَمْعَاء: سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها. جَدْعَاء: الجَدع: قطع الأنف والأذن.

### (٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (٣) [آية: ٣٤]

٤٧٧٧ - عَدُّني (٤) إِسْحَاقُ، عن جَرِيرٍ، عن أَبِي حَيَّانَ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالِمُ عِنَالِمُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيمَانُ؟ قالَ: «الإِيمَانُ: أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ (٢) وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ، وَتُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ (٢) وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ، وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ». قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلَامُ؟ قالَ: «الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِحْسَانُ؟ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِحْسَانُ؟ قالَ: «الإحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عن رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عن رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عن أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ وُيُتِرِكُ (٢) الْفَيْتَكَ قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ وَيُتَرِكُ (٢) الْفَيْتَكَ فَذَاكَ مِنْ أَسْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْمُؤَاةُ وَيُتَرِكُ (٢) الْفَيْتَكَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بذلك».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لابنه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إذ جاءه»، وقيَّدها في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «وكُتُبِه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «الأَمَةُ» بدل: «المرأة».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وخَمْسٌ».

<sup>(</sup>٩) هكذا ضبطت في (ب، ص) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبري (١١١٦٦، ١١٣٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠.

وَيَعْلَرُ مَافِ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [آبة: ٣٤]». ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فقالَ: «رُدُّواٌ عَلَيَّ». فَأَخَذُوا لِيَرُدُّواٌ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فقالَ: «هَذَا جِبْريلُ، جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ». أَنْ [ر: ٥٠]

٤٧٧٨ - صَّرَثُنَا (١) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: حدَّثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبِّيُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

# ﴿ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةُ (٣)

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ مَهِينِ ﴾ [آية: ٨]: ضَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ. ﴿ ضَلَلْنَا ﴾ [آية: ١٠]: هَلَكْنَا. ﴿ وَ فَكَالَ مُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْجُرُزُ: الَّتِي لَا تُمْطَرُ ( ٤) إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْتًا. ﴿ نَهْدِ ﴾ ( ٥) [آية: ٢٦]: وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْجُرُزُ: الَّتِي لَا تُمْطَرُ ( ٤) إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْتًا. ﴿ نَهْدِ ﴾ ( ٥) [آية: ٢٦]: وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْجُرُزُ: الَّتِي لَا تُمْطَرُ ( ٤) إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْتًا. ﴿ وَهَا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا يُعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا الْحَرُدُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا شَيْتًا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا يَعْفِي عَنْهَا شَيْتًا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عَنْهَا شَيْعًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّ

### (١) ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ (١) ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ (١)

٤٧٧٩ - صَرَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهِ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صِنْ السَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ﴿ ٢٠ : أَعْدَدْتُ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِفْتاحُ».

<sup>(</sup>٣) في غير (ن): «السَّجْدَةِ»، وفي رواية أبي ذر: «سورةُ السجدةِ، بِمِ اسَّارُ مِنْ إِرْمَى»، وفي رواية غيره بتقديم البسملة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «لم تُمْطَرْ».

<sup>(</sup>٥) بالنون على قراءة على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما، وأبي عبد الرحمن السلمي وقتادة ورواية عن يعقوب، وفي رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿يَهَدِ ﴾: يُبَين » بالياء على قراءة الجماعة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّٱلْخَفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَغَيْنِ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّرْجِلُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩، ١٠) والنسائي (٤٩٩١) وابن ماجه (٢٤، ٤٤٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٢٩.

بَارِزًا: ظاهرًا غير محتجب، والمعنى: كان جالسًا على مكان مرتفع ليعرفه الغريب الداخل إلى المجلس. أشراطها: علاماتها. رَبَّتها: سيدتها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٧٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٨٠/٤.

لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ». قال/ أَبُو هُرَيْرَةَ: [١١٥/٦] اقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ فَلا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُمُ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ﴾ [آية: ١٧]

وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ (١): حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ اللهُ، مِثْلَهُ، قِيلَ لِشُفْيَانَ: رِوَايَةً ؟ قالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ ؟ (أَ [ر: ٣٢٤٤]

قالَ (١) أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ: قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قُرَّاتِ)(٣). (ب) قالَ (١٠ عَرَّثْنِي (١٠) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا أَبُو أَسَامَةً، عن الأَعْمَشِ: حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ النَّالِ مَنْ النَّهُ تَعَالَىٰ : أَعْدُونَ ) مَا أُطْلِعْتُمُ (١) عَلَيْهِ ». ثُمَّ لا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا ، بَلْهَ (٥) ما أُطْلِعْتُمُ (١) عَلَيْهِ ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمُ مِن قُرَّةً أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [آبة: ١٧] (٧). (٥) [ر: ٣١٤٤]

<sup>(</sup>١) هكذا بالعطف على الإسناد السابق، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا علي [زاد في (ب، ص): قال]: حدَّثنا سفيانُ»، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: «قال علي: وحدَّثنا سفيان».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: ﴿ ﴿ أَعَيُنِ ﴾ »، ووافق أبا هريرة على القراءة بالجمع عبدُ الله بن مسعود وأبو الدرداء ﴿ مُنْ والأعمش وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. انظر: معجم القراءات: ٢٣٠/٧، وهذا المُعلَّقُ مُؤخَّرٌ إلى بعد الحديث التالي في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ بَلْهِ»، وضبطها في (ب، ص) بضبطين: السابق، و: «مِنْ بَلْهٌ»، وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ما أَطْلَعْتُهُمْ».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: هنا عند أبي ذر: «وقال أبُو مُعاوِيةَ عن الأعمش...». اه. وقد سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٢٤) والترمذي (٣١٩٧، ٣١٩٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٥) وابن ماجه (٤٣٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٥.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۲۸۲۶) وابن ماجه (۲۳۲۸).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٢٤) والترمذي (٣١٩٧، ٣١٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٥) وابن ماجه (٤٣٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٤٨٧.

بَلْهُ: دع واترك. ﴿فُرَّهَ أَعْيُنِ ﴾: مما تَقَرُّ به العين.



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [آبة: ٢٦]: قُصُورُهُمْ (١). (١)

٤٧٨١ - صَّرْ فِي ٣٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ: حدَّثنا أَبِي، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَمْرَةَ:

#### (٢) ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ (٧) ﴾ [آية: ٥]

٤٧٨٢ - حَدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قالَ: حدَّثني سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّمُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِن عُمَرَ رَبُّمُ اكُنَّا قالَ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ إَيْهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [آية: ٥]. (٥٠) نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [آية: ٥]. (٥٠)

(١) في رواية أبي ذر: «سورةُ الأحزاب»، وفي رواية ابن عساكر: «الأحزاب، بِمِسَّالِمُن رَمِم»، والذي في (ب، ص) أنَّ روايتهما معًا: «سورة الأحزاب، بِمِسَّالِمُن رَبِيمٍ»، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٢) هكذا في (ق)، وفي (ص) بالرفع، وأهمل ضبطها في (ن، ب).

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا»، وعنده قبل هذا الحديث زيادة ترجمة: «﴿ ٱلنَّيِّ اُوْلَىٰ بِٱلْمُومِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ ﴾»، و﴿ يِٱلْمُومِنِينَ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٤) لفظة: «الناس» ليست في رواية أبي ذر، وهي ثابتة عنده في نسخة.

(٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

(٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فأنا».

(٧) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ »، ومثله في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت دون ذكر: «باب».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٩) والترمذي (١٠٧٠) والنسائي (١٩٦٣) وفي الكبرى (٢٠٩٠، ٦٣٤٧) وابن ماجه (٢٤١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٤. عَصَبَتُهُ: ورثته. ضَيَاعًا: عيالًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٢٥) والترمذي (٣٢٠٩، ٣٢٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٩، ١١٣٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٢١. ﴿أَتَسَلُهُ : أعدل.

(٣) ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [بَه: ٢٣] ﴿ نَحْبَهُ، ﴾: عَهْدَهُ (١) ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [بَه: ٢٤]: لأَعْطَوْهَا. ٥

٣٧٨٣ - صَّنَيُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عن ثُمَامَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ: ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (٥) رِجَالُ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ: ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (٥) رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [آية: ٣٦]. (٥) [ر: ٢٨٠٥]

# (٤) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ (٧) قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدِّكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ (٨) وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [آبة: ٢٨]

التَّبَرُّجُ (٩): أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا.

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ [آية: ٦٢]: اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿فَينَّهُم مَّن قَضَىٰ نَخَبَهُ، ﴾: عَهْدَهُ».

<sup>(</sup>٢) في (ن): «أقطارُها» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «كثيرًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «قَوْلُه: ﴿يَتَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ …﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ …﴾». وقوله: «﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ ﴾» مُهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: "وقال مَعْمَر: التَّبَرُّجُ". وانظر تغليق التعليق: ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٠٣) والترمذي (٣٢٠٠) والنسائي في الكبرى (٨٢٩١، ١١٤٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٠٣، ٣١٠٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٠١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٠٣.

٤٧٨٥ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ (١): أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَايِشَةَ بَيْ اللهُ النَّبِيِّ سِنَ اللهُ عِنَى اللهُ عَلَيْكِ أَنْ (١) اللهُ عَلَيْكِ أَنْ (١) اللهُ عَلَيْكِ أَنْ (١) أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَا بِي رَسُولُ اللهِ عِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عَلَيْكِ أَنْ (١) أَنْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَامِرِي أَبُويَ اللهِ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَامِرِي أَبُويَ اللهِ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَمْ اللهُ وَلَا اللهُ قَلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِ قَلْكُ لَهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلِلْا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. (١٥) [ط:٢٤٦٨]

### (٥) ﴿ وَإِن كُنتُنَّ (٥) تُرِدْ كَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [آبة: ٢٩]

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَالْأَكُرُنِ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ [آية: ٣٤]: الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ (٦).(ب)٥

٤٧٨٦ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابِ('): أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيرُ مُ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَامِرِي أَبُويُكِ. قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَامِرِي أَبُويُكِ. قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ(٧) قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ عُلَى لِآزَوَكِ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا اللَّهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ(٧) قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي عَنْ اللَّهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الللهَ جَلَ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الللَّهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الللَّهُ جَلَ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿ إِنَّ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْكُ إِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولَ الْهُ اللَّهُ الْهُولِ اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْهُ الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَالَةُ الْعَلَى الْعُولُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْهُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلِي الْعُلِهُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلَا الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ اللَهُ الْعُلَالَةُ الْعُلِيْلِ الْعُلَالَةُ اللْعُولُ الْعُلَالَةُ ا

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أمره».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ألَّا» (ن)، وفي (ب، ص): «أنْ لَا» بفكِّ الإدغام.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والمستملي: «أيِّ شيءٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ وَلِن كُنتُنَّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (ب، ص): «الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ»، وفي رواية أبي ذر: «﴿...مِنْ اَيَكْتِٱللَّهِ ﴾: الْقُرْآنُ، وَالْحِكْمَةُ: السُّنَّةُ»، وفي رواية السَّنَة أنه وَالْحِكْمَةُ: السُّنَّةُ». اه.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «مِرَرِّيلً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٥) والترمذي (٣٢٠٤، ٣٣١٨) والنسائي (٣٢٠١، ٣٤٣٩، ٣٤٤٠) وابن ماجه (٢٠٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٣/٤.

إِن كُنتُنَّ تُودِدْ كَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ إلى ﴿ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [آية: ٢٨- ٢٩]». قالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَامِرُ أَبُويَ ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهِ عِنْ مُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهُ عَلْمُ مِثْلَ ما فَعَلْتُ أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهُ عَلْمُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهُ عَلْمُ مَا فَعَلْتُ أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ النَّابِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى أَوْلَا لَنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى أَلْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى أَلْمُ عَلَى أَلْوَاجُ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْوَاجُ اللَّهُ عَلَى أَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى أَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي أَلَا عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الللْعُلِيْلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولِ اللللْعُلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُولِ اللْمُعْلِقُولُ الللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ

تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبرني أَبُو سَلَمَةَ. (ب)
وقالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَايِشَةَ. (٢)
وقالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَايِشَةَ. (٣)
(٦) ﴿ وَتُحْفِي فِي اللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَحَقَّشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلَهُ ﴾ [آبة: ٣٧]

٤٧٨٧ - حَدَّ ثنا ثَابِ عَن حَدَّ ثنا ثَابِتُ:
عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ /: ﴿ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [آبة: ٣٧] نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٣) جَحْشِ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. (٥) [ط: ٧٤١٠]

(V) ﴿ تُرْجِيُ (٤) مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [آبة: ٥١]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ رَبِّعِيُ ﴾ [آية: ٥١]: تُؤَخِّرُ، ﴿ أَرْجِنْهُ (٥) ﴾ [الأعراف: ١١١]: أَخِّرُهُ. (٥) ٥ ٤٧٨٨ - صَّرُ ثَنَّا/ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثِنَا أَبُو أُسَامَةَ، قالَ: هِشَامٌ حَدَّثِنَا عِن أَبِيهِ:

(١) في نسخة: «قولُهُ: ﴿وَتُحْنِي...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَتُحْنِي...﴾».

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبى ذر: «بِنتِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِهِ: ﴿رُبِينِ...﴾». و ﴿رُبِينِ اللهمز قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب، وبالياء من غير همز قرأ الباقون.

(٥) بسكون الهمز وضم الهاء على قراءة ابن كثير وهشام مع صلة الهاء، وأبي عمرو ويعقوب لكن مع عدم الصلة. معجم القراءات: ١٢١/٣.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>ب) النسائي (٣٢٠١).

<sup>(</sup>ج) حديث عبد الرزاق عند ابن ماجه (٢٠٥٣) ولحديث أبي سفيان المعمري انظر فتح الباري ٢٣/٨٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣٢١٢) والنسائي في الكبرى (١١٤٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٩٦.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ٢٨٥/٤.

<sup>﴿</sup>وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ ﴾: ومن طلبتَها للفراش من أزواجك اللاتي عزلتهن عن القسمة بينهن في المبيت.

عَنْ عَاقِشَةَ ﴿ ثَنْ عَاقِشَةَ ﴿ ثَنْ عَالَمُ قَالُتُ : كُنْتُ أَغَارُ على اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ وَأَقُولُ: ﴿ تُرْجِي ﴿ ثَامَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ تُرْجِي ﴿ ثَامَنَ مَثَلَا مُعَنَّمُ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ عَنَاتُهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ عَنَاتُ مَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ ! ﴿ تُرْجِي ﴿ ثَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَعَيْتَ مِمَّنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَعَيْتَ مِمَّنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَيْتُ مِمَّالًا مُنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ ٱبْغَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءً وَمَنِ ٱبْغَعَيْتَ مِمَّنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن قَشَاءُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُكُ مِنْ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُعَلِيلًا عُلَالًا مُعَلِيلًا عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُعْلَقِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُعَلِيلًا عَلَيْكُ مَا مُعْلَقُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنْ عُلِيلًا مُعَلِيلًا مُعَلِّلًا مُعَلِيلًا مُعْلَقًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُعَلِقًا مُعَلِيلًا مُعْلَقًا مُعَلِيلًا مُعَلِيلًا مُعَلِيلًا مُعْلِقًا مُعَلِيلًا مُعَلِي

٤٧٨٩ - صَّدَّتنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبرنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عن مُعَاذَة:

عَنْ عَايِشَةَ طَيُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا شَعْدًا كَانَ يَسْتَاذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ تُرْجِئِ (') مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلنَّعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [آية: ٥١]. فَقُلْتُ لَلاَ يَتُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ أَنْ أُوثِرَ لَهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ أُوثِرَ لَهُ اللّهُ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيْ مَا قُولُ اللّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. (ب٥٠).

تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: سَمِعَ عَاصِمًا. ﴿ ٥٠

(٨) ﴿ لَا نَدْخُلُواْ (١) بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُوذِك (١) كُمْ إِلَى طَعَامِ (٤) غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَانِسِينَ (١) لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي (١) النَّبِيَّ فَيَسَتَحِيء مِن صَحْمٌ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ فَيَسَتَحِيء مِن صَحْمٌ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ فَيَسَتَحِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عَلَي اللَّهِ فَي اللَّهُ لَا يَسْتَحِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عَلَي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ عَلَي مِن وَرَآء عَلَي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بالهمز قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب، وبالياء من غير همز قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ لَا نَدْخُلُوا ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ لَا نَدْخُلُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾» بدل إتمام الآية، وفي رواية أبي ذر: «إلى قولِه: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «أناءً»، وضبطت في (ب، ص): «آناء»، وبهامشهما: هكذا في اليونينية مدتان. اه. قارن بما في السلطانية، وفي رواية أبي ذر زيادة: «فهو آنٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٦٤) والنسائي (٣١٩٩) وابن ماجه (٢٠٠٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧٦) وأبو داود (٢١٣٦) والنسائي في الكبرى (٨٩٣٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٦٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٨٥/٤.

﴿ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [آية: ٦٣]: إذا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلْتَ: قَرِيبَةً، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالإِثْنَيْنِ (١) وَالْجَمِيع، لِلذَّكِرِ وَالأَنْثَىٰ. ٥

• ٤٧٩ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَىٰ (١)، عن حُمَيْدٍ، عن أَنس، قالَ:

قالَ عُمَرُ ﴿ فَلَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ بِالْحِجَابِ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ. (٥٠ [ر:٤٠٢]

٤٧٩١ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حدَّ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّ ثنا أَبُو مِجْلَزِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاسْمِيهُ مُ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٣) جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفُو، فَجَاءَ النَّبِيُ مِنَ سُمِّي مِنَ سُمِّ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامَ فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَجَاءَ النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنَاسُمِيهُ مُ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَامُوا، فَامُوا، فَامُوا، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَامُوا، فَامُوا، فَجَاءَ مَتَى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَامُوا، فَالْفَقُوا، فَجَاءَ حَتَىٰ دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٤٧٩٢ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ:

قالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ، لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ(١) إلى رَسُولِ اللَّهِ(٥) مِنْ سُمِيمُ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «...لفظها في الاثنين».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا يحييٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بنتَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنتُ جَحْش رَالِيُّهُا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٠٩.

<sup>﴿</sup> غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَالَهُ ﴾: غير منتظرين نُضْجَهُ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧-٣٢١٩) والنسائي في الكبرى (٢٦٦٦، ١١٤١١، ١١٤١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥١.

فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيَ مِمْ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُوذَن ( اللَّكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰ هُ ( ) ﴿ اللَّهُ وَمِن وَرَآءِ جَابِ ﴾ المن قَوْلِهِ: ﴿ مِن وَرَآءِ جَابِ ﴾ [ر: ٧٩١]

٤٧٩٣ - صَدَّثنا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْبِ:

عَنْ أَنْسِ إِلَيْ قَالَ: بُنِي على النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِرَبُونَ، بَنْ وَلَحْمٍ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَلَا الْجَدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ (٤)، قال (٥): «ا(فَعُوا (٢) فَدَعَوْتُ حَتَّىٰ ما أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ما أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ (٤)، قال (٥): «ا(فَعُوا ٢٠) طَعَامَكُمْ ». وَبَقِي ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِيلَمُ فَانْطَلَقَ إلى حُجْرَةِ عَايْشَةً، فقال : «السَّلَامُ عَلَيْكُ السَّلَامُ (٨) وَرَحْمَةُ اللهِ (٧)». فقالتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ (٨) وَرَحْمَةُ اللهِ (٧) كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكُ ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. فَتَقَرَّىٰ حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَايْشَةً، وَيَقُلْنَ (٩) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَايْشَةُ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِيلَةُ وَهُ اللهِ (١٠) فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِيلِهُ مَ خَرَجُوا، فَرَجَعَ ، حَتَّىٰ إذا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَىٰ خَارِجَةً (١١)، أَنْ الْقَوْمَ خَرَجُوا، فَرَجَعَ ، حَتَّىٰ إذا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَىٰ خَارِجَةً (١١)،

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿إِلَّى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أدعو».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية ابن عساكر بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَارْفَعُوا».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «ورحمت الله» بالتاء المبسوطة.

<sup>(</sup>A) قوله: «السلام» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فيقلن».

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر: «فإذا رهطٌ ثلاثةٌ».

<sup>(</sup>١١) في رواية كريمة وأبي ذر: «داخِلَهُ والأخْرى خارِجَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧-٣٢١٩) والنسائي في الكبرى (٦٦٦٦، ١١٤١١، ١١٤١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٥.

أُهْدِيَتْ: لما زيَّنتها الماشطة وزُفَّت إلى النَّبيِّ مِنَاسِّعِيهُم.

أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. (أ) [ر: ٤٧٩١]

٤٧٩٤ - صَدَّتْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ: حدَّثنا حُمَيْدُ:

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إلى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيَدْعُونَ لَهُ (١)، فَلَمَّا رَجَعَ إلى بَيْتِهِ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ جَرَىٰ بِهِمَا عَلَيْهِنَّ، وَيَدْعُونَ لَهُ (١)، فَلَمَّا رَجَعَ إلى بَيْتِهِ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ جَرَىٰ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَجَعَ عن بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عن بَيْتِهِ وَثَبَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عن بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ رَجَعَ عن بَيْتِهِ وَثَبَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عن بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ رَجَعَ عن بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَىٰ دَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَىٰ دَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. ٥

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ<sup>(٣)</sup>: أخبرنا/ يَحْيَىٰ: حدَّثني حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ م. (٢) [١١٩/٦]

٥ ٤٧٩ - صَّرْ فِي (١) زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامِ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَاثِشَةَ ﴿ ثَنَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، فقالَ : يَا سَوْدَةُ ، أَمَا (٥) وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، لَا تَخْفَى على مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، فقالَ : يَا سَوْدَةُ ، أَمَا (٥) وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، لَا تَخْفَى على مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، فقالَ : يَا سَوْدَةُ ، أَمَا (٥) وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَانْكُفَأَتْ رَاجِعَةً ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ بَيْتِي ، وَإِنَّهُ (٦) لَيَتَعَشَى فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَيسلِّمُ عَلَيهن ويُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ ويَدْعُو لَهُنَّ ويَدْعُونَ لَه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إبراهيمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ». وبهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: قال أبو ذر: سقط «إبراهيم» في نسخة. اه. وذكر في الفتح أنَّه سعيد بن أبي مريم، وأنَّ قول من قال: «إبراهيم» تغيير فاحش.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أمَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَإِنَّه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧-٣٢١٩) والنسائي في الكبرى (٢٦٦٦، ١١٤١١، ١١٤١٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٦.

بُنِيَ علىٰ النّبِيِّ سِنَاسْمِيرَم بِزَيْنَبَ: أي: تزوجها، وأصله أنَّ المتزوج يُضرب عليه قبة ليلة زواجه. فَتَقَرَّى: تتبع الحجرات واحدة. أَسْكُفَة الْبَاب: عَتَبَتُهُ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧-٣٢١٩) والنسائي في الكبرى (٦٦١٦، ١١٤١١، ١١٤١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٠٢.

وَفِي (١) يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَتِي، فقالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ(١)، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ ما وَضَعَهُ، فقالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ﴾. (٥) [ر: ١٤٦]

> (٩) ﴿ إِن تُبَدُواْ (٣) شَيْعًا أَوْ تُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (١) بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنّ وَلَا أَتِنَآءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [آية: ١٥-٥٥]

٢ ٤٧٩ - صَرَّ ثَنْ أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ: حدَّ ثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

أَنَّ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَتِ: اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْس بَعْدَما أُنْزِلَ الْحِجَاب، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَاذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِيِّم، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْس لَيْسَ هو أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْس، فَلَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَىٰ شَعِيْهُمْ فَقُلْتُ لَهُ<sup>(٥)</sup>: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَاذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ(٢) حَتَّىٰ أَسْتَاذِنَكَ، فقالَ النَّبِيُ (٧) مِنْ الشَّعِيَامُ: ﴿ وَمُمَّا [١/١٩٥] مَنَعَكِ أَنْ تَاذَنِينَ (٨) مُ اللهِ عُمُكِ (٩) . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هو أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فقالَ: «ايْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَمِينُكِ». قالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في» دون الواو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَأُوحِيَ إليه».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قوله: ﴿إِن تُبَدُوا ... ﴾»، وفي نسخة: «بابّ: ﴿إِن تُبَدُوا ... ﴾». وبهامش (ب، ص): ليس على الباب علامة أبى ذر في اليونينية ، بل في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قَولِه: ﴿ شَهِيدًا ﴾ ، بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولُ اللهِ». (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أن تاذني».

<sup>(</sup>٩) ضبطت في (ب، ص) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٥.

انْكَفَأْتْ: انصرفت. عَرْقُ: عظم عليه لحم.

كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما تُحَرِّمُونَ (() مِنَ النَّسَبِ. (أ٥[ر: ٢٦٤٤] (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ (() وَمَلَتِيكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ (() يَنَ أَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [آبة: ٥٦]

قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ: الدُّعَاءُ.

قَالَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَلُّونَ ﴾: يُبَرِّكُونَ. ﴿ لَلْغُرِينَكَ ﴾ [آية: ٦٠]: لَنُسَلِّطَنَّكَ. (٢٠)

٧٩٧ - مَرَّنيُ (٥) سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى (١٠): حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عن الْحَكَمِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ شَيْدُ: قالَ (٧٠): قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَ فْنَاهُ، فَكَيْفَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ شَيْدٌ: قالَ (٧٠): قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَ فْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ (٨٠)؟ قالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ حَمِيدُ مَجِيدٌ/، اللَّهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ (١٠٠/١] حَمِيدُ (٥٠) وَرَدَ (٣٣٧٠]

٤٧٩٨ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ (٩): حذَّ ثني ابْنُ الْهَادِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا التَّسْلِيمُ ّ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «ما تُحرِّموا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابُّ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ...﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ سعيد».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «قال» ليست في (ب، ص).

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر زيادة: «عليك».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٥) وأبو داود (٢٠٥٥، ٢٠٥٧) والترمذي (١١٤٧) والنسائي (٣٣٠٠-٣٣٠، ٣٣١٤، ٣٣١٠-٣٣١٠،) ٣٣١٨) وابن ماجه (١٩٤٧، ١٩٤٨، ١٩٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٨١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٠٦) وأبو داود (٩٧٦ - ٩٧٨) والترمذي (٤٨٣) والنسائي (١٢٨٧ - ١٢٨٩) وابن ماجه (٩٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ١١١١٣.

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ علىٰ إَبْرَاهِيمَ . (أ) [ط: ١٣٥٨]

قالَ أَبُو صَالِحٍ، عن اللَّيْثِ: «عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ علىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ». (ب) صَحَرُ ثُنا إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عن يَزِيدَ، وَقالَ: «كَمَا صَلَّيْتَ علىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ علىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ علىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». (٥٠)

### (١١) ﴿ لَا تَكُونُواْ (١) كَأَلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾ [آية: ٦٩]

٤٧٩٩ - صَّرَ ثُمَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا(١) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّ ثنا عَوْفُ، عن الحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا لللهِ عِنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا لللهُ عِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا ﴾ [آية: ٦٩]» . (٥٠٥ [ر: ٢٧٨]

# سَبَأً (٣)

يُقالُ: ﴿مُعَاجِزِنَ ﴾ [آية: ٥]: مُسَابِقِينَ. ﴿بِمُعَجِزِبِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]: بِفَايِتِينَ (٤). ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ [آية: ٥]: مُعَالِبِينَ. ﴿سَبَقُوا ﴾ [الأنفال: ٥٩]: فَاتُوا. ﴿لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٩]: لَا يَفُوتُونَ. ﴿سَبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤]: يُعْجِزُونَا، قَوْلُهُ (٥): ﴿بِمُعْجِزِينِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]: بِفَايِتِينَ، وَمَعْنَىٰ ﴿مُعَجِزِينَ ﴾ [العنكبوت: ٤]: يُعْجِزُونَا، قَوْلُهُ (٥): ﴿بِمُعْجِزِينِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]: بِفَالِبِينَ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ. مِعْشَالٌ: عُشْرٌ. الأَكُلُ: الشَّمَرُ (١). ﴿بَعِدْ ﴾ [آية: ١٩] وَ﴿بَعِدٌ ﴾ (المُحَدِدِنَ ﴾ [المُعَدِدِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿لاَتَكُونُوا ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿لاَتَكُونُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سورة سبأ ، بيم التَّالرُّم (الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «مُعاجِزِي: مُسابِقِي»، وعلى الياءين شدَّة في (ب، ص)، وهي عند أبي ذر بدل قوله: «﴿ مُعَجِزِينَ ﴾: مغالبين».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقَولُه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يُقالُ: الأُكُلُ: الشَّمَرةُ».

<sup>(</sup>٧) بكسر العين المشددة وحذف الألف قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام، وبكسر العين وإثبات الألف قبلها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٢٩٣) وابن ماجه (٩٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٣٩) والترمذي (٣٢٢١) والنسائي في الكبري (١١٤٢٤، ١١٤٢٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٠٢، ١٢٣٠٢، ١٤٤٨٠.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾ [آية: ٣]: لا يَغِيبُ. الْعَرِمُ: السُّدُ('')، مَاءٌ أَحْمَرُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدُ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ، وَحَفَرَ الْوَادِيَ، فَارْتَفَعَتَا عن الْجَنَّبَيْنِ('')، وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَبِسَتَا، وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ السُّدِ(")، وَلَكِنْ (١٤) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. (أ)

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: الْعَرِمُ: الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَرِمُ: الْوَادِي. أُلسَّابِغَاتُ: الدُّرُوعُ. (أ) ۞

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُجَزَى (٥٠) ﴿ آية: ١٧]: يُعَاقَبُ. ﴿ أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾ [آية: ٤٦]: بِطَاعَةِ اللهِ. ﴿ أَعَثَنَى وَفُرَدَىٰ ﴾ [آية: ٥١]: الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إلى الدُّنْيَا. ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [آية: ٥٤]: بِأَمْثَالِهِمْ. مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [آية: ٥٤]: بِأَمْثَالِهِمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالَّهُوابِ (١٠) ﴿ [آية: ١٣]: كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ. الْخَمْطُ: الأَرَاكُ. وَالأَثْلُ: الطَّرْفَاءُ. الْعَرِمُ: الشَّدِيدُ. ٥

[1/171]

### (١) ﴿ حَتَىٰ إِذَا (٧) فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُوا / مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴾ [آبة: ٢٣]

٠٨٠٠ - صَّرْتُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرٌو، قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

(١) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿ ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾: السُّدُ »، وفي روايته عن الحَمُّويي: ﴿ ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾: الشَّدِيدُ ». أَلْعَرِمِ ﴾: الشَّدِيدُ ».

(٢) ضبطت في متن اليونينية بالباء والتاء معًا، على إرادة تثنية: الجنب والجنة، وبالتاء رواية كريمة، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الجَنبَتَيْن».

(٣) قوله: «من السُّد» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وزاد في (ب، ص) نسبة ثبوته إلى رواية الكُشْمِيْهَنيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبى ذر: «ولكِنَّه».

(٥) بضم الياء وفتح الزاي على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر.

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: ﴿ كَالْجُوَابِ ﴾ بإثبات الياء على قراءة ورش وأبي عمرو وصلًا فقط، وابن كثير ويعقوب وصلًا ووقفًا.

(٧) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿حَتَىٰ إِذَا...﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٨، ٢٨٧/٤.

الْمُسَنَّاةُ: ما يبني في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَاسُمِيْمُ قالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ على صَفْوَانٍ، فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ على صَفْوَانٍ، فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قال: ﴿الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾. فيسمعُها مُسْتَرِقُ السَّمْع، وَمُسْتَرِقُ السَّمْع هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ -ووصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّ فَهَا (١)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ -ووصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّ فَهَا (١)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ -ووصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّ فَهَا (١)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ السَّمَعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ -ووصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّ فَهَا أَلْ يُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّىٰ يُلْقِيهَا على لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّىٰ يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَلِمَةِ وَلَيْكَ الْمَاعِيْنَ الْكَلِمَةِ النِّي سَمِعَ (٣) مِنَ النَّكَلِمَةِ النِّي سَمِعَ (٣) مِنَ السَّمَاءِ ». (أَن اللَّمَاءِ (١) فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ النَّيْ سَمِعَ (٣) مِنَ السَّمَاءِ ». (أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ الْقَلَالُ الْكَلِمَةِ النَّيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمُعَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَا مِقْ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُو

# (٢) ﴿ إِنَّ هُوَ (٤) إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [آبة: ٤٦]

٤٨٠١ - صَّرَّ عَالَى بِنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَادِمٍ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّمُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ مِنَ الله الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فقالَ: «يَا صَبَاحَاهُ». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: ما لَكَ؟ قَالَ(٥): «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي (٢)؟». قَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فقالَ أَبُو لَهَبٍ ﴾ [السد: ١]. (٢) [ر: ١٣٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «وَصَفَ»، وفي رواية أبي ذر: «وَصَفَه».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ب، ص) بتخفيف الراء، وأشار بهامشهما إلى أنها بالتشديد في الفرع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «سُمِعَتْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿إِنَّ هُوَ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿إِنَّ هُوَ...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقالُوا: ما لَكَ؟ فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تصدقونني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٩٨٩) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٤٩.

صَفْوَان: حجر أملس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٨) والترمذي (٣٣٦٣) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٩، ١١٤٢٦، ١١٧١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٥٥.

### الْمَلَائِكَةُ(١)

قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. ﴿ مُثَقَلَةٌ ﴾ [آية: ١٨]: مُثَقَّلَةٌ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ ٱلْمُرُورُ ﴾ [آية: ٢١]: بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. ﴿ وَغَرَابِيبُ ﴾ [آية: ٢٧]: أَشَدُ سَوَادٍ، الْغِرْبِيبُ: الشَّوَادِ. (أ) الْغِرْبِيبُ: الشَّوَادِ. (أَنْ الْعَرْبِيبُ الْعَرْبِيبُ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهُ اللَّهَاتِ اللَّهُ اللَّهَاتِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

# سُورَةُ ﴿ يَسَ ﴾

وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَعَزَزْنَا ﴾ [آية: ١٤]: شَدَّدْنَا. ﴿يَحَشَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [آية: ٣٠]: كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمِ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [آية: ٤٠]: / لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَرِ، وَلَا يَنْبَغِي [٢١٢١] لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [آية: ٤٠]: يتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ. ﴿نَسْلَخُ ﴾ [آية: ٣٧]: نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأَخْرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿مِن مِثْلِهِ ﴾ [آية: ٤١]: مِنَ الأَنْعَامِ. ﴿فَكِهُونَ ٢٠﴾ [آية: ٥٥]: مُعْجَبُونَ. ﴿جُندُ مُخْتَرُونَ ﴾ [آية: ٥٠]: عِنْدَ الْحِسَابِ.

وَيُذْكَرُ عن عِكْرِمَةَ: المَشْحُوْنُ (٣): الْمُوقَرُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَكَيِرُكُم ﴾ [آية: ١٩]: مَصَايبُكُمْ. ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ [آية: ١٥]: يَخْرُجُونَ. ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ [آية: ٥٠]: مَخْرَجِنَا. ﴿ أَحْصَيْنَكُ ﴾ [آية: ١٢]: حَفِظْنَاهُ. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ. (ب) ٥

(١) ﴿ وَالشَّمْسُ (١) خَمْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [آبة: ٣٨] و الله عنه (١) ﴿ وَالشَّمْسُ (١) عَدْ اللهُ عَمْشُ ، عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في سياق رواية أبي ذر اختلاف في ضبط تفسير هذه السورة وسورة يس، سيأتي بيانه عند حديث أبي نعيم الآتي.

<sup>(</sup>١) هكذا بلا ألف على قراءة أبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن،ع)، وفي غيرهما: «﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [آية: ٤١]»، وخرَّج في (ب) قبلها لكلمة: ﴿ فِ ٱلْفُلْكِ ﴾، وضبَّب عليها نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «باب قولِهِ: ﴿ وَالشَّمْسُ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَالشَّمْسُ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر اختلاف في سياق تفسير سورتي الملائكة ويس إلى هذا الحديث وسياقه في التفسير: =

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٩٣/٣، و٤/٨٩/٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٠/٤.

عَنْ أَبِي ذَرِّ شَرِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمُ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فقالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ ثَبَا ذَرِّ، أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَعْدَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ الْعَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ الْكَ نَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [آية: تَحْتَ الْعَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ الْمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [آية: ٣٨]». (٥٠ [ر: ١٩٩٩]

8٨٠٣ - حَرَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا وَكِيعٌ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحَرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَا ﴾
[آبة: ٣٨]. قالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش». (ب) [ر: ٣١٩٩]

# ﴿ وَالصَّافَّاتِ ﴾ (١)

وَقَالَ (١) مُجَاهِدٌ: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [سبا: ٥٣]: مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن

#### 

الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. قالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧]: أَشَدُّ سَوَادِ الْغِرْبِيبُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنَحَشَرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [يس: ٣٠]: وَكَانَ حَشرَةً عَلَيْهِمِ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿ مِن مِثْلِهِ ﴾ [يس: ٤٦]: مِنَ الأَنْعَامِ. ﴿ فَكِهُونَ ﴾ [كذا باتفاق الأصول دون ألف على قراءة أبي جعفر، وسبق نقل اتفاقهم على أن الذي في روايته: ﴿ فَكِهُونَ ﴾ ]: مُعْجَبُونَ.

#### 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَلَيْرِكُمْ عِندَاللَّهِ ﴾ [النمل: ٤٧]: مَصَايبُكُمْ. ﴿ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١]: يَخْرُجُونَ. بابٌ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨].

﴿فَعَزَّزُنَا ﴾ [يس: ١٤]: فَشَدَّدْنَا.

٤٨٠٢ - صَرَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ... ». اه.

(١) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ وَالصَّنَفَّاتِ ﴾ ، بيم السَّارِّم (ارام عليه الرَّم الرّ

(٢) في رواية كريمة: «قال»، دون الواو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۹) وأبو داود (۲۰۰۶) والترمذي (۲۱۸٦، ۳۲۲۷) والنسائي في الكبرى (۱۱۱۷٦، ۱۱۲۳۰)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۹۹۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۹) وأبو داود (٤٠٠٢) والترمذي (٢١٨٦، ٣٢٢٧) والنسائي في الكبرى (١١١٧٦، ١١٤٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ١١٩٩٣.

كُلِّ جَانِ الْمَانَ الْمَفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ. ﴿ عَوْلُ ﴾ [آية: ١٥]: وَجَعُ بَطْنٍ. ﴿ تَاثُونَنَا (٢) عَنِ اَلْيَمِينِ ﴾ [آية: ١٥]: يَعْنِي الْحَقَّ (٣)، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ. ﴿ عَوْلُ ﴾ [آية: ١٧]: وَجَعُ بَطْنٍ. ﴿ يُنزَفُونَ ﴾ [آية: ١٧]: لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ. ﴿ قَرِينُ ﴾ [آية: ١٥]: شَيْطَانُ (٤). ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [آية: ١٠]: كَهَيْئَةِ الْهَرْ وَلَةٍ. ﴿ يَزِفُونَ (٥) ﴾ [آية: ١٥]: النَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِ. ﴿ وَبَيْنَ الْمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [آية: ١٥٨]: وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [آية: ١٥٨]: سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ (١٠). (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [آية: ١٦٥]: الْمَلَائِكَةُ. ﴿صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [آية: ٣٣]: ﴿سَوَآهِ الْمَحِيمِ ﴾ [آية: ٣٣]: ﴿سَوَآهِ الْمَحِيمِ ﴾ [آية: ٣٥]: ﴿سَوَآهِ الْمَحْدِمِ ﴾ [آية: ٥٥]: وَوَسَطِ الْجَحِيمِ. ﴿لَشَوْبًا ﴾ [آية: ٢٧]: يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ، وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ. ﴿مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]: مَطْرُ ودًا (٧). ﴿ يَشَنَ مَكُنُونُ ﴾ [آية: ٤٩]: اللَّوْلُو الْمَكْنُونُ (١٠). ﴿ وَتَرَكْنَا (٥) عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ [آية: ٢٥]: يُسْخَرُونَ (١٠). ﴿ وَتَرَكُنَا (١٠). وَسَتَسَخُرُونَ (١١٠) ﴿ إِنَّهَ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) من قوله: « ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ الله قوله: «الازم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الجنَّ» بدل : «الحق».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «﴿غَوْلُ ﴾» إلىٰ قوله: «شيطان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ن،ع) بتخفيف الفاء، وهي مثقّلة في باقي الأصول، وبالتخفيف قرأ مجاهد والضحاك وابن أبي عبلة وأبو المتوكل وغيرهم، وبالتثقيل قرأ الجماعة. انظر معجم القراءات: ٨-٤٠٨

<sup>(</sup>٦) من قوله: «(يَزفُونَ)» إلى قوله: «للحساب» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>V) من قوله: « ﴿ مِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ » إلى قوله: «مطرودًا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر زيادة: «الأسباب: السماءُ» (ب، ص)، وفي (ن) خرَّج لها دون ذكر الفرق.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَتَرْكُنَا... ﴾ » (ن، ب، ص)، وخرِّج لها في (ب، ص) في الباب الآتي.

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «﴿ وَتَرَكَّنا ﴾ إلى قوله: «بخير» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «ويقال: ﴿ يَسَنَسْخِرُونَ ﴾ »، والذي في (ن) أن الزيادة التي في روايته: «بابٌ ويُقالُ...».

<sup>(</sup>١٢) قوله: «﴿ بَعُلَا ﴾: ربًا » ليس في رواية أبي ذر، والذي في (ن) أنَّ قوله: «يسخرون. ﴿ بَعُلَا ﴾: ربًا » ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩٢/٤.

سَرَوات الجن: سادتُهم.

#### (١) ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ (١) كَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [آبة: ١٣٩]

٤٨٠٤ - صَّر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَايِلِ:

٤٨٠٥ - حَدَّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ (٣)، حدَّثني أَبِي، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيًّ، مِنْ بَنِي عَامِر بْن لُؤَيٍّ، عن عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:



٢٨٠٦ - حَدَّثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْعَوَّامِ، قالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عن السَّجْدَةِ فِي ﴿صَ ﴾، قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فقالَ: ﴿أَوْلَكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنَهُمُ مُجَاهِدًا عن السَّجْدَةِ فِي ﴿صَ ﴾، قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فقالَ: ﴿أَوْلَكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنَهُمُ الْمَامِ: ٩٠]. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا. ﴿ ٥٠ [ر: ٣٤١١]

٢٨٠٧ - حَدَّني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ، عن الْعَوَّامِ، قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فقالَ: أَوَمَا سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عن سَجْدَةِ ﴿ صَ ﴾ (١) ، فقالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فقالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الأنعام: ٨٥] ﴿ أُولَيِكَ ٱلّذِينَ هَدَى ٱللهُ فَيِهُ دَنْهُ مُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ ... ﴾» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ ... ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة ﴿ صَ ﴾ ، بيم السَّارُ مَن الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «سجدةٍ في ﴿صَّ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٦) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٤٥٨) وابن ماجه (٢٧٤٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٩، ١١١٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤١٦.

فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ مِنَاسُّ عِيْمُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ (١)؛ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُّ عِيْمُ. (أ) [ر: ٣٤١١] ﴿ عُجَابُ ﴾ [آية: ٥]: عَجِيبٌ. الْقِطُّ: الصَّحِيفَةُ، هو هَاهُنَا صَحِيفَةُ الْحَسَنَاتِ (٢).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فِي عِزَةٍ ﴾ [آية: ٢]: مُعَازِّينَ. ﴿ ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آية: ٧]: مِلَّةُ قُرَيْشٍ. الاخْتِلَاقُ: الْكَذِبُ. الأَسْبَابُ: طُرُقُ السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا. ﴿ جُندُ مَا هُنَاكِ مَهَرُومٌ ﴾ [آية: ١١]: يَعْنِي قُرَيْشًا (٣). ﴿ أُولَتِكَ نَا ٱلْأَخْزَابُ ﴾ [آية: ١٦]: الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ. ﴿ فَوَاقٍ ﴾ [آية: ١٥]: رُجُوعٍ (٥). ﴿ قِطَنَا ﴾ [آية: ١٦]: عَذَابَنَا. ﴿ الْغَذَنْهُمْ شُخِرِيًّا (٢) ﴾ [آية: ٢٣]: أَحَطْنَا بِهِمْ. ﴿ أَنْرَابُ ﴾ [آية: ٥٥]: أَمْثَالٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْأَيْدُ: الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ. الْأَبْصَارُ: الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللهِ. ﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ كَالْمُ الْأَعْفَادُ: [آية: ٣٢]: مِنْ ذِكْرِ. ﴿ طَفِقَ مَسْطًا ﴾ [آية: ٣٣]: يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا. الأَصْفَادُ: الْوَثَاقُ (٧). (ب) ٥

### (١) ﴿ هَبْ لِي (١) مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آبة: ٣٥]

٤٨٠٨ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا (٩) رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَا للْمِيرِ عِلْ قال: ﴿إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «فسجدها داودُ لِيُلِيًا»، والذي في (ن) أنَّ قوله: «داود لَمِلِيًا» في رواية أبي ذر بدل من قوله: «رسول الله سِنَهُ للْمِلِيمُ م.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الحِساب».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ ﴾ اللي قوله: «قريشًا» ليس في رواية أبي ذر (ن)، والذي في (ب، ص) أنَّ قوله: «﴿ جُندُ ﴾ الله في روايته.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قوله: ﴿أَوْلَكِيكَ ...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَوَاقٌ: رُجُوعٌ».

<sup>(</sup>٦) ﴿ اَتَّخَذَنَهُمَ ﴾ بهمزة وصل على قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وبضم السين في قوله: ﴿ سُخَرِيًا ﴾ على قراءة نافع وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف.

<sup>(</sup>٧) ضبطا في (ب، ص) بالجر على لفظ الآية ، ومن قوله: «﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾» إلى قوله: «الوثاق» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۸) في رواية أبي ذر: ﴿باب: ﴿هَبُلِي ...﴾»، وفي رواية كريمة: ﴿قوله: ﴿هَبُلِي ...﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٩، ١١١٧٠)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤١٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٥/٤. مُعَازِّينَ: مُغالبين.

-أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ ﴿هَبُلِى مُلَكًا لَآيَنْبَغِى اللَّمَسْجِدِ حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ ﴿هَبُلِى مُلَكًا لَآيَنْبَغِى اللَّهُ مِنْ بَعْدِي ﴾ [آية: ٣٥]». قال رَوْحٌ: فَرَدَّهُ مُخَاسِئًا. (٥٠) [ر: ٤٦١]

#### (٣) ﴿ وَمَآ أَنَا (١) مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [آبة: ٨٦]

٤٨٠٩ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ (١): حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضَّحَىٰ: عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

دَخُلْنَا علىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ، قَالَ: / يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْعًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، قالَ اللهُ مِرَةُ وَمَا آنَا مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، قالَ اللهُ مِرَوَمَا آنَا مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ عَنِ الدُّخَانِ، إِنَّ ﴿ وَمَا آنَا مُنَ الْعُلْمِ فِي اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ مَن اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في روايةٍ لأبي ذر: «بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَآ أَنَا...﴾» (ن)، والذي في (ب، ص) أن لكريمة وأبي ذر روايتين: الأولى: «قَوْلُه: ﴿وَمَآ أَنَا...﴾» والأخرى: «بابّ: ﴿وَمَآ أَنَا...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «بن سَعيدٍ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «أنَّ»، وبهامشهما: ليست الهمزة مضبوطة في اليونينية. اه. وضبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبى ذر: «فَكَشَفَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وقال اللهُ مِمَزَّةِ بِلَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٤١) والنسائي في الكبرى (١١٤٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٤. تَفَلَّتَ عَلَيَّ: تعرض لي فلتة، أي: بغتة. خَاسِئًا: مطرودًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٢٥٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٣،١١٢٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٤. فَحَصَّتْ: أذهبت وأفنت.

### الزُّمَرُ(١) الزُّمَرُ اللهِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَمَن ('') يَنَقِي بِوَجْهِهِ ۽ ﴾ [آية: ٤٤]: يُجَرُّ على وَجْهِهِ فِي النَّارِ، وهو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَمَن اللَّهُ النَّارِ فَيُرُّأُم مَن يَاتِي ('') وَاصلت: ٤٠]. ﴿ فِي عِوْجٍ ('') ﴿ [آية: ٢٨]: لَبْسٍ. ﴿ وَرَجُلاَ سَلَمًا ('') لِيَعْتِهِم الْبَاطِلِ وَالإِلَهِ الْحَقِّ. ﴿ وَيُعْتِوفُونَكَ بِاللَّذِيكَ مِن دُونِهِ ﴾ [آية: ٣٦]: لِرَجُلٍ ﴾ [آية: ٢٩] (''). خَوَّلْنَا: أَعْطَيْنَا. ﴿ وَالَّذِي جَآء بِالصِّدْقِ ﴾ [آية: ٣٣]: الْقُرْآنُ، ﴿ وَصَدَقَ بِهِ ﴾ [آية: ٣٣]: بِالأَوْثَانِ (''). خَوَّلْنَا: أَعْطَيْنَا. ﴿ وَالَّذِي جَآء بِالصِّدْقِ ﴾ [آية: ٣٣]: الْقُرْآنُ، ﴿ وَصَدَقَ بِهِ ﴾ [آية: ٣٦]: اللَّهُ وَالْنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ (''). ﴿ مُتَشَكِمُونَ ﴾ [آية: ٢٩]: الشَّكِسُ (''): الْعَسِرُ لَا يَرْضَىٰ بِالإِنْصَافِ. ﴿ وَرَجُلًا سِلْمًا ('')﴾ [آية: ٢٩]: وَيُقَالُ: ﴿ سَلِمًا ﴾ (''): الْعَسِرُ لَا يَرْضَىٰ بِالإِنْصَافِ. ﴿ وَرَجُلًا سِلْمًا ('')﴾ [آية: ٢٩]: وَيُقَالُ: ﴿ سَلِمًا ﴾ (''): الْعَسِرُ لَا يَرْضَىٰ بِالإِنْصَافِ. ﴿ مِمَقَازَتِهِمْ ﴾ [آية: ٢١]: مِنَ الْفُوزِ. ﴿ حَآفِينَ ﴾ [آية: ٢٥]: وَلَكِنْ يُشْبِهُ وَالِحِاً. ﴿ أَلَا فُوا بِهِ ، مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ: بِجَوَانِهِهِ (''). ﴿ مُتَشَنِعِهَا ﴾ [آية: ٢٦]: لَيْسَ مِنَ الْاشْتِبَاءِ ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَطَافُوا بِهِ ، مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ: بِجَوَانِهِهِ (''). ﴿ مُتَشَنِعِهَا ﴾ [آية: ٢٦]: لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبَاءِ ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «سورةُ الزُّمَر، بيم السَّارُم الرَّم الدَّم المَّارُم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ أَفَمَن ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ وَوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: (﴿ غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «﴿سَالِمًا ﴾» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «صالِحًا»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «خالِصًا»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «خالِصًا»، وفي روايته عن المُستملي ورواية كريمة: «صالحًا خالصًا»، وضبط رواية المستملي في (ب، ص) كرواية أبي ذر عن الحمُويي، وكتب بهامش اليونينية تحت سياق هذا الاختلاف بالحمرة: فيه تقديم وتأخير. اه.

<sup>(</sup>A) من قوله: «مثل لآلهتهم» إلى قوله: «بالأوثان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) من قوله: «﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ ﴾» إلى قوله: «بما فيه» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر: «وقال غيره: ﴿ مُتَشَكِسُونَ ﴾: الرجلُ الشَّكِسُ».

<sup>(</sup>١١) بكسر السين وسكون اللام قرأ أبو العالية وسعيد بن جبير وعكرمة، وأما بفتح السين وسكون اللام فهي لم تعز لقارئ معين. معجم القراءات: ١٥٥/٨-١٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) هكذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>١٣) قوله: «بجوانبه» ليس في رواية أبي ذر، وفي روايته عن المُستملى ورواية كريمة: «بِجانِبَيْهِ».

بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ. (<sup>أ)</sup>O

### (١) ﴿ يَكِعِبَادِى (١) اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَفَّ نَطُواْ (١) مِن رَّمْ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٣) ﴾ [آبة: ٥٣]

٤٨١٠ - صَّرَّني (٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخبرنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ: قالَ يَعْلَى: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ أَخْبَرَهُ:

#### (٢) ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ ١٩٠ [آية: ٢٧]

٤٨١١ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبِي قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إلى رَسُولِ اللّهِ مِنْ سُعِيمُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنّا نَجِدُ: أَنَّ اللّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ على إِصْبَعِ وَالأَرْضِينَ على إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ على إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ على إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَ سُعِيمُ وَالثَّرَىٰ على إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَ سُعِيمُ مَنَ الشَّعِيمُ مَنَ اللهُ مِن سُعَيمُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ يَكِمِبَادِي...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ يَكِمِبَادِي...)»، وياء: ﴿ عِبَادِي ﴾ لم تضبط في الأصول، وبإسكانها قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، وبفتحها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٢) بكسر النون قرأ أبو عمرو والكِسائي ويعقوب وخلف، وبفتحها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾» إلى قوله: «﴿ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في نسخة: «به».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ونزلَتْ».

<sup>(</sup>٧) بكسر النون على قراءة أبي عمرو والكِسائي ويعقوب وخلف.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١) وأبو داود (٢٧٣ ٤ ، ٤٠٧٤) والنسائي (٤٠٠٤ ، ٤٠٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٥١. ﴿لا تَقْنِطُوا ﴾: لا تيأسوا.

جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ تُمُطُوبِيَّتُ بِيَمِينِهِ، سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) ﴿ [آية: ٢٧] ﴾. (أ) ٥ [ط: ٧٤١٧، ٧٤١٥، ٧٤١٥، ٧٤١٥]

٤٨١٢ - حَدَّثُونَ اللَّهُ عُفَيْرٍ (٣): حدَّثِني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثِني عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمَ لَم يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ (٤) بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟». (ب) [ط: ٢٥١٩، ٧٣٨٢، ٦٥١٩]

(٤) ﴿ وَنُفِخَ (٥) فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ (٢) ﴾ [آية: ٦٨]

٤٨١٣ - صَرَّني (٧) الْحَسَنُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أخبرنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عن زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَايِدَةَ، عن عَامِر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمُ قالَ: ﴿ إِنِّي أَوَّلُ (^) مَنْ يَرْفَعُ رَاسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ
الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ مُتَعَلِّقُ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ». ﴿۞۞ [ر: ٢٤١١]
الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ مُتَعَلِّقُ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ». ﴿۞۞ [ر: ٢٤١١]
الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ مُتَعَلِّقُ بِالْعَرْشِ، قَالَ: صَدَّتُنا أَبِي، قَالَ: صَدَّتُنا هُا اللَّعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ:

(١) من قوله: «﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ ﴾ اللي قوله: «﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر قبل الحديث: «(٣) بابُ قولِه: ﴿وَالْأَرْشُجَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يُوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَٱلسَّمَوَ ثُمَّا إِيكِينِهِ عِهِ ﴾.

(٣) زاد في (ب، ص): «قالَ».

(٤) في نسخة: «السماء».

(٥) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَنُفِخَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «باب: ﴿ وَنُفِخَ ... ﴾ ».

(٦) من قوله: «﴿ثُمَّ نُفِخَ ﴾» إلى قوله: «﴿نَظُرُونَ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

( ٨ ) في رواية أبي ذر: «مِنْ أولِ».

(٩) في رواية كريمة: «..بْنُ حَفْصٍ قال: قال أبِي: حدَّثنا»، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثني عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قال: قال أبِي: حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٨٦) والترمذي (٣٢٣٨، ٣٢٣٩) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٦، ١١٤٥٠-١١٤٥١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٨٧) والنسائي في الكبري (٧٦٩٢، ١١٤٥٥) وابن ماجه (١٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٤٦٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٨، ١١٤٥٧، ١١٤٥٨) وابن ماجه (٤٢٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٥٤١.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عليه على النَّبِيِّ صِنَالله عليه على النَّفِخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ». قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمُ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ». (أ) [ط: ١٩٣٥]

# الْمُوْمِنُ (۱)

قالَ مُجَاهِدٌ: مَجَازُهَا (٣) مَجَازُ أَوَايِلِ السُّورِ، وَيُقَالُ: بَلْ هو (٤) اسْمٌ، لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي السُّورِ، وَيُقَالُ: بَلْ هو (٤) اسْمٌ، لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي [١٢٦/٦] أَوْفَى الْعَبْسِيِّ:/

يُذَكِّرُنِي حَامِيمَ (٥) وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَ لَّا تَلَا حَامِيمَ (٦) قَبْلَ التَّقَدُّمِ الطَّولُ (٧): التَّفَضُّلُ. ﴿ وَاخِرِينَ ﴾ [آية: ٦٠]: خَاضِعِينَ. (٢)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ [آية: ١١]: الإِيمَانُ. ﴿ لَيْسَ لَهُ دَعُوهٌ ﴾ [آية: ٢٣]: يَعْنِي الْوَثَنَ. ﴿ لِيُسَ جَرُونَ ﴾ [آية: ٧٠]: تَبْطَرُونَ .

وَكَانَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ (^) النَّارَ، فقالَ رُّجُلٌ: لِم تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ قالَ (١): وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللَّهُ مِنَوْجُلَ يَقُولُ/: ﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ يَظُواْ (١) مِن تَرْحَمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما بَيْنَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «﴿حَمَ ﴾ المومن» (ن)، والذي في (ب، ص) أنها في نسخة مطلقًا، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: «سورة المومن»، وزاد أبو ذر بعدها: «بيم التَّارِّ الرَّمِيَّةِ عُيْهِ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال البخاريُّ: ويقال: ﴿حَمَّ ﴾ مجازُها» بدل: «قَالَ مُجَاهِدٌ: مَجَازُهَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فيقال: هو».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿حَمَّ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «﴿حَمَّ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في (ص،ع): «الطولُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٨) قوله: «يُذَكِّر» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص). وبهامشهما: كذا في اليونينية بعد أن كانت التي في الأصل «يَذْكُرُ» بالتخفيف، فصلِّحت بالتشديد. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>١٠) بإسكان ياء ﴿عِبَادِي﴾ وبكسر النون من ﴿نَقْـنِطُوا﴾ علىٰ قراءة أبي عمرو والكِسائي ويعقوب وخلف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٥٥) والنسائي في الكبرى (١١٤٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٠٨، ١٢٣٧١.

عَجْبُ ذَنبِهِ: هو العظم أسفل الظهر، وهو رأس العصعص.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٨/٤. مجازها...: أي: حكمها حكم الأحرف المقطعة أوائل السور. شَاجِرٌ: ممدودٌ قاصدٌ أن يَطعَنَ به.

وَيَقُولُ: ﴿وَإِنَّ (١) المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾؟ وَلَكِنَّكُمْ (٢) تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ على مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صِنَاسُهِ مِنَ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا (٣) بِالنَّارِ مَنْ (١٠) عَصَاهُ. (٥٠)

٤٨١٥ - صَرَّ أَعِيُّ ، قَالَ: حدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حدَّ ثَني يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ (٥): حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ: حدَّ ثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ ما صَنَعَ (٦) الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مُنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مُعَيْطٍ، فَأَخَذَ مِنَاسُمِيمِ مَا اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مُعَيْطٍ، فَأَخَذَ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأَخَذَ مِنَاسُمِيمِ وَلُوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ (٧) خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ وَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ (٧) خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مَ وَقَالَ (٨): ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيِنَاتِ مِنَاسُمِهُ ﴿ وَقَالَ (٨): ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيِنَاتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمٍ مَ وَقَالَ (٨): ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيَنَاتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمٍ مَن وَقَالَ (٨): ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولُ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيَنَاتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمٍ مَن وَقَالَ (٨): ﴿أَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيَتِنَاتِ مِن رَبُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمٍ مُن وَقَالَ (٨): ﴿ أَنْقَلُهُ مُن وَبُعُ مَا لَاللَهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ عَلَى اللَهُ عَلَالَهُ وَلَا مُعْتَبَلِ مُنْ وَبَعْ مِن رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ مَالْهُ وَقَلْ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ مُنْ مُنْ اللْهُ مُنْ لِللللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ وَالَهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ الْمُؤْلِلَ وَاللَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ وَلَا لَا مُنْ الللللَهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللَهُ اللَّهُ اللللللْه

# ﴿حَمَّ ﴾ السَّجْدَةِ (٩)

وَقَالَ طَاوُوسٌ، عِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَثِيَا طَوَعًا (١٠) ﴾ [آية: ١١]: أَعْطِيَا. ﴿ قَالَتَا أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [آية: ١١]: أَعْطَيْنَا. (جَ)

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت باتفاق الأصول: بكسر الهمزة، والقراءة بالفتح باتفاق.

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «ويُنْذِرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «لِمَنْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عن يحيي بن أبي كثير». قارن بما في الإرشاد، وزاد في (ب، ص) بعدها: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «صَنعَه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به».

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي: «ثم قال».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبيي ذر: «سورةُ ﴿حَمَّ ﴾ السجدةِ، بيم اللَّارْمِن الرِّمِي الرَّمِي السَجِدادِي الرَّمِي الرَّمِي

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ن) لفظة: ﴿ أَقْتِيَا ﴾ ، وفي رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: ﴿ ﴿ أَوْكَرُهَا ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائئ في السنن الكبرى (١١٤٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٠٠/٤.

وَقَالَ الْمِنْهَالُ، عن سَعِيدٍ(١) ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ ؟ قَالَ: ﴿ فَلَا أَنسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا يَتَسَاَّءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧]، ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٤]، ﴿ رَبِّنَا (٢) مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]: فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الآيةِ! وَقَالَ: ﴿ أَمِ ٱلسَّمَا هُ بَنَهَا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٢٧-٣٠]: فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْق الأَرْض، ثُمَّ قالَ: ﴿ أَبِنَّكُم (٣) لَتَكَفُّرُونَ بِأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيِّنِ ﴾ إِلَى (٤): ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [آية:٩]: فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ (٥) السَّمَاءِ! وَقَالَ: ﴿وَكَاكَ اللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾[النساء: ١٩٦]، ﴿عَرْبِيزًا حَكِمًا ﴾ [النساء:٥٦]، ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥] فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى! فقالَ: ﴿ فَلَا أَنسَابَ يَيْنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] فِي النَّفْخَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن [١٢٧/٦] شَآءَ أَللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]، فَلا أَنْسَابَ/بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ: ﴿أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَآعَلُونَ ﴾ [الطور: ٢٥]، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ (٢٠) ﴾ [النساء: ٤٢] فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ، وَقَالَ (٧) الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ، فَخُتِمَ (٨) على أَفْوَاهِهِم، فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِم، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ (٩) أَنَّ اللهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا، وَعِنْدَهُ: ﴿ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية [النساء: ٤١]. وَخَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ، وَدَحْوُهَا أَنْ(١٠) أَخْرَجَ منها

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي زيادة: «بن جبير».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة بينهما ألف، على قراءة قالون وأبي عمرو وأبي جعفر ، وضُبطت في (ب، ص): «إِنَّكم».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر زيادة: «قَوْلِه».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «خَلْقِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: (﴿ حَدِيثًا ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَخَتَمَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية الأصيلي: «عَرَفُوا».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «ودَحْيُها أن»، وفي رواية أبي ذر: «ودَحاها أي».

الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامَ (١) وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [آية: ٩] فَجُعِلَتِ (١) الأَرْضُ وَمَا فيها مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا (٣) ﴾ [الفتح: ١٤] سَمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ (١٤)، وَذَلِكَ قَوْلُهُ، أَيْ: لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ شَيْعًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُوْآنُ؛ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (٥).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَنْوُنِ (٢)﴾ [آية: ٨]: مَحْسُوبٍ. ﴿ أَفَوْتَهَا ﴾ [آية: ١٠]: أَرْزَاقَهَا. ﴿ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ [آية: ١٠]: مِمَّا أَمْرَهَا ﴾ [آية: ١٠]: مِمَّا أَمْرَهَا ﴾ [آية: ١٠]: مِمَّا أَمْرَهَا ﴾ [آية: ٢٠]: مِمَّا أَمْرَهَا ﴾ [آية: ٢٠]: مِمَّا أَمْرَهَا ﴾ [آية: ٢٠]: مِمَّا أَمْرَهُا ﴾ [آية: ٢٠]: عِنْدَ الْمَوْتِ. ﴿ أَهْتَزَتْ ﴾ [آية: ٣٩] بِالنَّبَاتِ ﴿ وَرَبَتُ ﴾ [آية: ٣٩]: الْمَوْتِ. ﴿ أَهْتَزَتْ ﴾ [آية: ٣٩] بِالنَّبَاتِ ﴿ وَرَبَتُ ﴾ [آية: ٣٩]: الْمَوْتِ. ﴿ أَهْتَزَتْ ﴾ [آية: ٣٩] بِالنَّبَاتِ ﴿ وَرَبَتُ ﴾ [آية: ٣٠]:

وَقَالَ غَيْرُهُ (٩): ﴿ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ [آية: ٤٧]: حِينَ تَطْلُعُ. ﴿ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [آية: ٥٠]: أَيْ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهَذَا. ﴿ سَوَآءُ (١٠) لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [آية: ١٠]: ذَلَلْنَاهُمْ على الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحمويي والمستملي بدلها: «والأكُوامَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فخُلِقت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «﴿ رَحِيمًا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «بذلك».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة زيادة: «حدَّثني يوسفُ بنُ عديِّ: حدَّثنا عبد الله بن عَمرو، عن زَيْد بن أبي أُنيْسة، عن المِنهال بهذا». وفي نسخة زيادة: «قال أبو عبد الله: حدَّثنيه يوسفُ بنُ عديٍّ: أخبَرَنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيْسة، عن المِنهال بهذا (ن)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر والأصيلي وحاشية رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: ﴿ ﴿ لَهُمْ أَجُّرُ غَيْرُ مَمَّنُونِ ﴾ ٩.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أُمِرَ».

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي زيادة: «قَرَنَّاهُم بهم».

<sup>(</sup>٩) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والأصيلي: «وقال غيره: ﴿ سَوَآءَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٢/٤.

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠] ، وَكَفَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣] : وَالْهُدَى الَّذِي هو الإِرْشَادُ ، بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١) ، مِنْ (١) ذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ أُولَتِكَ ٱلَذِينَ هَدَى ٱللّهُ فَيِهُ دَنهُ مُ ٱقْتَدِه ﴾ [الأنعام: ٩٠] . بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١) ، مِنْ (١) ذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ أُولَتِكَ ٱلّذِينَ هَدَى ٱللّهُ فَيِهُ دَنهُ مُ ٱقْتَدِه ﴾ [الأنعام: ٩٠] . ﴿ يُورُعُونَ ﴾ [آية: ١٤] : قِشْرُ الْكُفُرَّى (٣) هِيَ (٤) الْكُمُ (٥) . ﴿ وَلِقُ حَمِيمُ ﴾ [آية: ٤٤] : آية: ٤٤] : الْقَرِيبُ (١) . ﴿ مِن تَحِيصِ ﴾ [آية: ٤٤] : حَاصَ : حَادَ (٧) . ﴿ مِرْيَةٍ ﴾ وَ ( مُرْيَةٍ ﴾ (١) آية: ٤٥] : وَاحِدٌ ، أَي : امْتِرَاءٌ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ آغَمَلُوا مَا شِيتُمْ (٩) ﴾ [آية: ٤٠]: الْوَعِيدُ (١٠).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِأَلِّتِي (١١) هِيَ آحْسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥٢]: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمْ: ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعٌ ﴾ [آية: ٣٤] (١١). (٥٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَسْعَدْناه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ومن».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: حاشية: بضم الكاف وضم الفاء وفتحها وتشديد [في (ب، ص): والظاهر أنه سقط من الكاتب لفظ: الراء]: وعاء الطلع وقشره الأعلى، قاله عياض. اه. وضبطت الكلمة في (ن) ضبطًا ثالثًا: بضم الكاف وسكون الفاء آخرها ياء.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «هي» ليست في رواية أبي ذر، وزاد في (ب، ص) أنها ليست في رواية الأصيلي أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «واحدها». وفي رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «ويُقالُ [في (ب، ص): وقال غيره: ويقال] للعنب إذا خرج أيضًا: كافور وكفرئ». وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «قريب».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «حاص عنه: حادَ عنه»، وفي نسخة: «حاص: أي: حادَ» (ن)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية الأصيلي، وفي رواية أبي ذر: «حاص: حادَ عنه».

<sup>(</sup>٨) بضم الميم قرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري.

<sup>(</sup>٩) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي: «هِي وَعِيدٌ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر وكريمة: «﴿ آدْفَعَ بِأَلِّي ﴾».

<sup>(</sup>١٢) قوله: «﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٣/٤. الكُفرَّى: وعاء الطلع. والكُمُّ: الوعاء.

# (١) ﴿ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ (١) أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ (١) وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ (٣) وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ (٣) وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ (٣) وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [آية: ١١]

٤٨١٦ - صَرَّتْ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرِ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو (٤) ﴾ الآية [آية: ٢١]: كَانَ رَجُلَانِ (٥) مِنْ قُويف وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُريْشٍ، فِي بَيْتٍ، فقال [٢٨/١] مِنْ قُريْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُريْشٍ، فِي بَيْتٍ، فقال [٢٨/١] بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُريْشٍ، فِي بَيْتٍ، فقال [٢١٨/١] بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ؟ قالَ (١) بَعْضُهُمْ: يَسْمَعُ بَعْضَهُ . وَقالَ بَعْضُهُمْ: لَيْن كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لقد يَسْمَعُ كُلَّهُ، فَأُنْزِلَتْ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَلْصَدُرُكُمْ ﴾ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لقد يَسْمَعُ كُلَّهُ، فَأُنْزِلَتْ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَلْصَدُرُكُمْ ﴾ الآيَةَ [آية: ٢١]. (٥) [ط: ٢٥٢١، ٤٨١٧]

#### (٢) ﴿ وَذَالِكُو (٧) طَنَّكُو ﴾ (٨) الآية [آية: ١٣]

٤٨١٧ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ ، أَوْ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيًّانِ وَثَقَفِيٌّ ، أَوْ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيٌّ ، كَثِيرَةٌ شَخْهُ بُطُونِهِمْ ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ . فقالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ ما نَقُولُ ؟ قالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَيِّرُونَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَيِّرُونَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) قوله: « ﴿ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ ليس في رواية الأصيلي ، وفي رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال: كان رجلان»، وفي رواية الأصيلي: «وقال: كان رجلان»، وفي رواية أبي ذر: «قال رجلان».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقال»، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: «وقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَذَلِكُمْ ... ﴾» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَذَلِكُمْ ... ﴾».

 <sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: (﴿ اللَّذِى ظَنَنتُه بِرَبِّكُو ٱرْدَىنكُو ﴾ ، وزاد في رواية أبي ذر: (﴿ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَنبِرِينَ ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٥) والترمذي (٣٢٤٨، ٣٢٤٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٥. ﴿ كُنتُم تَسَيَرُونَ ﴾: كنتم تستخفون عند ارتكاب القبائح خيفة.

جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِمَنَّهُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلاَ أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلاَ أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلا أَبْصُونَا فَا إِنَّهُ اللَّهَ اللهَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ سَمَعُكُمْ وَلَا أَبْصَنْزُكُمْ وَلَا أَبْصُونَا فَا لَا يَهُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْصَانِكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَلْمُ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ا

وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ، أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ حُمَيْدٌ، أَحَدُهُمْ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ ثَبَتَ على مَنْصُورٍ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ (١). (٥) [ر: ٤٨١٦]

### (٣) ﴿ فَإِن يَصِّبِرُوا (١) فَأَلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّم ﴾ الآية [آية: ٢٤]

صَرْتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٣): حدَّثني مَنْصُورٌ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ (٤). (أ) ٥[ر: ٤٨١٦]

# المجترف عَسَقَ ﴾(°)

وَيُذْكَرُ<sup>(٢)</sup>عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿عَقِيمًا ﴾ [آية: ٥٠]: لَا تَلِدُ<sup>(٧)</sup>. ﴿رُوحَامِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [آية: ٢٥]: الْقُرْ آنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَذْرَوُكُمْ فِيهِ ﴾: [آية: ١٥]: نَسْلُ بَعْدَ نَسْلٍ. ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا <sup>(٨)</sup>﴾: [آية: ١٥]: لَا خُصُومَةَ (٩). ﴿ طَرْفٍ (١٠) خَفِي ﴾: [آية: ١٥]: ذَلِيلِ.

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «مرَّةِ واحدةٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ فَإِن يَصُّ بِرُوا ... ﴾» (ب، ص)، وهذه الترجمة كلها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «نَحْوَهُ».

 <sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لِيم اللَّالرَّمْزَارَام ، ﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ ﴾» (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بيم التَّالِّمْن الرِّم ، قال البخاري: يذكر».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «التي لا تلد».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ وَيَنْنَكُمُ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «بيننا وبينكم».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: ﴿ مِن طَرْفٍ ﴾ .

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٥) والترمذي (٣٢٤٨، ٣٢٤٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٥.

[1/971]

وَقَالَ غَيْرُهُ(١): ﴿فَيَظُلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ [آية: ٣٣]: يَتَحَرَّ كُنَ وَلَا يَجْرِينَ فِي الْبَحْرِ. ﴿شَرَعُوا ﴾ [آية: ٢١]: ابْتَدَعُوا (١). (١)٥

#### (١) ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَي ﴾ (١)

٤٨١٨ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ سُئِلَ عَن قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِٱلْقُرْبَى ﴾ [آية: ٢٣]، فقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ اللَّهِمِ مَلْ مَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ اللَّهِمِ مَلَ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فقالَ: ﴿ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ ». (ب) [ر: ٣٤٩٧]/

# وحمّ ﴾ الزُّخرُف (٤)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ عَلَىٰ أُمَّةِ ﴾ [آية: ٢٦]: على إمَامٍ. ﴿ وَقِيلَهُ (٥) يَنَرَبِ ﴾ [آية: ٨٨]: تَفْسِيرُهُ: ﴿ يَعْسِبُونَ (٢) أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُم ﴾ [آية: ٨٠]، وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ. (١)

وَقَالَ (٧) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَوْ لَا آَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [آية: ٣٣]: لَوْ لَا أَنْ جَعَلَ (٨) النَّاسَ

(١) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) قوله: «﴿ شَرَعُوا ﴾: ابْتَدَعُوا» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾».

(٤) في رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿ حم ﴾ الزخرف، بيم السَّالِمُن إلَيْم »، وزاد في (ن، ع) نسبة البسملة إلى رواية ابن عساكر أيضًا، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٥) هكذا على قراءة الجمهور غير عاصم وحمزة.

(٦) هكذا على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب وخلف. وفي رواية الأصيلي: «أيحسبون» (ن، ق)، وهو المثبت في متن (ب) دون ذكر اختلاف، وهو خلاف التلاوة، وعزا المثبت في المتن في (ص) الني رواية الأصيلي، وعزا رواية: «أيحسبون» إلى رواية أبي ذر، وهو موافق لما في السلطانية.

(٧) في رواية أبى ذر: «قال» دون الواو.

(٨) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أَجْعَلَ»، وفي رواية الأصيلي: «يجعل»، وضبطها في (ص): «يَجْعَلُ»، وفي (ب): «يُجْعَلَ»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٤/٤. يتحرَّكن: أي يضطربن بالأمواج.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٢٥١) والنسائي في الكبرى (١١٤٧٤)، انظر تحفة الأشراف: ٧٣١.

كُلَّهُمْ كُفَّارًا، لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ<sup>(۱)</sup> الْكُفَّارِ ﴿ سَقَفَا (۱) مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ﴾ [آية: ٣٣] مِنْ فِضَّةٍ، وَهيَ دَرَجٌ وَسُرُرُ فِضَّةٍ. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾: مُطِيقِينَ. ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾: أَسْخَطُونَا. ﴿ يَعْمَىٰ. (أ)

وقالَ مُجَاهِدُ: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِحْرَ﴾: أَيْ تُكذَّبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ؟
﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾: سُنَّةُ الأَوْلِينَ. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ إِنَّنِى ١٠ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [آية: ٢٦]: الْعَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ، وَالْوَاحِدُ وَالْاثْنَانِ وَالْجَمِيعُ، مِنَ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّثِ، يُقالُ فِيهِ: بَرَاءٌ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ، وَلَوْ قالَ ١٠٠٠: بَرِيءٌ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويى: «بُيوتَ».

<sup>(</sup>٢) بفتح السين وسكون القاف على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر، وفي رواية أبي ذر: ﴿سُقُفًا ﴾ بضمهما وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة والأصيلي: «﴿ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يقول: جعلتموهن».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ»، وفي رواية أبى ذر وابن عساكر: «لِقولِ اللهِ مِمَزَّهِ عَ،

<sup>(</sup>V) في رواية الأصيلى: «أي: الأوثانُ».

<sup>(</sup> ٨ ) قوله: «إنَّهم» ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي: «وقال غيره: ﴿ إِنَّنِي ﴾».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «قِيلَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٥/٤.

لَقِيلَ فِي الاثْنَيْنِ: بَرِيئانِ، وَفِي الْجَمِيع: بَرِيئُونَ.

وَقَرَأَ عَبْدُ اللّهِ: ﴿ إِنَّنِي بَرِيءٌ (١) ﴾ بِالْيَاءِ. وَالزُّخْرُفُ: الذَّهَبُ. ﴿ مَّلَيْكَةً ﴾ ﴿ يَخَلُفُونَ ﴾ [آية: ٦٠]: يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (أ) ۞

### (١) ﴿ وَنَادَوْا (١) يَكُولِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (٣) ﴾ الآية [آبة: ٧٧]

٤٨١٩ - صَّرَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو، عن عَطَاءٍ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ:

عن أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيَامُ يَقْرَأُ على الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [ر: ٣٢٣]. (ب) ٥ [ر: ٣٢٣]

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَثَلَا لِلْآخِرِينِ ﴾ [آية: ٥٦]: عِظَةً(٤).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿مُقْرِنِينَ ﴾ [آية: ١٣]: ضَابِطِينَ، يُقَالُ: فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ: ضَابِطٌ لَهُ. وَالأَكْوَابُ: الأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا.

﴿ أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ ﴾ [آية: ٨١]: أَيْ ما كَانَ، فَأَنَا أَوَّلُ الأَنِفِينَ، وَهُمَا لُغَتَانِ: رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿ وَقَالَ الرَّسولُ يا رَبِّ ﴾ (٥)، وَيُقالُ: ﴿ أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ ﴾ [آية: ٨١] الْجَاحِدِينَ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فِيَ أَيِّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [آية: ٤]: جُمْلَةِ الكِتابِ، أَصْلِ الكِتابِ (١٠. ﴿ ۞ ۞

<sup>(</sup>١) بكسر الراء وبعدها ياء ثم همز، وتابعه على ذلك الأعمش وطلحة بن مصرّف ويحيى بن وثَّاب وعلقمة والمطوعيُّ. معجم القراءات: ٣٦٥/٨.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «قوله: ﴿ وَنَادَوْا ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَنَادَوْا ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِكُونَ ﴾ ، وزاد في (ن ، ع) نسبتها إلى رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «لِمَنْ بَعدَهم».

<sup>(</sup>٥) أي: موضع قوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ عِنْزَبِّ ﴾ [الزخرف:٨٨] ، وهي قراءة خارج المتواتر.

<sup>(</sup>٦) قول قتادة مقدَّم في رواية أبي ذر على قوله: «﴿ أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ أَيْ: ما كَانَ...».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۷۱) وأبو داود (۳۹۹۲) والترمذي (۵۰۸) والنسائي في الكبرى (۱۱٤۷۹)، انظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۳۸.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٠٨/٤. ونقله لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ ـ يَكُرِّ ﴾ [الزخرف: ٨٨] نقل لقراءة تفسيرية.

# (١) ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكِرَ صَفْحًا إَن (١) كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [آية: ٥]:

مُشْرِكِينَ (١)، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَايِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ لَهَلَكُوا. ﴿ فَأَهْلَكُنَاۤ اللَّهَ لَكُنَاۤ اللَّهُ لَكُنَاۤ اللَّهُ لَكُنَاۤ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهُ اللّ



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رَهُوًا ﴾ [آية: ٢٤]: طَرِيقًا يَابِسًا (٤). ﴿ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (٥) ﴾ [آية: ٣٢]: على مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ. ﴿ فَأَعْتِلُوهُ (١) ﴾ [آية: ٤٧]: ادْفَعُوهُ. ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ (٧) ﴾ [آية: ٤٥]: أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا يَحَارُ فَهُرَيْهِ. ﴿ فَأَعْتِلُوهُ (١) ﴾ [آية: ٤١]: سَاكِنًا (١٠).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ [آية: ٤٥]: أَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تُبَيِّعِ﴾ [آية: ٣٧]: مُلُوكُ الْيَمَنِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّىٰ تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ، وَالظِّلُ يُسَمَّىٰ تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ. (أ) ٥

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب، وبكسرها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مشركين» ليس في رواية أبى ذر.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: (سُورةُ ﴿حمّ ﴾ الدخانِ، بِمِ السَّارِّمْن إِرْمِي).

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «ويقال: ﴿رَهُوا ﴾: ساكِنًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿ عَلَىٰ عِــلَّهِ عَلَىٰ ٱلْعَكَمِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٦) بكسر التاء على قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر، وضبطت في (ب، ص) بضم التاء على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿عِينِ ﴾».

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: ﴿ فَأَعْتِلُوهُ ﴾ [ضبطت في (ص) بضم التاء]: اذْفَعُوهُ». ولم يشر لعدم وجودها في الموضع الأول.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «ويقال: ﴿ أَنتَرْجُمُونِ ﴾».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «وَ ﴿ رَهُوا ﴾: سَاكنًا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٩/٤ - ٣١٠.

#### (١) ﴿ وَوَمَ تَاقِ (١) أَلْسَكَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [آبة: ١٠]

قَالَ قَتَادَةُ(١): ﴿ فَأَرْنَقِبْ ﴾ [آية: ١٠]: فَانْتَظِرْ ٣). (أ)

قالَ: مَضَىٰ خَمْسُ: الدُّخَانُ، وَالرُّومُ، وَالْقَمَرُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّرَامُ. (٢٠٠٠) [ر: ١٠٠٧]

#### (٢) ﴿ يَغْشَى (١) أَلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آبة: ١١]

٤٨٢١ - صَّرْثُنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عن الأَعْمَشِ، عن مُسْلِم، عن مَسْرُوقٍ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا على النّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كُسِنِي يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُهْدِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ (٥٠): ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَاقِىٰ (١٠)السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُهْدِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ (٥٠): ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَاقِ (١٠)السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُهْدِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ (٥٠): ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَاقِ (١٠)السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهُ لِمُضَرَ اللّهِ مِنَاسُطِيمُ مَا لَوْ فَالْمَالُولُ اللّهُ مِنَاسُطُولُ اللّهِ مِنَاسُطُولُ اللّهُ بَعْرَيْكُ (١٠٤ اللّهُ مُنَا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إلىٰ حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ اللّهُ بَرَوْنَ ﴾ [آبة: ١٥]. فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إلىٰ حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إلىٰ عَالِهُ عَنْ يَوْمَ بَدْدٍ (٤) [د.١٠٠] فَأَنْزَلَ اللّهُ بِمَرْدِنَ ﴾ [آبة: ١٦]. قالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْدٍ (٤) [د.١٠٠]

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَاتِي.. ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال قتادة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «انتظر».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ يَغْثَنَى...﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّرِجِلُّ».

<sup>(</sup>٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي زيادة: «له».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: «لهم».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٢٠٢، ١١٣٧٤، ١١٣٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٦. اللّزامُ: فصل القضية.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۷۹۸) والترمذي (۳۲٤٥) والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۱، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۸، ۱۱٤۸۱، ۱۱٤۸۳)، انظر تحفة الأشراف: ۹۷۲.

#### (٣) ﴿ رَبَّنَا ٱكْثِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُومِنُونَ (١) ﴾ [آبة: ١٢]

٤٨٢٢ - صَّرْنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

دَخَلْتُ على عَبْدِ اللّهِ فقالَ: إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللّهَ قالَ لِنَبِيّهِ مِنَا للْهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَناْمِنَا لَتُكُلّفِينَ ﴾ [ص: ٦٨]. إِنَّ قُرِيْشًا لَمَّا عَلَبُوا النّبِيّ (٢) مِنَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، قالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكلُوا فيها الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ، حَتَّىٰ جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَىٰ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ قَالُوا: ﴿ رَبِّنَا آكَشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُومِنُونَ ﴾ [آية: ١٠]. فقيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ / عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا، فَانْتَقَمَ اللّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ (٣) تَاقِ (٤) ٱلسَّمَاءُ وَدُكُونَ ﴾ [بين مَنْ اللهُ عَوْلُهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَا أَمْنِقِمُونَ ﴾ [آية: ١٠]. (١٥٥ [ر: ١٠٠٧]

### (٤) ﴿ أَنَّىٰ لَمُكُمُ (٥) ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمْبِينٌ ﴾ [آبة: ١٣]

الذِّكْرُ وَ﴿ الذِّكْرَىٰ ﴾ وَاحِدٌ.

١٨٢٣ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ:

دَخَلْتُ على عَبْدِ اللّهِ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهُ مَّ أَعِنِي كُلَّ شَيْءٍ (٢) - حَتَّى فقالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي كُلَّ شَيْءٍ (٢) مَنَى اللهُمَّ أَعِنِي كُلَّ شَيْءٍ (٢) - حَتَّى كَانُوا يَاكُلُونَ الْمَيْتَةَ، فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ، فَكَانَ يَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوع، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَرْتَقِبَ بَوْمَ تَانِى (١) السَّمَاءُ بِدُخَانِ ثَبِينٍ ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَا ثُلُ اللهِ مُنَى اللهَ عَنَى بَلَغَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ رَبَّنَا ٱكْثِفْ عَنَّا ٱلْعَدَابَ إِنَّا مُومِنُونَ ﴾». و ﴿ مُومِنُونَ ﴾ هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «على النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ أَنَّ لَمُمُ ... ﴾».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعني كل شيء» ليس في رواية أبي ذر، وزاد في (ب، ص) أنه ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>V) قوله: «﴿ يَغَنَّى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُّ أَلِيمٌ ﴾» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۹۸) والترمذي (۳۲٤٥) والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۲، ۱۱۳۷۸، ۱۱۳۸۸، ۱۱۲۸۸)، انظر تحفة الأشراف: ۷۹۷۸، ۱۱۶۸۸، ۱۱۶۸۸، ۱۱۲۸۸)، انظر تحفة

﴿إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ [آية: ١٠- ١٥]. قالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِذَابُ يَوْمَ الْعَذَابُ يَوْمَ الْعَذَابُ الْقِيَامَةِ ؟! قالَ: وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمُ بَدْرِ. (أَ [ر:١٠٠٧]

### (٥) ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا (١) عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا مُجَنُونٌ ﴾ [آية:١٤]

٤٨٢٤ - صَّرْتُنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخبَرَنا (٢) مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ (٣)، عن سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ: إِنَّ اللّهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا سِنَا شَعِيْمُ وَقَالَ: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَرْوَمَ اَنَا مِنَ اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ [ص: ٨٦] فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ سِنَا شَعِيمُ لَمَّا رَأَىٰ قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ (٤): «اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّىٰ حَصَّتْ كُلَّ شَيْء، حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ وَالْمَيْتَة - وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ الْعُقَالَ (٥) أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَة - وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ (٢) هَلَكُوا، فَاذْعُ اللّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَالرّبَقِبَ يَوْمَ تَاقِ (٨) السَّمَآءُ بِدُخَانِهُ إِلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ الْحُرُودُ وَالْمَنْ فَقَالَ: اللّهُ مَنْ مُعَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ (٢) هَلَكُوا، فَاذْعُ اللّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَالرّبَقِبُ يَوْمَ تَاقِ (٨) السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُعِينِ ﴾ إلىٰ: ﴿ وَقَالَ الْحَرُودُ وَالْمَلْمُ مُ عَذَا اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَلُ السَّمَآءُ بِدُخَانُ مُ وَقَالَ الاّخَرُ: الرّومُ (١٠). (٢٠) [ر: ١٠٠١] وقالَ الآخَرُ: الرّومُ (١٠). (٢٠) [ر: ١٠٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا ... ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا شعبةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «يَعْدُونَ» (ب، ص)، وضبطها في الإرشاد: «تعودون».

<sup>(</sup>٨) بالإبدال على قراءة ورش والسُّوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أنَكْشِفُ عنهم عذابَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «والروم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۹۸) والترمذي (۳۲٤٥) والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۲، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۸، ۱۱۲۸۸)، انظر تحفة الأشراف: ۹۵۷٤. حَصَّتْ: أفنت وأذهبت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۹۸) والترمذي (۳۲٤٥) والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۱، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۸، ۱۱۶۸۱، ۱۱۶۸۳)، انظر تحفة الأشراف: ۹۵۷۶.

#### (٦) ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا أَمُنَنْقِمُونَ ﴾(١) [آبة: ١٦]

# الْجَاثِيةُ (١)

مُسْتَوْفِزِينَ (٣) على الرُّكَب.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٤): ﴿ نَسْتَنْسِخُ ﴾ [آية: ٢٩]: نَكْتُبُ. ﴿ نَسْنَكُو ﴾ [آية: ٣٤]: نَتْرُكُكُمْ. (٢٥) وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٤) أَلدَّهُرُ ﴾ الآية [آية: ٢٤] (٥)

٤٨٢٦ - حَدَّثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثُنَا شُفْيَانُ: حَدَّثُنَا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٦) مِنَ اللَّمُ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٦) مِنَ اللَّمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّمْ (عَنْ اللَّمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّمْرُ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (٥) وَإِنَّا الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الأَمْرُ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (٥) وَانْهَارَ عَنْ اللَّهُ وَالنَّهُارَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَا عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِ اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَالَ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا



وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ نُفِيضُونَ ﴾ [آية: ٨]: تَقُولُونَ (٨). (٤)

(١) هذه الترجمة ليست في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ حم ﴾ الجاثية ، بم الله الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الماثية ».

(٣) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ جَائِيَةً ﴾ [آية: ٢٨]: مُسْتَوْ فِزِينَ ﴾.

(٤) قوله: «وقال مجاهد» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَا يُبْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهُ ثُ ﴾ الآية [آية: ٢٤]».

(٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

(٧) في رواية أبى ذر وكريمة: «سورة ﴿ حم ﴾ الأحقافِ» ، زاد في رواية أبى ذر بعدها: «بِم السَّارْمَن إِرْم ».

(٨) قول مجاهد ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٨) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٢٠٢، ١١٣٧٨، ١١٣٨٨، ١١٤٨١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٦.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣١١/٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٦، ٢٢٤٧) وأبو داود (٢٧٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٦-١١٤٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣١٣١.

(د) انظر تغليق التعليق: ٣١١/٤.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (أَثَرَةٍ) وَ (أُثْرَةٍ) وَ ﴿أَثَرَةٍ) وَ ﴿أَثَرَةٍ ﴾ (١) [آية: ٤]: بَقِيَّةُ عِلْمٍ (١). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِدُعَامِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [آية: ٩]: لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُل (٣).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَرَايَتُكُونَ ﴾ [آية: ١٠]: هَذِهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدُ، إِنْ صَحَّ مَا تَدْعُونَ (٥) لَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿ أَرَءَيَتُكُ ﴾ [آية: ١٠] بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ: أَتَعْلَمُونَ، أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْئًا (٢٠)؟. ٥

(۱) ﴿ وَالَّذِى قَالَ (٧) لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ (٨) وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَاۤ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [آبة: ١٧]

٤٨٢٧ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا/ أَبُو عَوَانَةَ ، عن أَبِي بِشْرٍ:

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ (١٠)، قالَ: كَانَ مَرْوَانُ على الْحِجَازِ، اَسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فقالَ: يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فقالَ: خُذُوهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ عَايِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ فقالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لَوَالِاللَّهِ أَنِي اللَّهُ فِيهَ اللَّهُ فِيهَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا لِوَلِلاَيْهِ أَنِ لَكُمَا أَتَعِدَانِنَ (١٠٠) [آية: ١٧]. فقالتْ عَايِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا

[1/197]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر بالرفع في الثلاثة، وقرأ: (أَشَرَةٍ) بفتح الهمزة والثاء زيد بن علي وعكرمة وقتادة والسلمي والحسن والأعمش، ورويت عن علي وابن عباس الرَّبُيُّغ، وقرأ: (أُثْرَةٍ) بضم الهمزة وسكون الثاء الكسائي في رواية، وقرأ: ﴿أَثَرَةٍ ﴾ الجمهور.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بَقِيَّةٌ مِنْ عِلم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما كنتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ»، وفي (ص): «... الرُّسْلِ».

<sup>(</sup>٤) بتسهيل الهمزة الثانية على قراءة أبي جعفر وقالون وورش في وجهٍ.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص): «تدَّعونَ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وقال غيره» إلى قوله: «خلقوا شيئًا» ليس في روايتي أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ ... ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قولِه: ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٩) بهامش (ب، ص): لم يضبطه في اليونينية، وقال في الفتح: يجوز صرفه وعدمه. اه.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (﴿ أَتَعِدَ إِنِي ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

### (٢) ﴿ فَلَمَّا (١) رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ (١) قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آبة: ١٤]

قالَ (٣) ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿عَارِثُ ﴾: السَّحَابُ. (ب)٥

١٨٢٨ - ١٨٨٩ - صَرَّ أَحْمَدُ (١٠): حدَّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنا عَمْرُو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عن سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ:

است عَنْ عَايِشَةَ رَبُّ وَ إِلنَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ، قالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْطِيمُ ضَاحِكًا حَتَّى / أَرَىٰ منه لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. ﴿ قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ (٥) إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ وَيُ وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَةُ! فقالَ: «يَا عَايِشَةُ، مَا يُوْمِنِي (٦) أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذَبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَىٰ قَوْمٌ الْعَذَابَ، فقالُوا: ﴿هَذَا كَارِشُ مُطِرُنَا ﴾ [آية: ٤٤]». (٥) [ط: ٢٠٠٦، ٢٠٩٢]



﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ [آية: ٤]: آثَامَهَا، حَتَّىٰ لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ. ﴿ عَرَّفَهَا ﴾ [آية: ٦]: بَيَّنَهَا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب قولِه: ﴿ فَلَمَّا ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عيسى».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبى ذر: «الناسُ» بالرفع، ولفظة: «إنَّا» ليست عندهما.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «يُوْمِنُنِي».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة محمد مِنْ الشَّعَدِيمُ ، ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، بيم النَّارُ تَمْ الرَّمْ الرَّمْ

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۸۹۹) وأبو داود (۵۰۹۸) والترمذي (۳۲۵۷) والنسائي في الكبرى (۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۱۲۹۲) وابن ماجه (۳۸۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۳٦.

لَهَوَاته: جمع لهاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آية: ١١]: وَلِيُّهُمْ (١). ﴿عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [آية: ٢١]: جَدَّ الأَمْرُ (١). ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ [آية: ٣٥]: لَا تَضْعُفُوا. (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَضَغَنَهُمْ ﴾ [آية: ٢٩]: حَسَدَهُمْ. ﴿ عَاسِنِ ﴾ [آية: ١٥]: مُتَغَيِّرٍ (٣). ٥ (١) ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (انة: ٢٦]

٤٨٣٠ - صَرَّتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ، قالَ: حدَّثني مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ (٥٠)، عن سَعِيدِ ابْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ عَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ منه قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (٢)، فقالَ لَهُ (٧): مَهْ، قالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَايِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قالَ: أَلَا تَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (٢)، فقالَ لَهُ (٧): مَهْ، قالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَايِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ. قالَ: فَذَاكِ اللَّهُ مُويْرَةً: تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ. قالَ: فَذَاكِ اللَّهُ مُومَنِي وَلَقَطِعُوا الرَّمَامَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله: « ﴿ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: وليهم » ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: (﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: جَدَّ الأمرُ ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ اَسِنِ ﴾: متغير » ليس في رواية كريمة و لا أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص) بفتح الراء وكسرها معًا، وبهامشهما: كذا في اليونينية في هذا الموضع وبالفتح في الذي بعده لا غير.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بحقو الرحمن» ليس في رواية أبي ذر، والحاء من لفظة: «حقو» لم تضبط في اليونينية، ونقل بهامش (ب، ص) ضبطها بالكسر عن الفرع، وضبطها في المشارق والإرشاد بفتح الحاء.

<sup>(</sup>V) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) ضبطت في (ن) بكسر السين فقط، وضبطت في (ب،ع) بفتحها، وضبطت في (ص) بالضبطين معًا، وأهمل ضبطها في (ق)، وبفتح السين قرأ الجمهور، وبكسرها قرأ نافع.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٢/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٢.

١٩٨٣ - صَّرَ ثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثنا حَاتِمٌ، عن مُعَاوِيَةَ، قالَ: حدَّثني عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ *اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهَذَا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهَذَا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلْعُلْعُلُولُولُولُولُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ* 

٤٨٣٢ - صَّرَّ ثُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا (٣) مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرِّدِ (٤) بِهَذَا، قالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلّهِ مِنْ

## سُورَةُ الْفَتْحِ (V) سُورَةُ الْفَتْحِ (V)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ [آية: ٢٩]: السَّحْنَةُ (٨)، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عن مُجَاهِدِ: التَّوَاضُعُ. ﴿شُطْعَةُ ﴾ [آية: ٢٩]: السَّاقُ التَّوَاضُعُ. ﴿شُطْعَةُ ﴾ [آية: ٢٩]: السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ. (٠)

(١) هكذا ضبطت في (ن) بكسر السين فقط، وضبطت في باقي الأصول بفتحها، وبفتح السين قرأ الجمهور، وبكسرها قرأ نافع.

(۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

(٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا» (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية، وفي الفرع بدل الذي في الهامش: «حدَّثنا».اه.

(٤) ضبطت في (ب، ص) بفتح الراء فقط، تبعًا لما تَقَدَّم لهما.

(٥) هكذا ضبطت في (ن، ب) بكسر السين فقط، وضبطت في باقي الأصول بفتحها، وبفتح السين قرأ الجمهور، وبكسرها قرأ نافع.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ عَاسِنِ ﴾: متغير ».

بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الرابع عشر بقراءة الشيخ فتح الدين أبي الفتح بن سيِّد الناس اليعمريِّ بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب البكريُّ.

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بِيم السَّالِ مَن الرَّم الرّم الرّم

(A) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «السَّجْدةُ».

(٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «تَغَلَّظَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٥٥١) والنسائي في الكبرى (١١٤٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١٣/٤.

[148/7]

وَيُقَالُ (١): ﴿ دَآبِرَهُ ٱلسُّوعِ (١) ﴾ [آية: ٦]: كَقَوْلِكَ: رَجُلُ السَّوْءِ، وَ ﴿ دَآبِرَهُ ٱلسُّوءِ ﴾: الْعَذَابُ./

﴿ يُعَزِرُوهُ (٣) ﴾ [آية: ٩]: يَنْصُرُوهُ. ﴿ شَطْعَهُ ﴾ [آية: ٢٩] شَطْءُ السُّنْبُلِ (٤)، تُنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا، أَوْ ثَمَانِيًا (٥) وَسَبْعًا، فَيَقْوَىٰ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَعَازَرَهُ ﴾ [آية: ٢٩]: قَوَّاهُ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ علىٰ سَاقٍ، وهو مَثَلُّ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنَّبِيِّ سِلَ الله الله الله على الله

#### (١) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُهِينَا ﴾(٦) [آبة: ١]

٤٨٣٣ - صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ ، عن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالُهُ عَلَمْ يَجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالُهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَمَّ سَأَلَهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٧) عن شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فقالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْ (٨) أُمُّ عُمَرَ، نَزِرْتَ (٩) رَسُولَ اللَّهِ مِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالُهُ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ مَنَ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْ (٨) أُمُّ عُمَرَ، نَزِرْتَ (٩) رَسُولَ اللَّهِ مِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالُهُ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيدِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيدِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَ

<sup>(</sup>١) قوله: «ويقال» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط السين هنا في الأصول، وضبطها في (ن) في الموضع الآتي بالضمِّ، وبهامش (ب، ص): لم يضبطها في اليونينية، وضبط في الفرع الأولى بضمِّ السِّين، والثانية بفتحها. اه. وبضمِّ السِّين قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وبفتحها قرأ باقى العشرة.

<sup>(</sup>٣) بالياء قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، وبالتاء قرأ الباقون، والتاء رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «شطا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «وثمانيًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَاتُّمِينَا ﴾».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثَكِلَتْكَ».

<sup>(</sup>٩) بهامش (ب، ص): لم يضبط الزاي هنا في اليونينية، وتقدم في المغازي ضبطها بالتخفيف، وعن أبي ذر بالتشديد. اه. انظر الحديث: ٤١٧٧.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٣/٤.

الْقُرْآنُ(۱)، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، فَقُلْتُ: لقد خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ لَسُمِيْمِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَيَّ فَجَيْتُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَالُكَ فَتَحَامُيِينًا ﴾[آية: ١]». (٥٥ [ر: ٤١٧٧]

٤٨٣٤ - صَرَّ ثَنَا '') مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ شِيَّ: ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكَ فَتَحَامُبِينًا ﴾ [آية: ١] قالَ: الْحُدَيْبِيَةُ. (ب) ٥ [ر: ٤١٧٢]

٤٨٣٥ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمً مَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ، فَرَجَّعَ فِيهَا. قالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شِيتُ أَنْ أَحْكِي لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمً لَفَعَلْتُ. ﴿۞ ۞ [ر: ٢٨١]

### (٢) ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ (٣) اللّهُ (٤) مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [آبة: ٢]

٤٨٣٦ - صَدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل: أخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حدَّثنا زِيَادُ(٥):

أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ سِنَ اللهُ لَكُ مَتَى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!». (٥) ٥ [ر: ١١٣٠]

35 ~

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قرآنٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «قوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ... ﴾» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «هو ابنُ عِلاقةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٤٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٧.

نَزَرْتَ: ألححتَ عليه، وبتشديد الزاي أي: أقللتَ كلامه إذ سألته ما لا يحب أن يجيب عنه. مَا نَشِبْتُ: لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٨٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٢،١١٤٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٧٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٩٤) وأبو داود (١٤٦٧) والترمذي في الشمائل (٣٢٠) والنسائي في الكبري (٨٠٥٤، ٨٠٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٦.

رَجَّعَ فِيهَا: ردَّد صوته بالقراءة.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨١٩) والترمذي (٢١٢) والنسائي (١٦٤٤) وابن ماجه (١٤١٩)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٩٨.

٤٨٣٧ - صَّرْننا الْحَسَنُ (١) بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخبَرَنا حَيْوَةُ، عن أَبِي الأَسْوَدِ: سَمِعَ عُرْوَةً:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِينَهَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَتَفَطَّرَ (١) قَدَمَاهُ، فقالتْ عَايِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ (٣) ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قالَ: ﴿أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟!». فَلَمَّا كَثُرَ خَمْهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. (أ) [ر: ١١١٨]

#### (٣) ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ (٤) شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [بة: ٨]

٤٨٣٨ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ(٥): حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عن هِلَالِ بْن أَبِي هِلَالٍ، عن عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْن/ الْعَاصِ(١): أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ۗ [١٣٥/٦] إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]. قالَ: فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ (٧) بِالأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ (٨) حَتَّىٰ يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا (ب) [ر: ١١٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثني حسنُ».

<sup>(</sup>١) في (ن) بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «غُفِرَ لك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مَسْلَمَةَ».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ص) بين الأسطر: «شِيَّمُ».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: حاشية: قال أبو الفضل: «ولا صخاب» يقال بالصاد والسين، والصاد أشهر، والسين لغة ربيعة، وضعف لغة السين الخليل بن أحمد رات اله.

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٠٠.

تَتَفَطَّر: تتشقق. كَثُرَ لَحْمُهُ: أي: أسنَّ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٦.

حِرْزًا: حافظًا. سَخَّاب: السَّخب: الصياح. الْمِلَّة الْعَوْجَاء: ملة العرب. قُلُوبًا غُلْفًا: مغشاة مغطاة.

#### (٤) ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ [آية: ٤] (١)

٤٨٣٩ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ ثَنَّ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ مِيْمَا يَقْرَأُ، وَفَرَسٌ لَهُ مَوْبُوطٌ ( ) فِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ وَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّالِدِ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّ الصَّبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّالِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

### (٥) ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ (٤) تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [آية: ١٨]

• ٤٨٤ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا شُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ٱلْفًا وَأَرْبَعَ مِيَّةٍ. (ب) ٥[ر: ٣٥٧٦]

٤٨٤١ - ٤٨٤٦ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥): حدَّثنا شَبَابَةُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ: إِنِّي (٦) مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، نَهَى النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ عن الخَذْف. (٩) ٥ [ط: ٦٢٢٠،٥٤٧٩]

· وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ (٧) الْمُزَنِيِّ (٨): فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ (٩). (٩) (٥

(١) في رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُومِنِينَ ﴾».

(٢) في رواية أبى ذر: «مربوطة».

(٣) في (ب، ص،ع): «بالقرآن».

(٤) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿إِذْيُبَايِعُونَكَ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابُ قوله: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ...﴾».

(٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «عليُّ بنُ سَلَمَةَ».

(٦) ضبَّب على لفظة: «إني» في (ب، ص)، وهي ليست في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية أبى ذر: «مغفّل».

(A) الذي في (ب، ص): «وعن عقبة بْنِ صُهْبَانَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ المزني»، وبهامشهما: «المزني» مجرورٌ في اليونينية والفرع.

(٩) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي زيادة: «ياخُذُ منه الوَسْواسُ».

(أ) أخرجه مسلم (٧٩٥) والترمذي (٢٨٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٨١٩.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٥٦) والنسائي في الكبري (١١٥٠٧، ١١٥٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٨.

(ج) أخرجه مسلم (١٩٥٤) وأبو داود (٢٧، ٢٧٠٥) والترمذي (٢١) والنسائي (٣٦، ٤٨١٥) وابن ماجه (٣٠٤، ٣٢٢٦، ٣٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٣.

الْخَذْف: الرمى بالحصى أو النوى.

١٨٤٣ - مَّدَّنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن خَالِدٍ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِنُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. (أ) ٥ [ر: ١٣٦٣]

٤٨٤٤ - صَّر ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ: حدَّثنا يَعْلَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ سِيَاهُ:

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَايِلٍ أَسْأَلُهُ فقالَ: كُنَّا بِصِفَّينَ، فقالَ رَجُلِّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ (') إلى كِتَابِ اللهِ. فقالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ. فقالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: آتَهِمُوا/ أَنْفُسَكُمْ؛ (۱۹۷/ب) فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ وَالْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ نَرَى فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ وَالْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فقالَ: أَلَسْنَا على الْحَقِّ وَهُمْ على الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قالَ: هَالَ: قَلْمَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ على الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قالَ: هَالَىٰ الْخَيْمِ أَعْظِي (٣) الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قالَ: هَالَىٰ وَلُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَدًا». فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ بَيْنَا؟ فقالَ: هَا أَبُنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَدًا». فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّىٰ جَاءَ أَبَا بَكُو فقالَ: يَا أَبَا بَكُو ، أَلَسْنَا على الْحَقِّ وَهُمْ على الْبَاطِلِ؟! قالَ: يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ. (٢٠٥٥ [د: ٢١٨١]/

الْحُجُرَاتُ(٥)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا ثُقَدِمُواْ ﴾ [آية: ١]: لَا تَفْتَاتُوا على رَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهِ عَلَى يَقْضِيَ اللهُ على لِسَانِهِ. ﴿ أَمْتَحَنَ ﴾ [آية: ١١]: يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص): "يَدعُون"، وهو موافق لما نقله القسطلاني عن اليونينية، وبهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية، ولكن صلَّحه في الفرع بالبناء للمجهول كلفظ الآية، وصحح عليه، وكذا ضبطه القسطلاني. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «نُعْطِى» بضم النون وكسر الطاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: «سِنَى الشَّرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ أبي ذر (ب)، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سورة الحجراتِ، بيم المَّالِّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «﴿ وَلَا نَنَابَرُوا ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠) وأبو داود (٣٢٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٦١. الدَّنِيَّة: النقيصة والخصلة الخسيسة.

﴿ يَلِتَكُمُ ﴾ [آية: ١٤]: يَنْقُصْكُمْ. أَلَتْنَا: نَقَصْنَا. أَنْ

### (١) ﴿ لَا تَرْفَعُوا (١) أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية [آية: ١]

﴿ نَشَعُرُونَ ﴾ [آية: ٢]: تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ: الشَّاعِرُ.

٥ ٤٨٤ - صَرَّ ثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ: حَدَّثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ:

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا() أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (٣) فَيُهَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِن قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ -قَالَ نَافِعٌ: لَا أَحْفَظُ السَّمَهُ - فقالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلّا (٤) مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ -قَالَ نَافِعٌ: لَا أَحْفَظُ السَّمَهُ - فقالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا خَلُونِي ، قَالَ (٥): مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْ تَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَعْلَيُهُمَا اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلُولُ مَنْ أَلُولُ مَا مَا أَلُولُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُلِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ لِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

٤٨٤٦ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، قالَ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَيْمَ النَّبِيَ مِنَاسْمِيمُ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فقالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، مُنَكِّسًا رَاسَهُ، فقالَ لَهُ: ما شَانُك؟ فقالَ: شَرُّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَتَى الرَّجُلُ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَاسِمِيمُ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ مِنَاسِمِيمُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فقالَ مُوسَى : فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، النَّبِيَ مِنَاسِمِيمُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فقالَ مُوسَى : فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فقالَ : «ٱذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». ﴿ وَالْمَالَ الْجَالِةِ الْمَرَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّالِ الْنَادِ ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». ﴿ وَالْمَلَا الْجَالِةُ وَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللَّهُ وَلُولَ لَهُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (حَهُ وَلَا لَهُ الْفَالَ النَّارِ ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَوْرَةُ الْبَيْ فَقُلْ لَهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَلُهُ الْمُولِ الْمُلْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْلِ الْمَلِي الْمُ مُوسَى الْمُقَلِ الْمُ الْمَلِي الْمُلْعِلِهُ الْمَلْ الْمُ الْمَلُهُ الْمُولِ الْمُلْلِ الْمَلِ الْمَلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللْمَلِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ لَا تَرْفَعُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أنْ يَهلِكانِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «أبُو بكرٍ وعُمَرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٤/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٢٦٦) والنسائي (٥٣٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥٢٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٩) والنسائي في الكبرى (١١٥١، ١١٥١٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٢.

### (١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ (١) مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ (١) أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾[آبة: ٤]

٧٤٨٤ - صَّرَ ثَمَّا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّ ثنا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْحٍ، قالَ: أَخبَرَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اللَّهُ عَدِهَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ فقالَ أَبُو بَكْرِ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. وَقَالَ عُمَرُ: (٣) أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. فقالَ أَبُو بَكْرٍ: ما أَرَدْتَ إلى أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. وَقَالَ عُمَرُ: (٣) أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. فقالَ أَبُو بَكْرٍ: ما أَرَدْتَ إلى الْقَوْرَةُ وَلَا عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلَا فَكَ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ / فِي [١٣٧/١] - أَوْ: إِلَّا - خِلَافِي فَعَلْ كُمُورُ بَنْ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* [آبة: ١]. حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ . (١٥ ٥ [ر: ٢٣٦٧]

### (٣) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ (١) حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [آبة: ٥]

# شورَةُ ﴿ قَ ﴾ (٥)

﴿ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ [آية: ٣]: رَدُّ. ﴿ فُرُوجٍ ﴾ [آية: ٦]: فُتُوقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ. وَرِيدٌ: فِي حَلْقِهِ (٦). الْحَبْلُ (٧): حَبْلُ الْعَاتِقِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَا نَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [آية:٤]: مِنْ عِظَامِهِمْ. ﴿ تَبْصِرَةَ ﴾ [آية:٨]: بَصِيرَةً. ﴿ حَبّ ٱلْمَصِيدِ ﴾ [آية:٩]: الْحِنْطَةُ. ﴿ بَاسِقَاتِ ﴾ [آية:١٠]: الطِّوَالُ. ﴿ أَنَعَيِينَا ﴾ [آية:١٥]: أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا ( ١٠) ، ﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ ﴾ [آية: ٢٣]: الشَّيْطَانُ الَّذِي قُيْضَ لَهُ. ﴿ فَنَقَبُواْ ﴾ [آية: ٣٦]: ضَرَبُوا. ﴿ أَوْ ٱلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ [آية: ٣٧]:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ...﴾».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ب، ص) بفتح الجيم، وبهامشهما: كذا في اليونينية، الجيم والراء عليهما فتحتان. اه. وبفتح الجيم قرأ أبو جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بل»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «بيم السَّالرَّم إلرَّم ع. .

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «﴿ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾: وَرِيداهُ في حَلْقِه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «والحَبلُ».

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ أَفَكِيناً ﴾: أفأعيا علينا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٦٦) والنسائي (٣٨٦٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٩٥.

تَمَارَيَا: التماري: هو المجادلة والمخاصمة.

لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ. حِينَ أَنْشَاكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ (۱). ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [آية: ١٨]: رَصَدٌ. ﴿ سَآيِقُ وَثَهِيدٌ ﴾ [آية: ٢١]: الْمَلَكَانِ (۱): كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ. ﴿ شَهِيدٌ ﴾ [آية: ٣٧]: شَاهِدٌ بِالْقُلْبِ (۱). ﴿ لُغُوبٍ ﴾: النَّصَبُ (٤). (أ) وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ نَضِيدُ ﴾ [آية: ١٠]: الْكُفُرَّى (٥) ما دَامَ فِي أَكْمَامِهِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ على وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ نَضِيدُ ﴾ [آية: ١٠]: الْكُفُرَى (٥) ما دَامَ فِي أَكْمَامِهِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ على بَعْضٍ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ. فِي ﴿ إِذِبْنَرُ (١) النَّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩]. ﴿ وَإَذَبْنَرُ (٧) الشَّجُودِ ﴾ [آية: ٤٠]: كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِي فِي ﴿ قَلَيْسَ بِنَضِيدٍ. فِي ﴿ إِنْكُورِ ﴾ ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِيّ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمَ الْخُرُوجِ يَخْرُجُونَ (٨) مِنَ الْقُبُورِ. (٢٥) ٥

### (١) ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (٩) [آية: ٣٠]

٨٤٨ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا حَرَمِي في ١٠٠ : حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ شَيْء، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قالَ: «يُلْقَىٰ فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟! حَتَّىٰ يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ اللهِ ٥٠[ط: ٧٣٨٤، ٦٦٦١]

(۱) بهامش (ب): اللام ليست مضبوطة في اليونينية، وضبطها في الفرع بالسكون. اه. وقوله: «حين أنشاكم وأنشأ خلقكم» ليس في رواية أبي ذر، وهو بقية تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَيَيِينَا ﴾.

(٢) في رواية أبي ذر: «الملكين».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بالغَيْبِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «﴿ مِن لُّغُوبٍ ﴾ [آية: ٣٨]: نَصَبٍ».

(٥) بهامش (ب، ص): الراء ليست مشدَّدة في اليونينية. اه.

(7) في رواية أبي ذر: «﴿ وَإِذْبَرَ ﴾» بدل: «في ﴿ إِذْبَكَ ﴾»، وضبطت الهمزة في (ص) بالفتح، وبكليهما في (ب)، وقرأ بفتحها سالم بن أبي الجعد وأيوب والأعمش، ورويت عن أبي عمرو وشعبة ويعقوب، وبالكسر قرأ القراء جميعًا في المتواتر.

(٧) بفتح الهمزة قرأ أبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم ويعقوب، وبكسرها قرأ الباقون.

(٨) في رواية أبي ذر: «يومَ يخرجون»، وفي روايته ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلى البعث».

(٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِه: ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾».

(١٠) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ عُمارةَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٦/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١٧/٤. الكُفُرَّى: وعاء الطَّلْع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٤٨) والترمذي (٢٧١٦) والنسائي في الكبرى (٧٧١٩، ٧٧١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٧٩. قط قط: أي: حسبي حسبي، أو: الصوت الصادر عند الامتلاء.

١٨٤٩ - صَّرَثُنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ: حدَّثَنا أَبُو سُفْيَانَ(١) الْحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيِّ: حدَّثنا عَوْفٌ، عن مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ: «يُقالُ لِجَهَنَّمَ: هَلِ امْتَلاَّتِ؟ وَتَقُولُ (٣): هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟! فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا (٤)، فَتَقُولُ: قَطِّْ قَطْ اللَّهُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا (٤)، فَتَقُولُ: قَطْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللِمُ اللللْمُ الللْمُولُولُ الللللِمُ الل

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسْطِيمُ: (تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٥) لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي (٦) أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: قَالَ اللَّارِ: إِنَّمَا (٧) أَنْتِ عَذَابُ (٨) أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ (٩)، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزُوئِ لِ بَعْضُهَا إلىٰ بَعْضٍ، [٢/١٣٨ وَلَا يَظْلِمُ اللهَ بِمَزَّمِلَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَزَّمِلَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا». (٣) ٥[ر: ٤٨٤٩]

(٢) ﴿ وَسَبِّحُ (١٠) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [آبة: ٣٩] . (٢) ﴿ وَسَبِّحُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن جَرِيرٍ، عن إِسْمَاعِيلَ، عن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ن): «موسىي» مُضبَّب عليها، وأُصلحت في الهامش إلى «سفيان» بخط متأخِّر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فتقول».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عليها قدمه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِمُزَّجِلُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رحمةً».

<sup>(</sup>V) لفظة: «إِنَّما» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَذابِي».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «قط» الثالثة ليست عند أبى ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَسَيِّح ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: فَسَبِّح »، وهذا خلاف التلاوة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٥٥٧) والنسائي في الكبري (١١٥٢١)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٤٨٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٤٦) والنسائي في الكبرى (٧٧٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٤.

أُوثِرْتُ: اختصصت. سَقَطُهُمْ: جمع ساقط، وهو النَّازل القدر الذي لا يؤبه له. يُزْوَى: يُجْمَعُ ويُقْبَضُ.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ سِنَاسْهِ مِنْ الْمَوْرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فقالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغَلَّبُوا عَلَى (۱) صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحُ (١) عِمَدِ رَبِكَ قَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحُ (١) عِمَدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحُ (١) عِمَدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحُ (١) عِمَدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَيِّحُ (١) عِمَدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾ [آية: ٣٩]». (١) ٥ [ر: ٤٥٥]

٤٨٥٢ - صَّرْنُنَا آدَمُ: حدَّثنا وَرْقَاءُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي إَِدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَإِذَبْكَرْ٣)ٱلشُّجُودِ ﴾ [آية: ٤٠]. (ب) ۞



قالَ عَلِيٌّ (٥): الرِّيَاحُ (٢). (ج)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ لَذَّرُوهُ ﴾ [الكهف: ٤٥]: تُفَرِّقُهُ. ﴿ وَفِ آلَفُسِكُو (٧) ﴾ [آية: ٢١]: تَاكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ. ﴿ فَإَغَ ﴾ [آية: ٢٦]: فَرَجَعَ. ﴿ فَصَكَتَ ﴾ [آية: ٢٩]: فَجَمَعَتْ (٨) أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتْ (٩) جَبْهَتَهَا. وَالرَّمِيمُ: نَبَاتُ الأَرْضِ إذا يَبِسَ وَدِيسَ. ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ [آية: ٤٧]: أَيْ لَذُو سَعَةٍ،

- (١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عن».
- (٢) في رواية أبي ذر: «فَسَبِّحْ»، وهذا خلاف التلاوة.
- (٣) بفتح الهمزة قرأ أبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم ويعقوب، وبكسرها قرأ الباقون.
  - (٤) في رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿ وَالذَّرِيَنتِ ﴾ ، بِم اللَّارَمْزَارَامِم ».
    - (٥) بهامش (ب، ص) زيادة: « ليُلِيلُهُ».
    - (٦) في رواية أبي ذر: «الذاريات: الرياح».
  - (V) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿أَفَلَا تُشِرُونَ ﴾».
    - (A) في رواية أبى ذر: «جَمَعَتْ».
- (٩) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بِه»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية المُستملي بدل ابن عساكر، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٣٣) وأبو داود (٤٧٢٩) والترمذي (٢٥٥١) والنسائي في الكبرى (٤٦٠، ٢٧٦٢، ١١٣٣٠) وابن ماجه (١٧٧)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٣.

تُضَامُونَ: لا ينالكم ضيمٌ في رؤيته من تعب أو ظلم فيراه بعضكم دون بعض، بل تشتركون في رؤيته.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٤٠٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣١٨/٤.

وَكَذَلِكَ ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ (١) ﴿ [البقرة:٣٦]: يَعْنِي الْقَوِيَّ. ﴿ وَفَرُّوَا إِلَى اللَّهِ ﴿ [آية:٤٩]: الذَّكَرَ وَالأَنْثَى ، وَاخْتِلَافُ (٣) الأَلْوَانِ: حُلْوٌ وَحَامِضُ ، فَهُمَا زَوْجَانِ. ﴿ وَفَوْرُوَا إِلَى اللَّهِ ﴾ [آية: ٥٠]: مِنَ اللَّهِ (١) إِلَيْهِ. ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) ﴾ [آية: ٢٥]: ما خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا ، فَفَعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ بَعْضٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لأَهْلِ الْقَدَرِ. وَالذَّنُوبُ: الدَّلُو الْعَظِيمُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَرَّقِ ﴾ [آية: ٢٩]: صَيْحَةٍ ﴿ ٢٠]. ﴿ ذَنُوبًا ﴾ [آية: ٥٩]: سَبِيلًا. الْعَقِيمُ: الَّتِي لَا تَلِدُ ﴿ ٧٠]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْحُبُكُ: اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. ﴿ فِي غَرَوْ ﴿ ﴾ [آية: ١١]: فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ قَوَاصُوا ﴾ [آية:٥٣]: تَوَاطَؤُوا. وَقَالَ (٩): ﴿ مَسَوَّمَةً ﴾ [آية:٣٤]: مُعَلَّمَةً ، مِنَ السِّمَا (١٠). (١)



وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَسْطُورٍ ﴾ [آية: ٢]: مَكْتُوبِ (١٢). (أ)

- (١) لم يضبط الدال في (ن)، وبإسكانها في باقي الأصول، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام وشعبة ويعقوب.
  - (٢) في رواية كريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ ظَلْنَا زَوْجَيْنِ ﴾».
  - (٣) بهامش (ب، ص): لم يضبط الفاء في اليونينية، وضبطها في الفرع بالضمِّ. اهـ
    - (٤) في رواية كريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «معناه مِنَ الله».
      - (٥) في رواية أبي ذر: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِّجَنَّ وَٱلَّإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾».
  - (٦) في رواية أبي ذر: «صرةٌ: صيحةٌ»، وتفسيرها عنده مؤخر إلى ما بعد تفسير ﴿ زَنُوبًا ﴾.
    - (V) في رواية كريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «تلقح شيئًا».
      - (٨) في رواية أبي ذر: «غَمْرَتِهِمْ».
      - (٩) قوله: «تَوَاصَوْا: تواطؤوا. وقال» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.
  - (١٠) في رواية كريمة: «السِّيْما»، وبهامش (ب، ص): حاشية: «قَصْرٌ». اه. وفي رواية أبي ذر زيادة: «﴿ قُلِلَ ٱلْإِنسَنُ﴾: لُعِنَ».
    - (١١) في روايتي كريمة وأبي ذر: «سورة ﴿وَالطُّورِ ﴾»، وزاد في رواية أبي ذر: «بيم السَّارُ من الرَّم الرِّم ».
      - (١٢) قول قتادة ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٩/٤، ٣١٠.

[١٣٩/٦] وَقَالَ مُجَاهِدُ: الطُّورُ: الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. ﴿ رَقِّ مَنشُورِ ﴾ [آية: ٣]: صَحِيفَةٍ. ﴿ وَٱلسَّقَفِ/ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ [آية: ٥]: سَمَاءٌ (١). ﴿ٱلْسَجُورِ ﴾ [آية: ٢]: الْمُوقَدِ (١).

[۱۹۹۸] وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا/ يَبْقَىٰ فيها قَطْرَةٌ. (أ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَلَنْنَهُم ﴾ [آية: ٢١]: نَقَصْنَا (٣).

وَقَالَ (٤) غَيْرُهُ: ﴿ تَمُورُ ﴾ [آية: ٩]: تَذُورُ. ﴿ أَخَلَهُمُ ﴾ [آية: ٣٢]: الْعُقُولُ. (أ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْبَرُ ﴾ [آية: ٢٨]: اللَّطِيفُ (٥). ﴿ كِسْفًا ﴾ [آية: ٤٤]: قِطْعًا. الْمَنُونُ: الْمَوْتُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَنَنَزَعُونَ ﴾ [آية: ٢٣]: يَتَعَاطَوْنَ. ٥

٤٨٥٣ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عن عُرْوَةَ، عن زَيْنَبَ ابْنَةِ(١) أَبِي سَلَمَةَ:

٤٨٥٤ - صَّرَّتُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا شُفْيَانُ، قالَ: حَدَّثُونِي عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم:

عن أبِيهِ(٧) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيةَ:

(١) قوله: «﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُعِ ﴾: سماء » ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر ، وزاد في (ب) أنه ليس في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا ، وهو موافق لما في السلطانية.

(٢) في رواية أبي ذر: «والمسجورُ: المُوقدُ»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «الموقَرُ». قال في الفتح: والأول الصواب. اه. يعنى بالدال.

(٣) قول مجاهد ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٤) ضبَّب على الواو في (ن، ص)، وجعل الضَّبَّة في (ب) على: «وقال».

(٥) قوله: «﴿ ٱلْبَرُ ﴾: اللطيف» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

(٧) في رواية كريمة زيادة: « ﴿ اللَّهُ عَلَيها.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢١،٣٢٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٧٦) وأبو داود (١٨٨٢) والنسائي (٢٩٢٥) وابن ماجه (٢٩٦١)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٢.

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۗ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَّيَطِرُونَ ﴿ ) ﴿ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْخُورِيَّ لِلْمُعْرِدِ ﴿ إِللَّهُ مِن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عن أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَنَ الشَّعِيمُ مَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. يُحَدِّثُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عن أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَنَ الشَّعِيمُ مَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ بِالطُّورِ. لَهُ اللَّهُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عن أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَنَ السَّعَامُ مَا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِ عَنْ الْمُعْتَمِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتِمِ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلُولُولِ الْمُعْتِي اللْعُلِي اللْمُعْتَى الْمُعْتَلِي اللْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَلِقُولُ الْعِلْمُ الْعِيْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَ

## ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ ذُومِرَ وَ ﴾ [آية: ٢]: ذُو قُوَّةِ. ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ [آية: ٩]: حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ (٥). ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَمَرَ وَ ﴾ [آية: ٢١]: هُو مِرْزَمُ ﴿ وَمِنْكَ ﴾ [آية: ٢١]: عَوْجَالَ ٢٠. ﴿ وَكُلُكُ ﴾ [آية: ٢٤]: هو مِرْزَمُ الشَّعْرَى ﴾ [آية: ٢١]: هو مِرْزَمُ الشَّعْرَى ﴾ [آية: ٢٥]: الْعَرْفَقُ ﴾ [آية: ٢٥]: الْعَرْفَقُ ﴾ [آية: ٢٥]: الْعَرْفَقُ ﴾ [آية: ٢٥]: الْبَرْطَمَةُ (٩). وقالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ، بِالْحِمْيَرِيَّةِ.

(١) بالسين على قراءة قُنبل وهشام وحفص بخلفٍ عنه.

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «قال: كاد قلبي يطيرُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «ولم».

(٤) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ وَٱلنَّجْدِ ﴾ ، بيم النَّارْمَ فَارْجِم ».

(٥) قوله: «﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾: حيث الوتر من القوس» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) ضبطت في (ن): «عِوجا» بكسر العين، وفي رواية كريمة: «حَدْبا».

(٧) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، والذي في الفرع وغيره: «عَطَاءَهُ» بالنصب. اه.

(A) قوله: «﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾: اقتربت السَّاعةُ» ليس في رواية أبي ذر.

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «البَرْطنَةُ».

(أ) قال ابن مالك را في الشواهد [ص١٥٣]: تضمنت هذه الأحاديثُ وُقُوعَ خبرِ (كاد) مقرونًا بر(أن) وهو ممّا خفي على أكثر النحويين، أعني وُقُوعَه في كلامٍ لا ضرورة فيه. والصحيحُ جوازُ وُقُوعه. إلّا أنَّ وُقُوعَه غيرَ مقرون بر (أن) أكثرُ وأشهرُ من وقوعه مقرونًا بر (أن)؛ ولذلك لم يقع في القرآن إلّا غيرَ مقرونِ بر (أن)، نحو: ﴿وَمَا كَادُواْ يَغْمَلُوك﴾ [البقرة: ٧] ... ولا يمنعُ عدمُ وُقُوعِهِ في القرآن مقرونًا بر (أن) من استعماله قياسًا لو لم يرد به سماعٌ؛ لأنَّ السَّببَ المانعَ من اقترانِ الخبرِ بر (أنْ) في بابِ المقاربةِ هو دِلالةُ الفعلِ على الشُروعِ، ك (طَفِقَ) و (جَعَل)، فإنَّ (أنْ) تقتضي الاستقبال، وفعل الشروع يقتضي الحال، فتنافيا. وما لا يدلُ على الشُروعِ ك (عَسى) و (أوشك) و (كربَ) و (كاد) فمقتضاهُ مُسْتَقبلٌ، فاقترانُ خبره به (أنْ) مؤكِّدٌ لمقتضاه، فإنَّها تقتضي الاستقبال، وذلك مطلوبٌ، فمانعُه مغلوبٌ. فإذا انضمَّ إلى هذا التعليلِ استعمالٌ فصيحٌ ونقلٌ صحيحٌ، كما في الأحاديثِ المذكورةِ، تأكَّدَ الدليلُ، ولم يُوجَدُ لمخالفتِهِ سبيلٌ. اه.

(ب) أخرجه مسلم (٤٦٣) وأبو داود (٨١١) والنسائي (٩٨٧) وابن ماجه (٨٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٨٩.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ أَفَتَمُنُونَهُ مَ ﴾ [آية: ١٦]: أَفَتُجَادِلُونَهُ، وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ أَفَتَمُرُونَهُ (١٠) ﴿ : يَعْنِي أَفَتَجُدُونَهُ (١٠) ﴿ مَا زَاغَ (٣) أَلْبَصَرُ ﴾ [آية: ١٧]: بَصَرُ مُحَمَّدٍ مِنَ الشَّعِيثِ مَ ﴿ وَمَا طَغَى ﴾ [آية: ١٧] وَلَا (٤) جَاوَزَ ما رَأَى . ﴿ فَتَمَارُوا ﴾ [القمر: ٣٦]: كَذَّبُوا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [آية: ١]: غَابَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَغُنَى وَأَقَنَّى ﴾ [آية: ٤٨]: أَعْطَىٰ فَأَرْضَىٰ. (١) ٥

(1)

٥ ٥ ٨٥ - صَرَّمُنَا يَحْيَىٰ: حَدَّنَا وَكِيعٌ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن عَامِرِ: عَنْ مَسْرُوقِ، قالَ: قُلْتُ لِعَايِشَةَ رَبُّهُ": يَا أُمَّتَاهُ، هَلْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ مِنَا شَعِيمُ رَبَّهُ؟ فقالتْ: لقد قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتُ (٥)، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ: / مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَا شَعِيمُ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ: / مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَا شَعِيمُ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ: / مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَا شَعِيمُ وَهُو لَدُرِكُ لَا لَمْصَرُوهُ وَلَدُرِكُ لَا لَأَبْصَرَوهُ وَلَدُ لِكُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَابِي جَابٍ ﴾ [الشوري: ٥١]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ ما فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَصَيِبُ غَدًا ﴾ [الشوري: ٥١]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ لِنَا لَهُ لِنَا لَهُ لِللهُ مَا أَنِ لَهُ إِلَا لَعَلَى مَا أَنْ لِللهُ إِلَى اللهُ وَعَيَا لَوْ مِن وَرَابِي جَابٍ ﴾ [الشوري: ٢٥]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ لِنَا لَكُ مَا فَيْ عَلِي فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَصَيْبُ عُذَا ﴾ [لقمان: ٣٤]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ لاكَ مَا أَنْ لِللهُ إِللهُ مَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي: «أفتجحدون».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال: ﴿ مَازَاغَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قلتَه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «قد».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وَلكِنْ».

<sup>(</sup>A) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: «مِنَالِسْمِيمُم».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة: «قَوْلُه [في (ن): وقوله] تعالى: ﴿ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوَادْنَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢١/٤. مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ: الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاء. الْبَرْطَمَةُ: الإعراض.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۷) والترمذي (۳۰٦۸) والنسائي في الكبرى (۱۱۱۱، ۱۱۲۰۸، ۱۱۵۳۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۱۳.

٢٨٥٦ - صَرَ ثنا() أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّ ثنا الشَّيْبَانِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ زِرًّا:

عن عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادَنَ ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [آية: ٩-١٠]. قالَ: حدَّثنا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِايَةِ جَنَاحٍ. (أ) ۞ [ر: ٣٢٣٢]

٤٨٥٧ - صَرَّثُنا ١٠ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ: حدَّثُنَّا زَايِدَةُ، عن الشَّيْبَانِيِّ، قالَ:

سَأَلْتُ زِرًّا عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَىٰ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [آية: ٩-١٠]. قال:

أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَ شَعِيمُ مَ رَأَى جِبْرِيلَ (٣) لَهُ سِتُّ مِايَةِ جَنَاح. (أ) ٥ [د: ٣٢٣٢]

٨٥٨ - صَّر ثنا(٤) قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَش، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبُنَ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [آية: ١٨]. قالَ: رَأَىٰ رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدًّ الأُفْقَ. (ب) ٥ [ر: ٣٢٣٣]

### (٢) ﴿ أَفَرَءَ يَنُّمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾(٥) [آبة: ١٩]

٤٨٥٩ - صَرَّنَ مُسْلِمٌ (١٠): حدَّثنا أَبُو الأَشْهَبِ: حدَّثنا أَبُو الْجَوْزَاءِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمُو (١٠): ﴿ اللَّكَ (١٠)﴾ [آية: ١٩] رَجُلًا يَلُتُ سَوِيقَ الْحَاجِّ. (٢٠) ۞

(١) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابِّ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَ ﴾ حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْس ».

(٢) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابُ قَوْلِه: ﴿ فَأَوْجَهَ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَك ﴾».

(٣) في رواية أبي ذر: «أنه محمدٌ رأئ جبريلَ صلى الله عليهما وسلم».

(٤) في رواية أبى ذر قبل هذا الحديث زيادة: ﴿ بِابِّ: ﴿ لَقَدْ رَأَيْ مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُّرَيُّ ﴾ ٧.

(٥) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ أَفَرَءَ يَثُمُ اللَّتَ وَالْفَزَّيِ ﴾».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ إبراهيمَ».

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «في قوله».

( ٨ ) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: ﴿ ﴿ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ كانَ اللَّاتُ ».

(أ) أخرجه مسلم (١٧٤) والترمذي (٣٢٧٦، ٣٢٧٦) والنسائي في الكبري (١١٥٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٠٥.

﴿ قَابَ قُوسَيِّنِ ﴾: قدر قَوْسَيْنِ أو أقل من مقدار قوسين، وقد جرت عادة العرب في التقدير بالقوس، والرمح، والسوط.

(ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١٥٤٠-١١٥٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٩.

(ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٣٦٦.

يَلُتُ : يخلط. السويق: القمح أو الشعير يُقلى ثم يطحن.

- ٤٨٦٠ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاللَّهِ عَنَا لَهُ عَلَىٰ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ». (أ) ٥ [ط: ٦٦٥٠، ٦٣٠١، ٦١٠٧]

### (٣) ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيِّ ﴾ (١) [آبة: ٢٠]

٤٨٦١ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ:

قُلْتُ لِعَايِشَةَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ (١) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ سِيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ سِيْنَ المُشَالِمُونَ. قَالَ سُفْيَانُ: مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلُ مِنْ قُدَيْدٍ. (٢٥٥) [ر: ١٦٤٣]

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَايِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، مِثْلَهُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عِنِ الزُّهْرِيِّ، عِنِ عُرْوَةَ، عِن عَايِشَةَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةً، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمَنَاةً، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ، نَحْوَهُ. ۞ ۞

#### (٤) ﴿ فَأَسْجُدُوا (٣) لِلَّهِ / وَأَعْبُدُوا ﴾ [آية: ٦٢]

۲

[181/7]

٤٨٦٢ - صَرَّتْنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰٓ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لِمناةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَٱسْجُدُوا ... ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٧) وأبو داود (٣٢٤٧) والترمذي (١٥٤٥) والنسائي (٣٧٧٥) وابن ماجه (٢٠٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٦.

أُقَامِرْكَ: القمار هو جعل شيء لمن يغلب مطلقًا في أي شيءٍ كان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٧٧) وأبو داود (١٩٠١) والترمذي (٢٩٦٥) والنسائي (٢٩٦٧، ٢٩٦٨) وابن ماجه (٢٩٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٣٨.

الْمُشَكَّل: الجبل الذي يهبط منه إلى قُدَيْدٍ، وقُدَيْد: موضع بين مكة والمدينة يبعد عن مكة ١٥٠ كم.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٢٤/٤.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِيُّ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِلَهُ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. أَنَ ٥ [ر: ١٠٧١]

تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ (١)، عن أَيُّوبَ. (٢)

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ. ٥٠٠

٤٨٦٣ - صَّرَثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: أَخبَرَنِي (١) أَبُو أَحْمَدَ (١): حَدَّثَنَا (٤) إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

## ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (٥)

قال (٢) مُجَاهِد: ﴿ مُسْتَمِرُ ﴾ [آية: ٢]: ذَاهِبٌ. ﴿ مُزْدَجَرُ ﴾ [آية: ٤]: مُتَنَاهِي (٧). ﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ [آية: ٩]: فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا. دُسُرٌ : أَضْلَاعُ السَّفِينَةِ. ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [آية: ١٤]: يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ (٨) جَزَاءً مِنَ اللهِ. ﴿ مُنْضَرٌ ﴾ [آية: ١٤]: يَحْضُرُ وِنَ الْمَاءَ. (٩)

(١) في رواية أبى ذر: (إبراهيم بن طهمان)».

(٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(٣) في رواية كريمة زيادة: «يعني الزُّبَيْرِيَّ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ »، وزاد بعدها في رواية أبي ذر: «بيم اللَّارُّمزارُمُم».

(٦) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٧) هكذا ضبطت في اليونينية للدلالة على الضبطين: إثبات الياء وحذفها.

(٨) في رواية كريمة: «به».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٥٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٩٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري ٦١٤/٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٧٦) وأبو داود (١٤٠٦) والنسائي (٩٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٨٠.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ٣٢٦/٤.

أَسْتُطِيرَ: أزدجرته الجنُّ، وذهبت بعقله.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ [آية: ٨]: النَّسَلَانُ: الْخَبَبُ السِّرَاعُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ [آية: ١٩]: فَعَاطَهَا (١٠) بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا. ﴿ ٱلْمُحْظِرِ ﴾ [آية: ٣١]: كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ. ﴿ أَزْدُجِرَ ﴾ [آية: ١٤]: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً مُحْتَرِقٍ. ﴿ أَزْدُجِرَ ﴾ [آية: ١٤]: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً مُحْتَرِقٍ. ﴿ أَنْهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُ وَالتَّجَبُّرُ. (١٠٥ لَمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ. ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ [آية: ٣]: عَذَابٌ حَقٌ. يُقَالُ: الأَشَرُ: الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ. (١٠٥ لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ. ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ [آية: ٣]: عَذَابٌ حَقٌ. يُقالُ: الأَشَرُ: الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ. (١٠٥ لَمَ مَا فَعَلَىٰ اللَّهُ مُنْ وَمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَعُلْنَا مُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَّا لَا أَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مِ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ (٣) فَوْقَ الْجَبَل، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ : «ٱشْهَدُوا». (ب ٥٦ [ر: ٣٦٣٦]

· ٤٨٦٥ - صَّرَثْنَا عَلِيٌّ (٤): حدَّثنا سُفْيَانُ: أَخبَرَنا ابْنُ أَبِي نَجِيح، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ، فقالَ لَنَا: «ٱشْهَدُوا اشْهَدُواً»ُ.(ب) ٥ [ر: ٣٦٣٦]

٤٨٦٦ - صَّرَثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّثني بَكْرٌ، عن جَعْفَرٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عن عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِّيُّهُ قَالَ: ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِنْ اللهَ الْمَرُ (ع) [ر: ٣٦٣٨] ٤٨٦٧ - صَّرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسٍ طِلَا قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةٌ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ ٱنْشِقَاقَ الْقَمَرِ. (٥) [ر: ٣٦٣٧]

(١) قوله: «فعاطها» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر والمُستملي قبل هذا الحديث زيادة: «(١) بابّ: ﴿ وَانشَقَ اَلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا عَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ »، وجعل في (ب، ص) هذه الزيادة في رواية المستملي، وضبط رواية أبي ذر بزيادة الباب فقط دون الترجمة.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر بالرفع ، في هذا الموضع والذي يليه.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عبدِ اللهِ».

(أ) الحظار: هو الذي يمنع ما وراءه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٠٠) والترمذي (٣٢٨٥، ٣٢٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٢، ١١٥٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٦. فِرْقَتَيْن: قطعتين.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٨٣١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٠١) والترمذي (٣٢٨٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٧.

[125/7]

[۱۹۸/ب]

. ٤٨٦٨ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثُنا يَحْيَى، حدَّثنا ّعُنْ (١) شُعْبَةَ، عن / قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ قالَ: ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنٍ. أَنْ [ر: ٣٦٣٧]

(٢) ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكُننَهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ [آية: ١٤-١٥] (١)

قالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحِ حَتَّىٰ أَدْرَكَهَا أَوَايِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (ب) ۞

٤٨٦٩ - صَّرْتُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كَانَ/ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمً مَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴾ [آية: ١٥]. ﴿ ٥ [ر: ٣٣٤١]

قَالَ (٣) مُجَاهِدُ: ﴿ يَمَّرُنَا (٤) ﴿: هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ. ٥

• ٤٨٧ - صَّر ثنا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ ، عن النَّبِيِّ صِنَالُهُ عِيامُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَّكِ ﴾ [آية: ١٥]. (٥٠ [ر: ٣٣٤١]

(\*) ﴿ أَعْجَازُ (٥) نَغْلِ مُنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ [آبة: ١٠- ١٦]

٤٨٧١ - صَّرَ ثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا زُهَيْرٌ، عن أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الأَسْوَدَ: ﴿فَهَلَمِن مُثَكِرٍ ﴾ أَوْ مُذَّكِر ؟ فقالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ يَقْرَؤُهَا(٢): ﴿ فَهَلْ مِن مُّكِّكِ ﴾ [آية:١٥] (٧)، قالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ يَقْرَؤُهَا(٢): ﴿ فَهَلْ مِن مُّدِّكِ ﴾ [آية:١٥] (٢) يَقْرَؤُهَا (٢): ﴿ فَهَلْ مِن مُّدِّكِ ﴾ [آية: ١٥] دَالًا (٤) ٥[ر: ٣٣٤]

(١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بالجمع بين «حدَّثنا» و «عن» في أصل النسخة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآهُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾» ، دون ذكر الآية الثانية.

(٣) في رواية أبي ذر قبل قول مجاهد زيادة: «بابٌ: ﴿ وَلَقَدْيَمَزَا ٱلْفُرَءَانَالِلَّذِكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾».

(٤) لفظة: «﴿ يَنَرَّنا ﴾» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وهي مُهمَّشةٌ فيهما.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابٌ: ﴿ أَعَجَازُ... ﴾».

(٦) في متن (ب، ص): «يقرأُها»، وعزوا المثبت إلى رواية أبى ذر.

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «دالًا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٢) والترمذي (٣٢٨٦) والنسائي في الكبري (١١٥٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٦٦.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢٨/٤.

(ج) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩.

(د) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩.

### (٣) ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ (١) ﴿ وَكَفَد يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ (١) ﴾ [آية: ٣١- ٣١]

٢٨٧٢ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا (٢) أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَائِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ (٣) صِنَى الله عِيرِ لم قَرَأَ: ﴿ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ الآية (٤) [آية: ١٥]. (أ) [ر: ٣٣٤١]

(٤) ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم (٥) بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَبُذُرٍ ﴾ [آية: ٣٨- ٣٩] (٢)

٤٨٧٣ - صَّرَّ ثَنا مُحَمَّدُ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ سِنَالله عِيمِ مَ قَرَأً (٧): ﴿ فَهَلْمِن مُدَّكِرٍ ﴾ [آية: ١٥]. (٥) [ر: ٣٣٤١]

(\*) ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ( ١٠) أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [آبة: ٥١]

٤٨٧٤ - صَّرَثُنا يَحْيَىٰ: حَدَّثِنا وَكِيعٌ، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ على النَّبِيِّ سِنَاسُمِيمُ مَ ( فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ) فقالَ النَّبِيُّ سِنَاسُمِيمُ : ﴿ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ﴾ وقالَ النَّبِيُّ سِنَاسُمِيمُ : ﴿ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ﴾ [آية: ١٥]. (ب ٣٣٤١]

## (٥) ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ (٩) ﴾ [آبة: ١٥]

٥ ٤٨٧ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ (١٠): حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ فَكَاثُوا كَهَشِيرِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنَّ النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم ... ﴾».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿إلَىٰ: ﴿ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرِ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «أنَّه قرأ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّ آ... ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة: «قَوْلُهُ: ﴿ سَيُهَزَمُ لَلْمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ سَيُهَزَمُ لَلْمَعُ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «مُحَمَّدُ بْنُ حَوْشَبِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩. ﴿كَهَشِيرِٱلْمُخْطِرِ ﴾: كالزرع اليابس الذي يجعله صَاحِبُ الحَظِيرَةِ سياجًا لحظيرته من الإبل والمواشى.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩. ﴿ أَشْكِاعَكُمْ ﴾: أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية.

عن ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حدَّثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن وُهَيْبٍ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَاللَّهُ مَ قَالَ وهو فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فقالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ وَعُدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فقالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أَخْرَجَ وهو يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ لَلْمَا مُورُولُونَ ٱلدُّبُر ﴾ [آية: ١٥] (١٠) أَنْ وَهُو يَتُولُ وَ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَلَى رَبِّكَ ، وهو يَثُولُ: ﴿ سَيُهُ زَمُ لَلْمُ مُولِكُ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُعْدَلِكُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

### (٦) ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ (١) مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴾ [آية: ٤٦]

يَعْنِي: مِنَ الْمَرَارَةِ.

٤٨٧٦ - حَدَّثُنا/إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا<sup>٣)</sup> هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: [١٤٣/٦] أَخبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ (٤)، قالَ:

إِنِّي عِنْدَ عَايِشَةَ أُمِّ الْمُومِنِينَ، قالَتْ: لقد أُنْزِلَ (٥) على مُحَمَّدٍ مِنَ السَّمِيمِ مِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةً الْعَبُ: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [آية: ٤٦]. (٢) [ط: ٤٩٩٣]

٤٨٧٧ - صَّرَّني إِسْحَاقُ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن خَالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ قَالَ وهو فِي قُبَّةٍ لَهُ (٢) يَوْمَ بَكْدٍ: «أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِيتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَلْكُهُمَّ إِنْ شِيتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَلْكُهُمَّ إِنْ شِيتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا». فَخَرَجَ وهو يَقُولُ: ﴿ سَيُمْزَمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [اية: ١٥٥ - ١٤]. (٥٠ [ر: ٢٩١٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ ...﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): لم يضبط الكاف في اليونينية ، وضبطها في الفرع بالصرف. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «نَزَلَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «له» ليست في رواية كريمة و لا أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩١.

## سُورَةُ الرَّحْمَنِ (١)

﴿ وَأَقِيمُواْ اَلْوَرْكَ ﴾ [آية: ٩]: يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ. وَالْعَصْفُ: بَقْلُ (٢) الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ منه شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكَ فَذَلِكَ الْعَصْفُ (٣)، ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [آية: ١١]: رِزْقُهُ وَالْحَبُّ الَّذِي يُوْكُلُ مِنْهُ، وَالرَّيْحَانُ ﴾ [قي: ١١]: رِزْقُهُ وَالْحَبُ الَّذِي يُوْكُلُ مِنْهُ، وَالرَّيْحَانُ ؛ النَّضِيجُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الرِّزْقُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَصْفُ (٤) يُرِيدُ: الْمَاكُولَ مِنَ الحَبِّ، وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُوكَلْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: الْعَصْفُ: التِّبْنُ.

وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: الْعَصْفُ: أَوَّلُ ما يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُورًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ(٥)، وَالْمَارِجُ(٢): اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَن مُجَاهِدٍ: ﴿ رَبُّ ٱلْشَرِفَيْنِ ﴾ [آية: ١٧]: لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ، وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ، ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [آية: ٢٠]: لَا يَخْتَلِطَانِ. ﴿ الصَّيْفِ، ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [آية: ٢٠]: لَا يَخْتَلِطَانِ. ﴿ اللَّهُ يُنْ فَعْ قِلْعُهُ ( ٨) فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ ( ٩). (١). ﴿ اللَّهُ فَنِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ ( ٨) فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ ( ٩). (١).

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِمِ اللَّارِّمْنِ الرَّمْ الرَّمْنِ الرَّمِ ، وقال مجاهد: ﴿ يِحُسِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٥] كَحُسْبانِ الرَّحَىٰ. وقال غيره». وانظر تغليق التعليق: ٣٢٨/٤.

(٢) قوله: «بقل» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٣) قوله: «فذلك العصف» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر: «العصف» دون الواو.

(٥) قول مجاهد هذا مُقدَّم علىٰ قول الضحاك في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر: «المارج» دون الواو.

(٧) ضبطت في (ب، ص) بكسر الشين، وبهامشهما: كذا في اليونينية. اه. وبها قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه.

(٨) ضبطت في (ب، ص) بفتح القاف، وبهامشهما: كذا في اليونينية، القاف في هذه مفتوحة. اه.

(٩) في رواية أبي ذر: «بمنشآت»، وزاد بعدها: «وقالَ مجاهدٌ: ﴿كَٱلْفَخَارِ ﴾: كما يُصْنَعُ الفَخَار». وزاد في (ب، ص) في روايته: «الشُّواظُ: لَهَبُّ مِنْ نَارٍ». انظر: تغليق التعليق: ٣٣٠/٤.

القِلْعُ: الشِّراعُ.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٨/٤ - ٣٢٩.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَكُاسُ إِنَهَ: ٣٥]: الصَّفْرُ يُصَبُّ على رُوَّوسِهِمْ يُعَذَّبُونَ ( ) بِهِ. ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ [آية: ٢٦]: يَهُمُّ بِالْمَعْصِيةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ مِرَةً مِلَّ فَيَتْرُكُهَا. الشُّواظُ: لَهَبٌ مِنْ نَادٍ. ﴿ مُدُهَا مَتَانِ ﴾ [آية: ٢٤]: طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ اللهَ خَلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ اللهَ فَالُهُ وَيُقَالُ: صَوَّ الْبَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ الْفَخَارُ، وَيُقَالُ: صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ، مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ ( ).

﴿ فَكِكُهَ أُو فَكُهُ أَو فَكُلُ وَمُمَّانُ ﴾ [آية: ٢٨]. وَقَالَ (٤) بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ، وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً، كَقَوْلِهِ مِمَزَّجِلَّ: ﴿ حَنِفَلُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَةِ الرَّسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرَهُمْ [٢٤٤/٦] فِإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً عَلَىٰ كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا: ﴿ الْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا: ﴿ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللّهُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالرُّعُنِيُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَونِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ١٨]: ثُمَّ قالَ: ﴿ وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَفَنَانِ ﴾ [آية: ٤٨]: أَغْصَانٍ. ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ [آية: ٥٤]: ما يُجْتَنَى قَرِيبٌ (٢).

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ فَإِلَّتِي ءَالَآهِ ﴾ [آية: ٥٥]: نِعَمِهُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رَبِّكُمَّا (٧) ﴿: يَعْنِي الْجِنَّ وَالْإِنْسَ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ شَانِ ( ٢٠ ]: يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ. ( أ)

<sup>(</sup>١) بتنوين الكسر قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح، وبتنوين الرفع قرأ الباقون، وفي رواية أبي ذر: «النحاسُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فيعذبون».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «الشواظ: لهب» إلى قوله: «كببته» ليس في رواية أبي ذر، وقيِّدت نهاية السقط عنده في (ب، ص) في موضعين: أولهما قبل قوله: «﴿مُدَّهَامَّتَانِ ﴾»، والثاني هاهنا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «اللهُ مِمَزَّجِلَ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وقال غيره» إلى قوله: «قريب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ لَٰ كُذِّبَانِ ﴾».

<sup>(</sup>٨) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر وورش من طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٠/٤، ٥١٠/٣.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بَرَنَةٌ ﴾ [آية: ٢٠]: حَاجِزٌ. (أ) الأَنَامُ: الْخَلْقُ. (ب) ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ [آية: ٢٦]: فَيَّاضَتَانِ (١). (٢) ﴿ ذُو الْغَظَمَةِ (٢). (١)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿مَارِجٍ ﴾ [آية:١٥]: خَالِصٍ (٣) مِنَ النَّارِ، يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ، مَرَجَ (١٠) أَمْرُ النَّاسِ: ﴿مَرِيجِ ﴾ [ق:٥]: مُلْتَبِسٍ (٥). ﴿مَرَجَ ﴾ [آية:١٩]: اخْتَلَطَ الْبَحْرَانِ (٢) مِنْ (٧) مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا. ﴿سَنَفُرُغُ لَكُمْ (٨) ﴾ [آية:٣١]: سَنُحَاسِبُكُمْ، لَا الْبَحْرَانِ (٢) مِنْ (٧) مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا. ﴿سَنَفُرُغُ لَكُمْ (٨) ﴾ [آية:٣١]: سَنُحَاسِبُكُمْ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عن شَيْءٍ، وَهوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ، وَمَا بِهِ شُغْلُ، يَقُولُ: لَا خُذَنَكَ على غِرَّتِكَ. ٥

### (١) ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾ (٩) [آبة: ٦٢]

٤٨٧٨ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ: حدَّ ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ:

عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ علىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ ». (هـ) ٥ [ط: ٧٤٤٤،٤٨٨٠،٤٨٧٩]

<sup>(</sup>١) من قوله: «وقال ابن عباس: ﴿ بَرِّنَحُ ﴾» إلى قوله: «فياضتان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ن) إلى: «العصمة»، وصُحِّحت بهامشها بخط متأخر، ولفظة: «ذو» الثانية ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ص): «مارج: خالصٌ»، وأهمل ضبطها في (ب).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ويقال: مَرَجَ».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبطها في كلِّ الأصول، وقوله: «﴿ مَرِيجٍ ﴾: ملتبس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾: اختلط».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «من» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) ضرب في (ب) على لفظة: «لكم»، وبهامشها: كذا مضروب على: «لكم» في اليونينية. ا ه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «بابٌ قولِه: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣١/٤، ٣٣٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٠ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/٢٠٥٠.

<sup>(</sup>د) لم يتكلم عليه ابن حجر في التغليق ولا في الفتح، وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٦٥/٢٧، وأبو الشيخ في كتاب العظمة ٣٤٢/١، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٨٠) والترمذي (٢٥٢٨) والنسائي في الكبرى (٧٧٦٥) وابن ماجه (١٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٣٥.

### (١) ﴿ حُورٌ مَّ قَصُورَاتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾(١) [آبة: ٧٢]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ حُرِّكُ : سُودُ الْحَدَقِ (١٠). (أ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَقْصُورَتُ ﴾: مَحْبُوسَاتُ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ. قَاصِرَاتُ: لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ. ٥

٤٨٨٩ - ٤٨٨٠ - مَدَّثُنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنِي (٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حدَّثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ:

عن أبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَهِيمٌ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ منها أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُومِنُونَ، ﴿ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ منها أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُومِنُونَ، ﴿ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ الْاَيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمْ إلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ على وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ». (ب) ٥ [ر:٤٨٧٨، ٣١٤٣]/

[180/7]

## الْوَاقِعَةُ (٥)

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ رُجَّتَ ﴾ [آية:٤]: زُلْزِلَتْ. ﴿ بُسَّت ﴾ [آية:٥]: فُتَّتْ لُتَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيقُ. الْمَخْضُودُ ؛ الْمُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقَالُ أَيْضًا (٢): لَا شَوْكَ لَهُ. ﴿ مَنضُودٍ ﴾ [آية:٢٥]: الْمَوْزُ (٧). وَالْعُرُبُ (٨): الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿ ثُلَقُ ﴾ [آية:٣٦]: أُمَّةُ. ﴿ يَعْمُومٍ ﴾ [آية:٤٦]: دُخَانِ/ أَسْوَدُ (٩). ﴿ يُعِرُونَ ﴾ [آية:٤٦]: [٢٩٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ حُرُثُ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحُورُ: السُّودُ الحَدَقِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة الواقعةِ»، وزاد في رواية أبي ذر بعدها: «بِم اسَّارُّم الرَّم الرّ

<sup>(</sup>٦) قوله: «المُوقَرُ حملًا، ويقال أيضًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿مَنْهُورِ﴾: الموز» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة: «والعُرْب» بإسكان الراء (ن، ب).

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «يَحْمُومٌ: دُخَانٌ أَسْوَدُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۰، ۲۸۳۸) والترمذي (۲۰۲۸) والنسائي في الكبرى (۷۷۲۰، ۱۱۵۲۲) وابن ماجه (۱۸۹)، انظر تحفة الأشراف: ۹۱۳۹، ۹۱۳۹.

يُدِيمُونَ. الْهِيمُ: الإبِلُ الظِّمَاءُ(١). ﴿ لَلْهُ مُونَ ﴾ [آية: ٦٦]: لَمُلْزَمُونَ (١). ﴿ رَوْحٌ ﴾: جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ (٣). ﴿ وَرَئِهَانُ ﴾ (١) [آية: ٨٩]: الرِّزْقُ. وَنَنْشَأَكُمْ (٥) فِي أَيِّ خَلْق نَشَاءُ. (أ)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ [آية: ٦٥]: تَعْجَبُونَ (٦). ﴿ عُرُبًا ﴾ [آية: ٣٧] مُثَقَّلَةً، وَاحِدُهَا عَرُوبٌ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُر، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنِجَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ(٧).

وَقَالَ فِي ﴿ خَافِضَةُ ﴾: لِقَوْم ( ^ ) إلى النَّارِ ، و ﴿ رَافِعَةً ﴾ [آية: ٣] (٩) إلى الْجَنَّةِ. ﴿ مَوْضُونَةِ ﴾ [آية: ١٥]: مَنْسُوجَةٍ ، وَمِنْهُ: وَضِينُ النَّاقَةِ. وَالْكُوبُ: لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ. وَالأَّبَارِيقُ: ذَوَاتُ الآذَانِ (١٠) وَالْعُرَىٰ. ﴿ مَسْكُوبٍ ﴾ [آية: ٣١]: جَارٍ (١١). ﴿ وَفُرُشِ مَّ قُوْعَةٍ ﴾ [آية: ٣٤]: بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. (١١) ﴿ مُتَرَفِينَ ﴾ [آية: ٤٥]: مُتَمَتِّعِينَ (١٣). ﴿مَا تُمْنُونَ ﴾ [آية: ٥٨]: هِيَ النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ (١٤). ﴿ لِلْمُقْوِينَ ﴾ [آية: ٧٣]: لِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْقِيُّ: الْقَفْرُ (١٥). ﴿ بِمَوَّقِع (١٦) ٱلنُّجُومِ ﴾ [آية: ٧٥]: بِمُحْكَمِ الْقُرْ آنِ، وَيُقالُ: بِمَسْقَطِ (١٧) النُّجُومِ إذا

<sup>(</sup>١) قوله: «الْهِيمُ: الإبل الظماء» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: ﴿ لَمُغْرَمُونَ ﴾: لَمَلُومُونَ. ﴿ مَدِينِينَ ﴾: مُحاسَبِينَ ».

<sup>(</sup>٣) قوله: « ﴿ رَوْمٌ ﴾: جنة ورخاء » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الرَّيْحانُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت باتفاق الأصول ولم يقرأ بها أحدٌ، وفي رواية كريمة وأبي ذر: ﴿ نُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آية: ١١]».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبى ذر: «تَعَجَّبُونَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>V) من قوله: «﴿ عُرُا ﴾ مثقَّلة» إلى قوله: «الشكلة» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «بِقَوْم».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة بتنوين الجر: «ورافعةٍ».

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ص): «الأَذان» من غير مدِّ.

<sup>(</sup>١١) من قوله: «﴿ مَوْضُونَةِ ﴾ إلى قوله: «﴿ مَسْكُوبٍ ﴾ : جار اليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>١٢) بهامش (ن): آخر الجزء الخامس والعشرين.

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُمَتَّعِينَ».

<sup>(</sup>١٤) في رواية أبي ذر: « ﴿ مَاثَمْنُونَ ﴾ : مِن النُّطَفِ يَعْنِي فِي أَرْحَام النِّسَاءِ» ، وفي رواية كريمة : « ﴿ مَاثَمْنُونَ ﴾ في أرحام النساء».

<sup>(</sup>١٥) قوله: «﴿لِلْمُقُوِينَ﴾ للمسافرين، والقي: القفر» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>١٦) بالإفراد على قراءة حمزة والكسائي وخلف ورويس، وفي رواية أبي ذر: (﴿ بِمَوَفِعٍ ﴾ " بالجمع على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>١٧) ضبطت في (ب، ص) بكسر القاف.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٤/٤.

سَقَطْنَ، وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ. ﴿ مُدَهِنُونَ ﴾ [آية: ٨١]: مُكَذَّبُونَ، مِثْلُ: ﴿ لَوَتُدُهِنُ فَيُدَهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]. ﴿ فَسَلَمٌ لَكُ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ. ﴿ مُدَهِنُونَ ﴾ [آية: ٩١]: أَيْ مُسَلَمٌ (١) لَكَ إَنْكَ (١) ﴿ مِنْ أَصَحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴾، وَأُلْغِيَتْ (إَنَّ (١)) وهو مَعْنَاهَا، كَمَا تَقُولُ: أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عن قَلِيلٍ ، إذا كَانَ قَدْ قالَ: إِنِّي مُسَافِرٌ عن قَلِيلٍ (٣)، مَعْنَاهَا، كَمَا تَقُولُ: أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عن قَلِيلٍ ، إذا كَانَ قَدْ قالَ: إِنِّي مُسَافِرٌ عن قَلِيلٍ (٣)، وقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ ، كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ، فهو مِنَ الدُّعَاءِ. ﴿ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ ، كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ، فهو مِنَ الدُّعَاءِ. ﴿ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ ، كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ، فهو مِنَ الدُّعَاءِ. ﴿ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ ، كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ، فهو مِنَ الدُّعَاءِ فَوْرُونَ ﴾ [آية: ٢٥]: تَسْتَخْرِجُونَ، أَوْرَيْتُ: أَوْقَدْتُ. ﴿ لَنُولَ ﴾ [آية: ٢٥]: بَاطِلًا. ﴿ وَأَيْمِا ﴾ [آية: ٢٥]: كَذِبًا (٤).

### (١) ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾ (٥) ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ إِ

٤٨٨١ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَجَرَةً يَبِي النَّبِيَ مِنَ النَّبِيَ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِيَّةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿وَظِلِّمَدُودِ﴾ [آية: ٣٠]». (أ) ۞ [ر: ٣٢٥٢]

## الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ جَعَلَكُمُ تُسْتَخْلَفِينَ ﴾ [آية: ٧]: مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [آية: ٩]: مِنَ الضَّلَالَةِ إلى الْهُدَىٰ. / ﴿ وَمَنَفِغُ لِلنَّاسِ ﴾ [آية: ٢٥]: جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ.

﴿ مَوْلَ نَكُمُ ﴾ [آية: ١٥]: أَوْلَىٰ بِكُمْ. ﴿ لِتَكَلَّا عَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ. يُقالُ: الْكِتَابِ. يُقالُ: الظَّاهِرُ على كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿ أَنظِرُونَا (٧٠) ﴾ [آية: ١٣]: انْتَظِرُونَا. (٠٠) ٥ الظَّاهِرُ على كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَسِلْمٌ».

<sup>(</sup>٢) بالهمزة المكسورة فقط في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قَريبِ».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «﴿ تُورُونَ ﴾» إلى قوله: «كذبًا» ليس في رواية كريمة ولا أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ وَظِلِّ مَتَدُورِ ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَظِلِّ مَتَدُورِ ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) هكذا في اليونينية بإسقاط لفظة: «على»، وسيأتي في التوحيد (بعد الحديث رقم ٧٣٧٨) بإثباتها.

<sup>(</sup>٧) بهمزة قطع من (أنظر) الرباعي، على قراءة حمزة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٥) وابن ماجه (٤٣٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٩٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٦/٤.

### الْمُجَادِلَةُ الْمُ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ يُحَادُّونَ ﴾ [آية: ٥]: يُشَاقُّونَ اللَّهَ.

﴿ كُبِئُوا ﴾ [آية: ٥]: أُخْز يُنُوا(١)، مِنَ الْخِزْي.

﴿ ٱسْتَحُودَ ﴾ [آية: ١٩]: غَلَبَ. (١)(أ) ٥

## الْحَشْرُ (٣)

الْجَلَاءُ(٤): مِنْ أَرْضِ إِلَىٰ أَرْضٍ.

(1)

١٨٨٢ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ. قالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّىٰ ظَنُوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ (٥) أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا، قالَ: قُلْتُ: سُورَةُ ما زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّىٰ ظَنُوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ (٥) أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا، قالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ. قالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (٢٠٥٠ [ر: ٤٠٢٩] الأَنْفَالِ، قالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (٢٠٥٠ [ر: ٤٠٢٩] الأَنْفَالِ، قالَ: تُولَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (٢٠٥٠ [ر: ٤٠٢٩]

(١) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أُحْزِنُوا».

(٢) دمج أبو ذر وكريمة في روايتهما بين تفسير السورتين، وسياق الرواية عندهما:

«سورةُ الحديدِ والمجادلةِ

#### مِسْسِمِ اللَّهِ ٱلتَّهُ التَّهُ الرَّهِ الرَّهِ

وقال مجاهد: ﴿فِيهِبَاسُ ﴾ [بالإبدال على قراءة أبي جعفر وأبي عمرو بخلف عنه] ﴿شَدِيدُومَنَنفِعُ لِلنَّاسِ ﴾: جُنَّةُ وَسِلَاحٌ. ﴿مَوْلَىٰكُمْ ﴾ [الحديد: ١٥]: أَوْلَى بِكُمْ. ﴿أَنظِرُونَا ﴾: انْتَظِرُونَا. ﴿ لِتَكَلَّايَعْلَمَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾: لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. يُقالُ: ﴿ الْفَلْهِرُ ﴾ على كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَ﴿ ٱلْبَاطِنُ ﴾ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿ يُحَادُونَ ﴾ [المجادلة: ٥]: يُشَاقُونَ ﴾ [المجادلة: ٥]: أُخْزُوا. ﴿ آسْتَحْرَدَ ﴾ : غَلَبَ ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورةُ الحَشْرِ، بِم السَّارُ مُرارَّعِهِ».

(٤) ضبطت في (ص): «﴿ ٱلْمَلاءَ ﴾ [الآية: ٣]»؛ وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الإخراج».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَنْ تُبْقِيَ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٦/٤.

(ب) أخرجه مسلم (٣٠٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٤.

عَنْ سَعِيدٍ، قالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُنَّهُ: سُورَةُ الْحَشْرِ. قالَ: قُلْ: سُورَةُ النَّضِيرِ. (أ) ۞ [ر: ٤٠٢٩] ﴿ مَا قَطَعَتُ مِقِن لِينَةٍ ﴾ (١) [آية: ٥]: نَخْلَةٍ، ما لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً.

٤٨٨٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثِنَا لَيْثٌ، عِن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للْهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّ تُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَلْسِقِينَ ﴾ وَإِنْ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَلْسِقِينَ ﴾ [آبة:٥]. (٢٥٠٠]

#### (٣) ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۦ ﴾(١) [آية: ٦]

٤٨٨٥ - صَّرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا شُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عن عَمْرٍو، عن الزُّهْرِيِّ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ:

عَنْ عُمَرَ رَالَ عُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنَاللَّهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مَا يَفِقُ على أَهْلِهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَا يَقِي فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٣)٥ [ر: ٢٩٠٤] منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ (٣)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٣)٥ [ر: ٢٩٠٤]

### (٤) ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ (٤) [آبة: ٧]

٤٨٨٦ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». فَجَاءَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقالُ لَهَا: / أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ [١٤٧/٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ مَاقَطَعْتُم مِن لِسِنَةٍ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قولُه: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. ﴾».

<sup>(</sup>٣) في (ص، ق): «سَنَةٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٣١)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٦) وأبو داود (٢٦١٥) والترمذي (٢٥٥١، ٣٣٠١) والنسائي في الكبرى (٨٦٠٨، ٢٠٦٩، ١١٥٧٣) وابن ماجه (٢٨٤٤، ٢٨٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٧. البُوَيْرَةُ: اسم المكان الذي فيه نخلهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٥٧) وأبو داود (٢٩٦٥) والترمذي (١٧١٩) والنسائي (٤١٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣١. لم يُوجِف المسلمون عليه: أي لم يُؤخذ بغلبة جيش ولا بحرب، وأصل الإيجاف: الإسراع في السير. الكُرَاع: الخيل.

فقالتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي (١) أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فقالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاسُمِيمُ مَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فقالتْ: لقد قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ ما تَقُولُ! قالَ: لَيِّنْ (١) كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقد وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْفَهُواْ ﴾ [آية: ٧]؟ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقد وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا ءَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْفَهُواْ ﴾ [آية: ٧]؟ قالَتْ: بَلَى. قالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قالَتْ: فَإِنِّ أَرَىٰ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ! قالَ: فَآذَهُمِي فَآنْظُرِي. فَذَهَبَتْ قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قالَتْ: فَإِنِّ أَرَىٰ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ! قالَ: فَآذَهُمِي فَآنْظُرِي. فَذَهَبَتْ فَالَاتُ فَاللَّهُ فَالْمَعَنْ فَالَانَهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فقالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكِ (٣) ما جَامَعَتْنَا (٤). أَنْ وَ (١٤ ١٨٥٤٥) وَعَلَى اللَّهُ وَلَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكِ (٣) ما جَامَعَتْنَا (٤). أَنْ وَ (١٤ ١٤٥٥) وَمَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُولُ وَلَهُ إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ هُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ (٣) ما جَامَعَتْنَا (٤). أَنْ وَلَهُ وَلَقُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَالَةً وَمَا لَا عَلَالًا وَمَا لَا لَكُولُولُ وَلَكُ وَلَكُولُ وَلَهُ وَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَوْلَالِكُولُ عَلَيْتِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ فَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٨٨٧ - صَّرَ ثَنَا عَلِيٍّ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن سُفْيَانَ، قالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبُى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسٌ عِيمُ (٥) الْوَاصِلَةَ. فقالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ يُقالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، عن عَبْدِ اللّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. (٢٠) [ر: ٤٨٨٦]

### (٥) ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ (٦) [آية: ٩]

٤٨٨٨ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرِ (٧)، عن حُصَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قالَ: قالَ عُمَرُ بِلَيْدٍ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «عَنْكَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): لم يضبط الكاف في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما جامَعْتُها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر بدلها: «لعن الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّمُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «يعني ابنَ عَيَّاشٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٩) والنسائي في الكبرى (٩٣٧٩، ٩٣٨٠-٩٣٨٤، ٩٣٨٥-٩٣٨٥، ٩٣٥٠-٩٤٠٠. ١١٥٧٩) وابن ماجه (١٩٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٠.

الْوَاشِمَات: جمع واشمة من الوَشْم، وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل منه الدم، ثم يُحشى ذلك الموضع بكحل ونحوه، ففاعلُ هذا واشم وواشمة، والمفعول بها موشومة، والطالبة لذلك الْمُوتَشِمَة. ما جَامَعَتْنَا: ما صاحبتنا، بل كنّا نطلقها ونفارقها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٢١٦٩) والنسائي في الكبرى (٩٣٧٩، ٩٣٨٠-٩٣٨٤، ٩٣٨٥-٩٣٩٥، ٩٣٩٥-٩٣٩٥) و٩٣٩-٩٣٩٥.

الْخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مِنَ سَمِيلُم أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَعْفُو عن مُسِيئِهِمْ. (أ) [ر:١٣٩٢]

### (٦) ﴿ وَيُوثِرُونَ (١) عَلَىٰ أَنفُسِمِ ﴾ الآية (١) [آبة: ٩]

الْخَصَاصَةُ: الْفَاقَةُ(٣). ﴿ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [آية: ٩]: الْفَايِزُونَ بِالْخُلُودِ. الْفَلَاحُ(٤): الْبَقَاءُ. حَيَّ على الْفَلَاح: عَجِّلْ. وَقَالَ (٥) الْحَسَنُ: ﴿ كَاجَكَةً ﴾ [آية: ٩]: حَسَدًا. (٢)

٤٨٨٩ - صَّرْثِي (١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ: حَدَّثنا أَبُو حَازِم الأَشْجَعِيُّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْهُ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلِّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي الْبَجَهْدُ. فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْعًا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ: «أَلَا رَجُلِّ يُضِيفُ (٧) هَذِهِ اللَّيْلَةَ (٨)، يَرْحَمُهُ اللهُ (٩)». فَقَامَ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ فقالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَهَبَ إلى أَهْلِهِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ (٨)، يَرْحَمُهُ اللهُ (٩)». فَقَامَ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ فقالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَهَبَ إلى أَهْلِهِ فقالَ لا مُرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّرَامِ ، لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْعًا. قالَتْ: وَاللَّهِ ما عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصَّبْيَةِ. قالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصَّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَانَيْ، فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَنَطُوي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ.

<sup>(</sup>١) بالإبدال في الترجمة والحديث، على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿وَيُوثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ ﴾ الآية»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَيُوثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ ﴾ الآبة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فاقةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والفلاحُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال»، دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) ضبطت في (ب، ص): «يُضَيِّفُ»، بضم الياء وفتح الضاد وتشديد الياء المكسورة، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُضَيِّفُهُ».

<sup>(</sup>A) ضبَّب في (ب، ص) على قوله: «هذه الليلة».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «رحمه الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٧/٤.

فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ على رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَجِبَ اللَّهُ (١) - أَوْ: ضَحِكَ - مِنْ [١٤٨/١] فُلَانٍ وَفُلَانَةَ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِمَنَّةِ مِلَّ : ﴿ وَيُوثِرُونَ ٢٠٩٨]

## الْمُمْتَحَنَةُ(٣)

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿لَا بَعَمَلْنَافِتْنَةً ﴾ [آية: ٥]: لَا تُعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ على الْحَقِّ ما أَصَابَهُمْ هَذَا. ﴿بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [آية: ١٠]: أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةً. (ب) ٥

• ٤٨٩ - صَّرْثُنَا (٤) الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثِنا سُفْيَانُ: حَدَّثِنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قالَ: حَدَّثِني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا شَهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيهُم أَنَا وَالزَّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فقالَ: "آنطَلِقُوا حَتَّىٰ تَاتُوارَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِها ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا». فَذَهَبْنَا تَعَادَىٰ بِنَا خَيْلُنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فقالتْ(٥): ما مَعِي مِنْ كِتَابٍ. أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فقالتْ(٥): ما مَعِي مِنْ كِتَابٍ. وَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ/ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ القِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا (٦) النَّبِيَّ مِنَاسْعِيمُ فَلَا اللَّيْعِيمُ مِنَا الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى أُنَاسٍ (٧) مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمُ. وَلَا النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمُ. وَلَا اللَّهُ مِنَاسُعِيمُ. وَلَا النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمُ. وَلَا النَّبِي مِنَاسْعِيمُ. وَلَا النَّبِي مِنَاسْعِيمُ. وَلَا أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَنُفْسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ

<sup>(</sup>١) زاد في (ب، ص): «بِمُزَّجِلً».

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص) بكسر الحاء، وبهامش اليونينية دون رقم: «باب الممتحنة»، وليس في رواية كريمة (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ المُمْتَحَنةِ »، وزاد في رواية أبي ذر: «بِمِسَّالِمُرْالِيمِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(١) البِّب: ﴿ لَاتَّنَّخِذُوا عَدُقِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّا ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ناسٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٤) والترمذي (٣٣٠٤) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٤١٩. نَطُوي بُطُونَنَا: نجمعها، فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. خَصَاصَةٌ: حاجة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٧/٤.

يَحْمُونَ بِهِا أَهْلِيهِمْ وَأَمُوالَهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسِ إِلَيْهِم (١) أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ تُوَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا آرْتِدَادًا عن دِينِي. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِنَا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ. فقالَ: "إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا (٣) صَدَقَكُمْ (٤) لَعَلَ اللَّهَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فقالَ: آعْمَلُوا ما شِيْتُمْ فَقَدْ غَفَوْتُ لَكُمْ (١) عَمْرُو: وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَكُنْ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فقالَ: آعْمَلُوا ما شِيْتُمْ فَقَدْ غَفَوْتُ لَكُمْ (١) عَمْرُو: وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّينَ ءَامَنُوا لَا تَنْفِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ (١) ﴿ [آية:١]. قالَ: لَا أَدْرِي الآيةَ فِي عَمْرُو: وَنَزَلَتْ (٨): ﴿ لَا تَنْفِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ (١) ﴿ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْفِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ (١) ﴿ السَّفْيَانَ: فِي هَذَا فَنَزَلَتْ (٨): ﴿ لَا تَنْفِذُوا عَدُوى (١) أَلَىٰ اللَّهُ فَي عَمْرُو. وَنَزَلَتْ (٨): ﴿ لَكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرُو. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُو اللَّهُ عَنْ عَمْرُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرُو اللَّهُ عَنْ عَمْرُو اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ

[189/7]

#### (٢) ﴿ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُومِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ ﴾(١١)[آبة: ١٠]/

٤٨٩١ - صَّرْثنا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١): حدَّثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عن عَمِّهِ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «فِيهِمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فدعني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بَرَزُجِنَ» مهمش في (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ أَوْلِيَّاءَ ﴾».

<sup>(</sup>٦) يعني ابن المديني، وحديثه هذا بتمامه ليس في رواية كريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «نَزَلَتْ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ ﴾ الآيةَ ».

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ص): «أرىٰ» بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>١١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿إِذَا بَاتَ كُمُ ٱلْمُومِنَتُ مُهَاجِرَتِ ﴾»، وفي رواية أبي ذر: ﴿بابٌ: ﴿ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُومِنَتُ مُهَاجِرَتِ ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُومِنَتُ مُهَاجِرَتِ ﴾»، وقوله: «﴿ ٱلشُرِمِنَتُ ﴾» في الترجمة والحديث بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني إسحاق: أَخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سعدٍ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥-٢٦١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٧. روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب. ظَعِينَة: امرأة، وأصله الهودج إذا كانت فيه المرأة، ثم أطلق على المرأة. عِقَاصها: ضفائرها. أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا: أصنع معهم معروفًا.

أخبَرَني عُرْوَةُ:

أَنَّ عَايِشَةَ اللَّهُ وَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ يَ مَنَ اللَّهُ الْخَبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ عَوْلِهِ: ﴿غَفُورُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُومِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿غَفُورُ اللَّهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ عَالِيشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُومِنَاتِ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ، قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَايِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُومِنَاتِ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمُومِنَاتِ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهُ مِنَ الْمُعَانَّ إِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنَاتِ مَعْدُولِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُبَايَعَةِ، ما يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا مِنَاتُ يَعْدُلُ عِلْهِ الْمُبَايَعَةِ، ما يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنَ الْمُبَايَعَةِ، ما يُبَايِعُهُنَّ إِلَا لَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ الل

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ إِسْحَاقَ ، عن الزُّهْرِيِّ، وقالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ. (ب٥٠)

#### (٣) ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلنُّمُومِ نَنتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ (١) [آبة: ١١]

٤٨٩٢ - صَّرْثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةُ (') قَالَتُ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيَّمُ، فَقَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ﴾ [آبة: ١٦] وَنَهَانَا عن النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، "فقالتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَسْئِنًا، فَا نُطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. ﴿ ٥ [ر: ١٣٠٦]

٣٨٩٣ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قالَ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ النَّرَبَيْرَ، عَن عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [آية: ١٢]. قالَ: إِنَّمَا هُو شَرْطُهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ. (٥٠) هُو شَرْطُهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ. (٥٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُومِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾». وقوله: ﴿ ٱلْمُومِنَتُ ﴾» بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>١) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: «طِهُمُهُا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٦) وأبو داود (٢٩٤١) والترمذي (٣٣٠٦) والنسائي في الكبرى (١٨٧١٤ - ٩٢٣٩ ، ٩٢٣٩) وابن ماجه (٢٨٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦١٦.

<sup>(</sup>ب) حديث يونس عند مسلم (١٨٦٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٦) وابن ماجه (٢٨٧٥) وحديث معمر عند الترمذي (٣٣٠٦) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٣٦) والنسائي (٤١٨٠، ٤١٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢٠. أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ: أعانتني في النياحة على الميت.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٨٩.

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ:
سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بُلِيَّ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَا لللهِ مِنْكُمْ فقالَ: "أَتُبَايِعُونِي (١) على أَنْ
لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا - وَقَرَأَ (١) آيَةَ النِّسَاءِ، وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ (٣) - لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا - وَقَرَأَ (١) آيَةَ النِّسَاءِ، وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ (٣) - لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا - وَقَرَأَ (١) آيَةَ النِّسَاءِ، وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ (٣) - فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (١٠) فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهو إلى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ (٢)». (١٥) [ر: ١٨]

 $O^{(+)}$ . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عن مَعْمَرِ فِي الآيَةِ  $O^{(+)}$ 

٥ ٨ ٩ ٥ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ، عن طَاوُسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَيْمَ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ الْبَنْ مَا الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ / صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى أَنْفُلُ إِلَيْهِ [١٥٠/٦] حِينَ يُجُلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فقالَ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُومِنَتُ (٩) حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فقالَ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُومِنَتُ (٩) عَلَى أَلْنُ اللّهُ مِنَ اللّهَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قالَ حِينَ فَرَغَ: ﴿ آنَتُنَ رَاكُ عَلَى ذَلِكَ ؟ ﴾ وقالَتِ (١١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أتبايعُونَنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قَرَأً» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الآيةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِن ذلكَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «من ذلك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «منها».

<sup>(</sup>V) قوله: «في الآية» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>A) قوله: «مِنْ السُّرية عمر من عير الله عنه في (ب، ص)، وبهامش (ب): كذا في اليونينية من غير تصحيح. اه.

<sup>(</sup>٩) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، ص): «أَنْتُنَّ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «فقالت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (١٤٣٦، ٤١٦٢، ٤١٧٨، ٥٠٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤.

<sup>(</sup>ب) متابعة عبد الرزاق عند مسلم (١٧٠٩).

امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ - لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ - قالَ: «فَتَصَدَّقْنَ». وَبَسَطَ بِلَالٍ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ . (أ) ٥ [ر: ٩٨]

#### سُورَةُ الصَّفِّ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾ [آية: ١٤]: مَنْ يَتَّبِعُنِي (٢) إلى اللهِ.

وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿ مَرْضُوصٌ ﴾ [آية: ٤]: مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ (٣)، وَقَالَ غَيْدُهُ (٤): بِالرَّصَاصِ. (ب٥)

#### (١) ﴿ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ ﴾ (٥) [آية: ٦]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم الدَّارُم زارِم ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَبِعَنِي».

(٣) في رواية أبي ذر: «إلى بعض».

- (٤) في رواية أبي ذر بدله: «وقال يَحْيى»، وبهامش اليونينية حاشية: قال [زاد في (ب، ص): الحافظ] أبو ذر: هو يحيئ بن زياد الفراء.
- (٥) في رواية كريمة: (قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِى َاسِّهُ أَخَدُ ﴾ ، وفي رواية أبي ذر: (بابٌ: ﴿ يَانِ مِنْ بَعْدِى َاسِّهُ أَخَدُ ﴾ ، وفي رواية أبي ذر: (بابٌ: ﴿ يَانِ مِنْ بَعْدِى َاسِّهُ أَخَدُ ﴾ ، وقوله: ﴿ يَانِ هِ بَعْدِى َ الْمِياءَ على قراءة نافع وقوله: ﴿ يَانِ عَلَى عَمْرُ وَ شَعِبَةُ وَأَبِي جَعْفُرُ وَيَعْقُوبٍ.
  - (٦) في (ب، ص) زيادة: «قال».
  - (٧) ضبطت في (ن) ممنوعة من الصرف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤٢، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٥٩) والنسائي (١٥٦٩، ١٥٨٦، ١٥٨٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٩٨. الْفَتَخ: الخواتيم العظام.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٥٤) والترمذي (٢٨٤٠) والنسائي في الكبرى (١١٥٩٠)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٩١. العاقب: الذي يخلف في الخير من كان قبله.

#### الْجُمُعَةُ(١)

#### (١) ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ (١) [آبه: ٣]

وَقَرَأَ عُمَرُ: (فَامْضُوا إلىٰ ذِكْرِ اللَّهِ)(٣). (1) ٥

١٩٩٧ - حَرَّني (٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّني (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن ثَوْرٍ، عن أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ سِنَ الله الله عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَءَاخِينَ مِنْهُمْ لَمَا يُلْحَقُوا بِيمْ ﴾ [آية: ٣]. قالَ: قُلْتُ (٥): مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّىٰ سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ سِنَ الله اللهِ عَلَىٰ سَلْمَانَ، ثُمَّ قالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرِيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ - أَوْ: رَجُلٌ - مِنْ هَوُلَاءٍ ». (٢) ٥ [ط: ١٩٩٨]

٤٨٩٨ - صَرَّنُا(٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا(٧) عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَخبَرَني ثَوْرٌ، عن أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمُ مُ: «لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ/هَوُّ لَاءِ». (٢) ٥ [ر: ٤٨٩٧]

(٢) ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَنَرَةً ﴾ (٨) [آيه: ١١]

٤٨٩٩ - مَّدَّنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا(٧) حُصَيْنٌ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ:

(١) في رواية أبي ذر: «سورةُ الجمعةِ ، بيم اسَّارُ مزارُم ».

[101/7]

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقرأ عمر: (فامضوا إلىٰ ذكر الله)» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، ووافق عمرَ على قراءته كذلك: عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعود وأُبيُّ بنُ كعب وابنُ عباس وابنُ عمر وابنُ الزبير البَّيُّخ، انظر: معجم القراءات ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قالوا» بدل: «قال: قُلْتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَنَرَةً أَوَلَمُوا ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٤٦) والترمذي (٣٣١٠، ٣٣٣٠) والنسائي في الكبرى (٨٢٧٨، ١٥٩٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٧.

(١) ﴿ إِذَا جَآءَكُ (٣) ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ (١) ﴾ إلى: ﴿ لَكَلْذِبُونَ ﴾ [آبه: ١]

• • ٩ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

#### (٢) ﴿ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ (٧) [آبة: ١]: يَجْتَنُّونَ بِهَا

٤٩٠١ - صَدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية من دون رقم: «اثنا»، وعكس في (ب، ص) بين المثبت والمهمّش.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَابِمًا ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «سورةُ المنافقين، بابٌ: قولُهُ: ﴿إِذَا جَآءَك ... ﴾»، وضبطها في (ب، ص) دون لفظة: «باب»، وفي رواية أبي ذر: «سورة المنافقين، بيم السَّارِ مَن الرَّم عن بابٌ: ﴿إِذَا جَآءَك ... ﴾»، وضبطها في (ن) دون لفظة: «باب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولين».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى المدينة».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ ٱلَّخَذُوۤ الْيَعْنَهُمْ جُنَّةً ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٦٣) والترمذي (٣٣١١) والنسائي في الكبرى (١١٥٩٣)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٩٦، ٢٢٩٦. ثَارَ: تفرق. ﴿ آنفَضُوا ﴾: تفرق اليها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۷۱) والترمذي (۳۳۱۲-۳۳۱۶) والنسائي في الكبرى (۱۱۰۹۷-۱۱۰۹۸)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٨. ﴿ يَنَفَتُوا ﴾: يتفرقوا. مَقَتَكَ: أبغضك.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إِلَىٰ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ/ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا. وَقَالَ أَيْضًا (١): لَيِنْ (٢) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ [١/٢٠٠] منها الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صِنْ الشَّعِيِّم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ الشَّعِيَّم إلى عَبْدِ اللَّهِ بْن أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا ما قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ سِنَالشيريم وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ ٣٠)، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَرِّجِنَّ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ لَيُخْرِجَكَ ٱلأَغَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾ [آية: ١- ٨]. فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمِ فَقَرَاهَا عَلَىَّ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ». (أ) ( [ . : ٩٩٠٠]

(٣) ﴿ ذَالِكَ (٤) إِلَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [آبة: ٣]

٤٩٠٢ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا/ شُعْبَةُ ، عن الْحَكَم ، قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ (٥):

سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ إِلَى عَالَ: لَمَّا قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ: لَا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. وَقَالَ أَيْضًا: لَيِنْ (٦) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ عَلَامَنِي الأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبَيِّ ما قالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إلى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَدَعَانِي (٧) رَسُولُ اللَّهِ (٨) مِنَ سُرِيمِم فَأَتَيْتُهُ، فقالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ» ، وَ نَزَلَ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُضِقُوا ﴾ الآية [آية: ٧]. (ب) [ر: ٩٠٠]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَايِدَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن عَمْرِو، عن ابْن أَبِي لَيْلَى، عن زَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ اسْطِيهِم. (ج)

(ج) النسائي في الكبرى (١١٥٩٤).

[105/7]

<sup>(</sup>١) قوله: «أيضًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «لَإِنْ»، وعزا في (ص) المثبت لرواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قَطُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿ ذَلِكَ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «لَإِنْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فأتانِي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «رسولُ النّبيّ». (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجة مسلم (٢٧٧٢) والترمذي (٣٣١٢-٣٣١٤) والنسائي في الكبري (١١٥٩٧-١١٥٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٨. يَجْنَنُونَ: يَحْتَمُون. يَنْفَضُّوا: يتفرقوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٧١) والترمذي (٣٣١٦- ٣٣١٤) والنسائي في الكبري (١١٥٩٧-١١٥٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٨٣.

#### (\*) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ (') تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (') كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [آبه: ٤]

٤٩٠٣ - صَّرْثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْم فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةً، فقالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيٍّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقالَ: لَيْنْ (٣) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم فَأَخْبَرْتُهُ. فَأَرْسَلَ لَيْنِ (٣) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم فَأَخْبَرْتُهُ. فَأَخْبَرُتُهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيمِم. فَوَقَعَ فِي إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيِّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيمِم. فَوَقَعَ فِي اللهِ عِنْ اللهِ مِنَاسِّمِيمِم. فَوَقَعَ فِي الْإِنَاكِةُ الْمُنْفِقُونَ ﴾ [آبة: ١]. فَدَعَاهُمُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِم لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا (١٤) رُؤُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ خُشْبُ (٥٠ مُسَنَدَةٌ ﴾ [آبة: ٤]. قالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ أَنَ اللهُ مُؤَوْا (١٤) رُؤُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ خُشْبُ (٥٠ مُسَنَدَةٌ ﴾ [آبة: ٤]. قالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ أَنُ أَلُوا مِنْ عَنْ أَنْ وَلَوْلُهُ اللهِ عَنْ اللهُ مُنْ وَالْهُ وَلَاهُ وَقَوْلُهُ وَالْهُ وَالْهُ اللهِ عَلْمَ شَيْءٍ أَنْ وَلَ

(٤) ﴿ وَإِذَا قِيلَ (١) لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَا مُعُولُ ٱللّهِ لَوَا مُعُولُ أَللهِ لَوَا مُعُولُ أَنْ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ ﴾ [آية: ٥] حَرَّكُوا، اسْتَهْزَؤُوا بِالنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرُ مَ، وَيُقْرَأُ (١) بِالتَّخْفِيفِ مِنْ: لَوَيْتُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَإِذَا زَأَيْتَهُمْ...﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «لَإِنْ».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ن): «فلوَوا» بالتخفيف.

<sup>(</sup>٥) بسكون الشين على قراءة أبي عمرو والكسائي وقنبل.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ وَإِذَاقِيلَ...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَإِذَاقِيلَ... ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَهُم مُسْتَكَثِّرُونَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٨) قوله: «وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ: لَوَيْتُ» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وبالتخفيف قرأ نافع وروح.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٢) والترمذي (٣٣١٢-٣٣١٤) والنسائي في الكبرى (١١٥٩٧-١١٥٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٨. ﴿ خُشُبُ مُسَنَدَةٌ ﴾: أَخْشَابٌ مُسَنَّدَةٌ إِلَى الحَائِطِ. ﴿ يُوْفَكُونَ ﴾: يصرفون عن الحق مع قيام الدلائل الواضحة على صدقه.

٤٩٠٤ - صَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، وَلَيِنْ (١) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ. على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، وَلَيِنْ (١) رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ منها الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّمِي مِثْلُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّمِي مِثْلُهُ فَقَرَالَ اللهُ قَطْ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَقَالَ عَمِّي: ما أَرَدْتَ إلى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِيُّ (١) وَمَقَتَكَ ؟! فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّهِا وَمَقَتَكَ ؟! فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

[104/7]

### (٥) ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ (٧) أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ (٨) أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَكُمْ لَسُتَغْفِرْ لَهُمْ لَكُمْ لِنَاللَّهُ لَكُمْ إِنَّاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [آبة: ٦]

٤٩٠٥ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرُو:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّمَ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ -قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فِي جَيْشٍ - فَكَسَعَ رَجُلُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَمُا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) رسمت في (ب، ص): «ولَإِنْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَدعانِي، فَحَدَّثْتُه، فأَرْسَلَ إلى عبدِ الله ابن أُبَيِّ وأصحابِه، فَحَلَفُوا: ما قالوا، وكذَّبَنِي النَّبيُّ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ على اللهِ ا

<sup>(</sup>٣) قوله: «وصدقهم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «تعالى»، وكتب المثبت فوقها مصحح عليه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فأرسل».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِن بَهِ » ، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِن بَ ا

<sup>(</sup>A). في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها. وبهامش (ب): في اليونينية جعل همزة «استغفرت» همزة وصل. اه. وهي قراءة مروية عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبى ذر: «الجاهليةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٦) والترمذي (٣٣١٢-٣٣١٤) والنسائي في الكبرى (١١٥٩٧-١١٥٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٨. مَقَتَكَ: أبغضك.

# (٦) ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ (٥) يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَقَّ يَنفَضُّوا ﴾ (١) وَيَتَفَرَّقُوا ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَقَّ يَنفَضُّوا ﴾ (١) وَيَتَفَرَّقُوا ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [آبه: ٧]

٤٩٠٦ - صَرَّ فَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (٧): حدَّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْل:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزِنْتُ على مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي، يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ». وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي: «أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». فَسَأَلَ أَنسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فقال:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «لَإِنْ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «أنَّ» بالفتح فقط، وبهامشهما: فتح الهمزة في هذا والذي بعده من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «تَحَفَّظْتُه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الكَسْعُ: أَن تَضْرِبَ بِيدِكَ على شيءٍ أَو بِرِجْلِكَ، ويكونُ أيضًا إذا رمَيْتَه بشيء يَسوءُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ هُمُ الَّذِينَ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ هُمُ الَّذِينَ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة. وكُتب في (ب، ص) ﴿ يَنفَضُوا ﴾ فوق قوله: «ويتفرقوا» وعزاها لرواية كريمة وأبي ذر. وبهامشهما: كذا وضع هذه الرموز والروايات في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٨٤) والترمذي (٣٣١٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٩٩، ١١٥٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٥. كَسَعَ: ضربه على دبره.

هو الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ : «هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ (١)». (أ)

#### (٧) ﴿يَقُولُونَ ١٠ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّمِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ٣ وَلِلَّهِ

ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ ١٠ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [آبة: ٨]

٤٩٠٧ - صَرَّثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ:

قالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّيْ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللَّهُ مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ الْأَنْصَارِ، وقالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ مِنَ اللَّمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ رَسُولَهُ مِنَ اللَّهُ مَا حِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ النَّبِي مِنَ اللَّهُ مَا حِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَاللَّمُهَاجِرِينَ. فقالَ النَّبِي مِنَ اللَّمْعِيمِ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا [٢/١٥] الأَنْصَارِي بُنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللْ

#### سُورَةُ التَّغَابُنِ (٩)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ وَمَن يُومِنُ ( ٤) بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، ﴾ [آية: ١١]: هو الَّذِي إذا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بأَذَنِهِ» بفتح الهمزة والذال.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قولُهُ: ﴿ يَقُولُونَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ يَقُولُونَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «لَإِنْ».

<sup>(</sup>٦) كتب: (رائل في (ب، ص) بين الأسطر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية من دون رقم زيادة: «مِنَاسْمِيمِ مُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «والطلاقِ، بِم اسَّالرَّم (الرَّم الرَّم الر

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٠٦) والترمذي (٣٩٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٥٦. بِأُذُنِهِ: أي بسمعه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٨٤) والترمذي (٣٣١٥) والنسائي في الكبرى (٨٨٦٣، ١٩٩٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥١٥.

كَسَعَ: ضربه على دبره.

رَضِيَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ. (أ) ۞

#### شورَةُ الطَّلاقِ(١)

وقالَ مُجاهِدٌ: (١) ﴿ وَيَالَأُمُ مِهَا ﴾ [آية: ٩]: جَزاءَ أَمْرِها. (١) ٥

١٩٠٨ - حَدَّ ثَنَا عَيْمَ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، قالَ: حَدَّ ثَنِي عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَخَبَرَنِ سَالِمٌ:

أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ شُلِّمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ (٤) وَهِي حَايِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَ اللّه عِن اللّه عِن الله عَلَى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن اله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن ا

## (٢) ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ (١) أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَرَا يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ وَرَا إِن يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيدُمُّرًا ﴾ [آبة: ٤]

﴿وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾: وَاحِدُهَا(٧) ذَاتُ حَمْل (٨).

٤٩٠٩ - صَّرْثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى، قالَ:

(١) قوله: «سورة الطلاق» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «التَّغابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الجنةِ أَهْلَ النارِ. ﴿إِنِ ٱتَبَّتُهُ ﴾: إن لَم تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لا تَحِيضُ ؟ واللَّائِي [في (ب، ص): فاللَّائِي] قَعَدْنَ عنِ المَحِيضِ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر». انظر: تغليق التعليق ٣٤٣/٤.

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «امرأةً له».

(٥) في رواية أبى ذر: «أمرَ اللهُ مِرَاِّجَالَ».

(٦) في رواية أبي ذر: «باب: ﴿وَأُولَئَتُ ٱلْأَحْمَالِ ...﴾».

(٧) في رواية أبي ذر: «واحِدتُها»، وقيَّدها في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(A) قوله: «﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَمْمَالِ ﴾: وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلِ» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٤٣-٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۲۱۸۰) والترمذي (۱۱۷۰-۱۱۷۰) والنسائي (۳۳۸۹-۳۳۹۰، ۳۳۹۰-۳۲۰، ۳۵۰۰-۳۵۰۰) وابن ماجه (۲۰۱۶، ۲۰۲۶، ۲۰۲۲)، انظر تحفة الأشراف: ۸۸۸۵.

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فقالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ؟ فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ(١) الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُولَنَ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَلَهُنَ ﴾ [آية: ٤]. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، وَأُولَتَ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَلَهُ وَآية: ٤]. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إلى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فقالتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِي خُبْلَىٰ، فَوَضَعَتْ/ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ خَطَبَهَا. أَنْ ٥ [ط:٢١٥٥]

٤٩١٠ وقالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النَّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عَنْ مُحمَّدٍ قالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فيها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ (١) مُحمَّدٍ قالَ: فَضَمَّنَ الْجَارِثِ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قالَ: فَضَمَّنَ (٣) آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قالَ: فَضَمَّنَ (٣) لَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ على عَبْدِ اللَّهِ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قالَ مُحَمَّدُ: فَفَطِنْتُ (١٤) لَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ على عَبْدِ اللَّهِ الْبَي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قالَ مُحَمَّدُ: فَاسْتَحْيَا وَقالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ (٥) لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّة الْنِي عُتْبَةَ وهو فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا وَقالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ (٥) لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّة مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثِنِي حَدِيثَ (١) سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عن عَبْدِ اللَّهِ فيها مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثِنِي حَدِيثَ (١) سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عن عَبْدِ اللَّهِ فيها

وبهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: «فضمَز». هكذا عند أبي ذر قال: ومعناه عض له شفته غمزًا. اه. وبهامش اليونينية أيضًا نقلًا عن عياض: قوله: «فضمَرني بعضُ أصحابه» كذا للقابسي، وعند أبي الهيثم: «فضمَزني» بالزاي، وعند الأصيلي: «فضمّن» بتشديد الميم ونون، وللباقين: «فضمِن» بالتخفيف والكسر، وهذا كلّه غير مفهوم المعنى، وأشبهها رواية أبي الهيثم بالزاي، لكن مع تشديد الميم وزيادة نون بعدها ياء: «فضمّزني» أي: أسكتني، يُقالُ: ضَمَزَ: سَكَت، وضَمَّز غيرَه، وفي روايةٍ عن ابن السكن: «فَضَمِن»، وفي رواية له أخرى: «فَغَمَضَ لي» فإن صحت فمعناه: مِن تغميضِ عينِهِ [في (ب، ص): عينيه] له على السكوت. قال ابن سِيْده: ضَمَزَ يَضْمَزُ: إذا سكت. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «آخِرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَذَكَرُوا لَهُ»، وفي (ب، ص) أنَّ هذه الرواية قبل: «فَذَكّرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «فضمَّز» بالزاي. وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): لم يضبط الطاء في اليونينية، وضبطها في الفرع بالكسر. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «لكنْ عمُّه».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «بحديث».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٨٥) والترمذي (١١٩٤) والنسائي (٣٥١٠-٣٥١٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٢٠٦.

شَيْئًا؟ فقالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فقالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ بَعْدَ الطُّولَىٰ: ﴿ وَأُولِكَ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [آية: ٤]. (٥) ٥ [ر: ٤٥٣٢]

### شورَةُ المُتَحَرَّم(١)

### (١) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ (٢) لِمَ شَحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ (٣) تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آبة: ١]

٤٩١١ - صَرَّنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن يَحْيَى، عن ابْنِ حَكِيمٍ (٤)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ (٥) جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ (٥) حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. (٢) [ط: ٢٦٦ه]

١٩١٢ - صَرَّ ثَالًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءِ، عن عُبَيْدِ بْن عُمَيْر:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِمُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللللْمُلِمُ الللِمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللَّهُ الللِمُلْمُ الللَّهُ الللِمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِمُلْمُ الللِمُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «سورةُ ﴿لِعَثْمَرَّهُ ﴾ ، بيم اللَّالرَّم (إرِّم ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنيِّ: «بابِّ: ﴿يَكَأَيُّهَا النِّيُّ ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «هو يَعْلَىٰ بنُ حَكِيم الثَّقَفيُّ».

<sup>(</sup>٥) بضم الهمزة قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون، وبالكسر ضبطت في (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>A) في متن (ب، ص): «فواطيتُ»، وفي رواية أبي ذر: «فتواطأت».

<sup>(</sup>٩) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «علي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٥٢١، ٣٥٢٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٤٤.

سورة النساء القصرى: سورة الطلاق، ومراده منها ﴿وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَلَهُنَّ﴾. سورة النساء الطولى: البقرة، ومراده منها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْشِهِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧٣) وابن ماجه (٢٠٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٤٨.

#### (١) ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُورَجِكَ ﴾ (١) ﴿ فَذَ فَرْضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ (١) ﴾ [آبه: ١-١]

٤٩١٣ - صَرَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ بَنْ مَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ:

مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِن آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (٣) وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّريقِ، عَدَلَ إلى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ/ لَهُ، قالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا على النَّبِيّ صِنَىٰ سُمِيدِهُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فقالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَايِشَةُ، قالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عن هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قالَ: فَلَا تَفْعَلْ، ما ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ. قالَ: ثُمَّ قالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ما نَعُذُ لِلنِّسَاءَ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ ما أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ ما قَسَمَ. قالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْر أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. قالَ: فَقُلْتُ لَهَا: ما لَكِ وَلِمَا هَاهُنا، فِيمَا(٤) تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟! فقالتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيمِم، حَتَّىٰ يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ! فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ على حَفْصَةَ فقالَ لَهَا: يَا بُنَيَّه (٥)، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِنَّا عُنْكَ . وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صِنَاسٌطِيمٌ، يَا بُنَيَّةُ لَا يَتَّغُرَّ نَكِ هَذِهِ على أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي منها فَكَلَّمْتُهَا، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب، دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ وَأَزْوَاجِهِ! فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عن

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿وَاللَّهُ مُولَنَّكُو وَهُوَالْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رَجَعْنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وفِيمَ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وما».

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ب، ص): ﴿ بُنَيَّةِ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥، ٣٧١٥) والنسائي (٣٤٢١، ٣٧٩٥، ٣٧٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٢٢. فَتَوَاطَيْتُ: اتفقتُ. مَغَافِير: واحدها مغفور، نبات ذو رائحة كريهة.

بَعْضِ ما كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا. وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ الْبَنَا، فَقَلِ آمُناكَ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابَ، فقالَ: أَفْتَحْ أَفْتَحْ أَفْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءَ الْعَسَانِيُّ ؟ فقالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِهِ مِنَ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ فَقُلْتُ: جَاءَ الْعَسَانِيُ ؟ فقالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِهِ مِنْ أَذْفُ ثَوْمِي فَأَخْرُجُ حَتَىٰ جِيْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِهِ مِنْ مُشُوبُةٍ لَهُ، وَقُلْتُ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مِنَاسِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسِهِ مَا اللهِ مِنَاسِهِ مَا اللهِ مِنَاسِهُ مِنْ اللهِ مِنَاسِهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ أَدْم ، حَشُوهَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا ﴿ مَنْ أَدُم ، حَشُوهَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا ﴿ مَنْ أَدُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُن وَقَيْصَرَ فِيمَا هما فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فقالَ: ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَنَا وَلَنَ اللّهُ مُن اللهُ مُن واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٣) ﴿ وَإِذْ أَسَرَ (٤) ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ - حَدِيثًا (٥) قَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا اقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [آية: ٣] فيه عَايِشَةُ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ (٤٩١٢)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «رَغِم اللهُ أنْفَ»، وضبطت الغين بالفتح فقط في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مَصْبُورًا».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: و «الأهب» بفتح الهمزة والهاء وبضمهما صحيحان، وهو جمع إهاب، ولم يجز ابن دريد غير «أَهَبَةٍ ثلاثة» مثله، قاله عياض ربي الفتح، و «أَهَبَةٍ ثلاثة» مثله، قاله عياض ربي الهنام (ب، ص): قوله: «أَهَبَةٍ ثلاثة» أي: في الحديث الآتي في باب النكاح [ح: ١٩١٥]، مثله. زاد في (ب): وفي باب المظالم [ح: ٢٤٦٨]. اه.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية من دون رقم زيادة قبل الآية: «بيم الله راب عن الله عنه الله عنه أبي ذر: «باب : ﴿ وَإِذْ أَسَر ... ﴾ ». (٥) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ » بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) وأبو داود (٥٢٠١) والترمذي (٣٣١٨، ٣٣١٨) والنسائي (٢١٣٢) وفي الكبرى (٥٦٤٩، ٩١٥٧، ١٠١٥٣ - ١٠١٥٤) وابن ماجه (٤١٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢.

<sup>﴿</sup> عَلَهُ ﴾: كفارة أيمانكم. تظاهرتا: تعاونتا عليه بما يسوءُه في الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. الأراك: هو شجر معروف له حمل كعناقيد العنب، وهي التي يتخذ منها المساويك. أَتَأَمَّرُهُ: أتفكرُ فيه وأُقَدِّرُهُ. رَغِّمَ أَنْفُ: أُلصق أنفه بالتراب. هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. مَشْرُبَة: غرفة. قَرَظًا: ورق شجر يدبغ به. مَصْبُوبًا: مسكوبًا.

٤٩١٤ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ شَيُّ عَلَيْ يَقُولُ:

أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ(١)، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا على رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مَ ؟ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ قالَ: عَايِشَةُ وَحَفْضَةُ. (٥)[ر:٨٩]

#### (٤) ﴿إِن نَنُوباً (١) إِلَى أُللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ [آبة: ٤]

صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ: مِلْتُ. ﴿لِلصَّغَىٰ ﴾ [الأنعام: ١١٣]: لِتَمِيلَ.

﴿ وَإِن تَظَاهَرُا " عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلِلَهُ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُومِنِينَ ( ٤ ) وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ( ٥ ) ظَهِيرٌ ﴾ [آية : ٤] : عَوْنٌ ، ﴿ تَظَاهِرُونَ ﴾ [البقرة : ٨٥] : تَعَاوَنُونَ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فُوَ اللَّهِ وَأَهْلِيكُو ﴾ [آية: ٦]: أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ (٢) بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدَّبُوهُمْ. (٢) وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فُوَ اللَّهِ وَأَدْبُوهُمْ. (٢) وَقَالَ مُحَاهِدٌ وَاللَّهُ مَيْدُ بُنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: صَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: صَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ:

أَرَدْتُ (٧)/ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عن الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا على رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّمِيمُ (^)، [١/٢٠١] فَمَكُثْتُ (٩) سَنَةً فَلَمْ (١٠) أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا، حَتَى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ، ذَهَبَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ الخطاب رَالِيَّهُ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿إِن نَنُوبَا ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابّ : ﴿إِن نَنُوبَا ... ﴾».

<sup>(</sup>٣) بتشديد الظاء على قراءة غير الكوفيين.

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «صغوت» إلى قوله: «﴿ بَعْدَذَلِكَ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَوْصُوا أَهْلِيكُمْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «كنتُ أُرِيدُ».

<sup>(</sup>A) قوله: «على رسول الله صِنَاسْمِيمُ » ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٩) في (ص،ق): « فَمَكَثْتُ ».

<sup>(</sup>١٠) ضبطت في متن اليونينية بضبطين: المثبت وهو رواية كريمة أيضًا، والثاني «لم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) وأبو داود (٥٢٠١) والترمذي (٣٣١٨، ٢٤٦١) والنسائي (٢١٣٢) وفي الكبرى (٥٦٤٩، ٩١٥٧، ٥١٥٩) أخرجه مسلم (١٠١٥- ١٠١٥٤) وابن ماجه (٤١٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٥/٤.

لِحَاجَتِهِ فقالَ: أَدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ(١)، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي خَتَّىٰ قالَ: عَايِشَةُ وَحَفْصَةُ. أَنَ ٥[ر: ٨٩]

#### (٥) ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ ١٠ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُۥ ٣) أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ١٠ مُسْلِمَنتِ

مُومِنَنتِ(٥)قَلِنكتِ تَيْبَنتٍ عَلِيكتِ سَيْحَتِ ثَيِّبَت وَأَبْكَارًا ﴾[آبة: ٥]

٤٩١٦ - صَّرْنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنسِ، قالَ:

قالَ عُمَرُ ﴿ الْحَتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ مِنَا الْمَعْيُمُ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ (١٠: عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ (٧)، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. (٢) ٥ [ر: ٤٠٢]

#### ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُّكُ ﴾ (١)

التَّفَاوُتُ: الإِخْتِلَافُ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوْتُ وَاحِدٌ. ﴿ تَمَيِّرُ ﴾ [آية: ٨]: تَقَطَّعُ. ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ [آية: ١٥]: جَوَانِبِهَا ﴿ (١٠) ﴿ وَلَا مُعُوكَ ﴾ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُكُ ﴾ وَالتَّفَاوُتُ الصافات: ١٥٥].

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الماء».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ مِنْ عُلَمْ اللَّهِ أَبِي ذر: «بابِّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ مِنْ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣) بالتشديد على قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَهُ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ غَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ » ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة قبل الآية زيادة: «سورة الملك»، وفي رواية أبي ذر: «سورة: ﴿بَنَرَكَ الَّذِي بِيَدِواَلْمُلْكُ ﴾».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «مناكبُها: جَوَانِبُهَا» بالرفع فيهما.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «واحِدٌ»، وبالتخفيف قرأ يعقوب.

<sup>(</sup>١١) بتشديد الذال والكاف قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب، وبسكون الذال وضم الكاف قرأ طلحة بن مُصَرِّف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) وأبو داود (٥٢٠١) والترمذي (٣٣١٨، ٢٤٦١) والنسائي (٢١٣٢) وفي الكبرى (٥٦٤٩، ٩١٥٧،

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٦١١)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٠٩.

﴿ وَيَقْبِضُنَ ﴾ [آيه: ١٩]: يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَنَفَاتٍ ﴾ [آية: ١٩]: بَسْطُ أَجْنِحَتِهِنَّ (١). ﴿ وَنُفُورٍ ﴾ [آية: ٢١]: الْكُفُورُ. (١) ٥

#### ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ (١)

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ مُرْدِ ﴾ [آية: ٢٥]: جِدِّ (٣) فِي أَنْفُسِهِمْ (٤).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ (٥): ﴿لَضَآلُونَ ﴾ [آية: ٢٦]: أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالْصَّرِيمِ ﴾ [آية: ٢٠]: كَالْصُّبْحِ ٱنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلِ ٱنْصَرَمَ مِنَ النَّهَادِ، وهو أَيْضًا: كُلُّ رَمْلَةِ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا الْمَصْرُومُ، مِثْلُ: قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ. (١٥) أَيْضًا: كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا الْمَصْرُومُ، مِثْلُ: قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ. (١٥) أَيْفَيْمِ ﴾ (٦) [آية: ١٣]

٤٩١٧ - صَرَّ ثَنَا (٧) مَعْمُودٌ (٨): حدَّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٩)، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن مُجَاهِدِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّمَ: ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [آية: ١٣]. قال: رَجُلٌ مِنْ قُريْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ. (٤) ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّانُ، عن مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قال:

سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَٰبِ الْخُزَاعِيَّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاسْطِيْ مَ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ (١٠) لَوْ أَقْسَمَ على اللهِ لَأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلًّ

<sup>(</sup>١) من قوله: «﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾ ﴾ إلى قوله: «أجنحتهن » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ ، بيم اللَّه الرَّمزالِرُمُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَرْدٌ: جِدُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال ابنُ عباسٍ: ﴿يَنْخَفَنُونَ ﴾: يَنْتَجُون السِّرارَ والكلامَ الخَفِيَّ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقال ابن عباس» ليس في رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والمُستملي بدله: «محمد».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ موسى».

<sup>(</sup>١٠) بهامش (ب، ص): لم يضبط العين في اليونينية، وضبطها في الفرع بالكسر، وغيره بالفتح.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢/٤ ٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٦١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٦٤١٢.

زَنَمَةٌ: اللحمة المعلقة في عنق الشاة، أو بقية الأذن التي قطعت من أذن الشاة وبقيت موصولة بها.

جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ». (أ) ۞ [ط: ٦٦٥٧، ٦٠٧١]

#### (٢) ﴿ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَن سَاقٍ ﴾ (١)

٤٩١٩ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْن يَسَادٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالْمُعَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

#### الْحَاقَّةُ(١)

﴿ عِشَةِ زَاضِيَةِ ﴾ (٥) [آية ٢١]: يُرِيدُ: فيها الرِّضَىٰ. ﴿ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ [آية ٢٧]: الْمَوْتَةَ (٦) الأُولَى الَّتِي مُتُّهَا ثُمَّ أُحْيَا بَعْدَهَا (٧). ﴿ مِنْ ٱلْمَدِعَنَهُ كَعِيزِينَ ﴾ [آية:٤٧]: أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ (٨).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْوَتِينَ ﴾ [آية: ٤٦]: نِيَاطُ الْقَلْبِ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَغَا ﴾ [آية: ١١]: كَثُرَ، وَيُقالُ: ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ [آية: ٥]: بِطُغْيَانِهِمْ، وَيُقالُ: طَغَتْ على الْخُزَّانِ (٩) كَمَا طَغَى الْمَاءُ على قَوْمِ نُوحٍ. ۞ ۞

(١) في رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر: «فيبقَىٰ كُلُّ مَنْ».

(٣) في رواية أبي ذر: «يَسْجُدُ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ الحاقةِ»، زاد في رواية أبي ذر: «بِم السَّارُّمْن ارُّمُ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال ابن جُبَيْر: ﴿ عِيشَةِ زَاضِيَةٍ ﴾ »، وانظر تغليق التعليق: ٧٤٧/٤.

(٦) في رواية أبي ذر: «والقاضية: المَوْتَةُ».

(V) في رواية أبي ذر: «ثُمَّ لَمْ أُحْيَ بَعْدَهَا».

(A) في رواية أبي ذر: «للجَمِيع والواحِدِ».

(٩) ضبطت في (ب، ص) بفتح الخاء، وبهامش (ب): كذا في اليونينية بفتح الخاء، وفي غيرها بضمها. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٥٣) والترمذي (٢٦٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٦١٥) وابن ماجه (٤١١٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥٢٨٥. مُتَضَعّف: يستضعفُه الناسُ ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. عتل: الجافي الشديد الخصومة بالباطل. (ب) أخرجه مسلم (١٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٤١٧٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٧/٤.

[109/7]

#### ﴿سَأَلُ سَآبِلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ ال

الْفَصِيلَةُ (١): أَصْغَرُ آبَائِهِ الْقُرْبَى، إِلَيْهِ يَنْتَمِي (٣) مَنِ انْتَمَىٰ. ﴿لِلشَّوَىٰ﴾ [آية:١٦]: الْيَدَانِ وَالرِّجُلَانِ (٤) وَالأَطْرَافُ، وَجِلْدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَا: شَوَاةٌ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فهو شَوَّى. وَالْعِزُونَ (٥): الْجَمَاعَاتُ (١)، وَوَاحِدُهَا (٧) عِزَةٌ. ٥

#### الله المالة الما

﴿ أَطْوَارًا ﴾ [آية: ١٤]: طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أَيْ: قَدْرَهُ. وَالْكُبَّارُ أَشَدُّ مِنَ الْكُبَارِ، وَكَبَارًا أَيْضًا (١٠) بِالتَّخْفِيفِ، الْكُبَارِ، وَكَبَارًا أَيْضًا (١٠) بِالتَّخْفِيفِ، وَكُبَارٌ وَكُبَارًا أَيْضًا (١٠) بِالتَّخْفِيفِ، وَلُمَالٌ مُخَفَّفٌ.

﴿ وَيَّارًا ﴾ [آية: ٢٦]: مِنْ دَوْرٍ، وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ الدَّوَرَانِ، كَمَا قَرَأَ عُمَرُ: ((الْحَيُّ الْقَيَّامُ (١١١)) [البقرة: ٢٥٥]. وَهِيَ مِنْ قُمْتُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَيَارًا ﴾ [آية: ٢٦]: أَحَدًا. ﴿ نَبَازًا ﴾ [آية: ٢٨]: هَلَاكًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِدْرَارًا ﴾ [آية: ١١]: يَتْبَعُ بَعْضُهَا (١١) بَعْضًا. ﴿ وَقَارًا ﴾ [آية: ١٣]: عَظَمَةً. (١٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «والفَصِيلةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَنْتَهِي»، وقوله بعده: «من انتمي، ليس في روايته.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الرجلان واليدان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿عِزِينَ﴾» (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «العِزُونُ: الحِلَقُ والجماعاتُ»، وفي رواية كريمة: «العِزُون: حِلَقٌ وجماعاتٌ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «واحدَتُها» دون حرف العطف، وضبطت في (ب، ص): «وواحدَتُها».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة: «سورةُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «سورة نوح ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «وكذلك كُبَارٌ».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «وكبارًا أيضًا» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>١١) وافقه على هذه القراءة ابنُ مسعود وابنُ عمر البُّهُم.

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر: «بعضُه» ، وقوله بعده: «بعضًا» ليس في (ن).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٤٨/٤.

٤٩٢٠ - صَرَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجِ:

وَقَالَ عَطَاءٌ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْ : صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدُّ(): كَانَتْ لِكُلْبِ بِدَوْمَةِ (٣) الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ: كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ: فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِمُمَايُفٍ بِالْجَوْفِ (٤) عِنْدَ سَبَا (٥)، وَأَمَّا يَعُوقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِمَعْيْمَ لِالْهِ فِي الْجَوْفِ (٤) عِنْدَ سَبَا (٥)، وَأَمَّا يَعُوقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِمِعْيْمَ لِآلِ فِي الْكَلَاعِ (٦)، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ (٦)، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمِ الَّتِي كَانُوا يَجْلِشُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ. فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إذا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَتَنَسَّخُ أَنِ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. (٥)

#### ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى ﴾ (٨)

قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ لِلِكُ الْأُ الْأُ اللَّهِ: ١٩]: أَعْوَانًا. (٢)

٤٩٢١ - صَّدْنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ فِي طَايِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (١٠) إلى سُوقِ عُكَاظٍ، [١٦٠/٦] وَقَدْ حِيلَ/ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ،

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» وعنده قبل هذا الحديث زيادة: «(١) بابِّ: ﴿وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ ﴾».

(٢) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بضمة واحدة. اه.

(٣) في رواية أبي ذر بضم الدال: «بِدُوْمَةِ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالجُرُفِ».

(٥) قوله: «عند سبا» ليس في رواية أبى ذر.

(٦) في رواية أبى ذر زيادة: «ونَسْرٌ».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ونُسِخ».

(A) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ: ﴿قُلُ أُوحِيَ ﴾».

(٩) في رواية أبي ذر: «﴿لَكُا﴾» بضم اللام على قراءة هشام بخلف عنه، وضبطت روايته في (ب، ص) بضم اللام وتشديد الباء على قراءة أبي العالية والحسن والأعرج وابن محيصن. وبهامشهما: كذا في اليونينية، وكأنّه جمع لابد، كسُجَّدٍ وساجد. اه.

(١٠) في رواية أبى ذر زيادة: «عَامِدِينَ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٩٢٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٩/٤.

فقالُوا: ما لَكُمْ ؟ فقالُوا(): حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قالَ (): ما حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ ما هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ الَّذِي حَدَثَ. فَانْطَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ ما هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيمِ بِنَخْلَةَ وهو وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، عَامِدٌ إلىٰ سُوقِ عُكَاظٍ ، وهو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، عَامِدُ إلىٰ سُوقِ عُكَاظٍ ، وهو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فقالُوا: يَا قَوْمَهِمْ، فقالُوا: يَا قَوْمَنَا فَوْمَا اللهُ مِنَاسُمِعُوا اللهُ مُرَدِّنَ عَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إلىٰ قَوْمِهِمْ، فقالُوا: يَا قَوْمَنَا فِي اللهُ مِنَالِكَ رَجَعُوا إلىٰ قَوْمِهِمْ، فقالُوا: يَا قَوْمَنَا وَلَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنْوَلَ اللَّهُ مِرَبُّ علىٰ السَّمِعْنَا قُولُ الْجِنِ الْقَالُوا: يَا قَوْلَ الْجِنِّ فَاللَّهُ الْمَاتِعَ فَالُوا اللهُ عَرْالُ اللهُ مِنَاسُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

#### الْمُزَّمِّلُ (٣)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَتَبَتَلْ ﴾ [آية: ٨]: أَخْلِصْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ أَنكَالًا ﴾ [آية: ١٦]: قُيُودًا. ﴿ مُنفَطِرُ إِيهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ بِهِ (ب)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَتِيبًا مَّهِيلًا ﴾ [آية: ١٤]: الرَّمْلُ السَّايِلُ. ﴿ وَبِيلًا ﴾ [آية: ١٦]: شَدِيدًا. ٥

#### الْمُدَّثِّرُ (١)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَسِيرٌ ﴾ [آية: ٩]: شَدِيدٌ. ﴿قَسُورَةٍ (٥) ﴾ [آية: ١٥]: رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ١٠]: نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ. ٥ (٢٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ»، وفي رواية أبي ذر: «الْمُزَّمِّل والمدَّثِّر».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سُورة المدَّثر»، زاد في رواية أبي ذر: «بِمِ السَّارِّمْنَ الرَّمْنَ الرَّمْ

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قسورةٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: القَسْورةُ، قَسْوَرٌ: الأَسَدُ. الرِّكْزُ: الصوتُ». وقوله هذا مؤخَّر في روايته إلى ما بعد قوله: «وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة زيادة: «وقَسْوَرٌ. يُقال:».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٩) والترمذي (٣٣٢٣، ٣٣٢٤) والنسائي في الكبري (١١٦٢٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٩/٤ ٣٥١-٣٥١.

(1)

١٩٢٥ - حَرَّ ثَنَا (١) يَحْيَىٰ: حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ :

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْ أَوَّلِ ما نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قالَ: ﴿ يَا أَيُّا اللّهَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن مُن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن عَلَى اللهِ مَن مَا مَا مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَ

#### (٢) ﴿ قُرْفَأَنذِر ﴾ (١) [آية: ٢]

[۲۰۱-۱۰] ٤٩٢٣ - مَدَّثِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، قالاً: حدَّثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عن يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّالْمِيْلِيْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّابِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَنْ النَّالِيِّ عَلَى النَّالِ عَلْمَ النَّالِ الْمُنْ النَّالِ عَلْمَ النَّالِ عَلْمُ النَّالِ عَلْمَ النَّالِ عَلْمَ النَّالِ الْمُنْ ا

#### (٣) ﴿ وَرَبُّكَ فَكَيِّرُ ﴾ (٥) [آية: ٣]

٤٩٢٤ - صَرَّتْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا حَرْبٌ: حدَّثنا يَحْيَى، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ قُرْنَا نَذِرُ ﴾ »، وهذه الترجمة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِهِ: ﴿ رَرَبِّكَ فَكَيِّرْ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبرى (١١٦٣، ١١٦٣٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٥١٥.

دَثِّرُونِي: غطوني بما أدفأ به.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٥٤/٤.

#### (٤) ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرٌ ﴾ (٣) [آية: ٤]

89٢٥ - صَّرْنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَأَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وهو مهمَّش فيهما.

<sup>(</sup>٢) هكذا في حاشية رواية أبي ذر أيضًا، وفي روايته: «كرسي».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ رَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ »، وفي رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ رَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «... مَعْمَرقال: الزهريُّ قال: أخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَجُثِثْتُ»، وضبطت روايته في (ص): «فَجَنَثْتُ».

<sup>(</sup>٦) هكذا بالتكرار في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بَرَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٨) بكسر الراء على قراءة الجمهور خلافًا لحفص وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبري (١١٦٣،١١٦٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٥٢.

أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ، وَهِيَ الأَوْثَانُ. (أ) ۞ [ر: ٤]

#### (٥) ﴿ وَٱلرِّجْزَ (١) فَٱهْجُرُ ١٠٠ [آية: ٥]

يُقالُ: الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ: الْعَذَابُ.

٤٩٢٦ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ: قالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قالَ:

أَخبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ مِنَاللّهِ مِنَاللّهِ مِنَاللّهِ عَن فَتْرَةِ الْوَحْي: «فَبَيْنَا الْمَلَكُ الَّذِي جَانِي/ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَانِي/ يَحِرَاءٍ قَاعِدُ عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَيَّفْتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ هَوَيْتُ إلى الأَرْضِ، فَجِيْتُ بِحِرَاءٍ قَاعِدُ علىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَيَّفْتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ هَوَيْتُ إلى الأَرْضِ، فَجِيْتُ أَهُمْ عَنْ فَاللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلمُدَّيِّرُنَ ﴾ إلى قولِهِ: أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي أَنَّهُ لَونِي، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلمُدَّيِّرُنَ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَاهُمْ عَلَىٰ اللّهُ مَعْ عَلَىٰ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ ﴾ [الى قولِهِ:

#### سُورَةُ الْقِيَامَةِ سُورَةُ الْقِيَامَةِ

و قَوْلُهُ: ﴿ لَا نُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ ﴾ [آية: ١٦]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شُدًى ﴾ [آية: ٣٦]: هَمَلًا. ﴿ لِيَغْجُرُ أَمَامَهُۥ ﴾ [آية: ٥]: سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ (٥). ﴿ لَاوَزَرَ ﴾ [آية: ١١]: لَا حِصْنَ. (٢٠)٥

١٩٢٧ - صَرَّنَ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَايِشَةَ - وَكَانَ ثِقَةً - عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَن قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُم إذا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ

(١) بكسر الراء على قراءة الجمهور غير حفص وأبي جعفر ويعقوب.

(٢) في رواية كريمة: «قوله: ﴿وَالرَّجْزَفَّاهُ جُرِّ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿وَالرَّجْزَفَاهُجُرُّ ﴾».

(٣) هكذا بالتكرار في رواية أبي ذر أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ فَرَفَأَنذِرُ ﴾».

(٥) تفسير قوله: «﴿لِيَفْجُرَآمَامَهُ، ﴾ مُقدَّم علىٰ قوله: «﴿سُدِّي﴾: هملًا» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبرى (١١٦٣،١١٦٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٣١٥٢. جَيِّنْتُ: خِفْتُ. وجُثِنْتُ: أسرعتُ أو سقطتُ.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٥٤/٤.

- وَوَصَفَ سُفْيَانُ - يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تَحْرَقُ بِهِ السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ (١٠﴾ [ر:٥]. (٥٠]. (٥٠]. (٥٠]

٤٩٢٨ - صَرَّ ثَنَا (١) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا تُحَرِّفُ بِهِ عِلِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦]. قال:

#### (٢) ﴿ فَإِذَا (١) قَرَأْنَهُ فَأَنِّعِ قُرْءَانَهُ ﴾ [آية: ١٨]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَرَأْنَهُ ﴾ [آية: ١٨]: بَيَّنَّاهُ ، ﴿ فَأَلَبِّعْ ﴾ [آية: ١٨]: اعْمَلْ بِهِ. (ب)٥

٤٩٢٩ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) قوله: « ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَّعُهُ وَقُرْءَ انْهُ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(١) البِّ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَمْعَهُ مُ وَقُرْمَانَهُ ﴾». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قال» دون واو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «نَزَلَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ وَقُرْءَانَهُ، ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ فَإِذَا...﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ فَإِذَا...﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنَرَّ جِنَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٨) والترمذي (٣٣٢٩) والنسائي (٩٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٧ ٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٤٨) والترمذي (٣٣٢٩) والنسائي (٩٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٧ ٥. كان مما يحرك به: أي: كان كثيرًا ما يحرك به. أطرق: أرخى عينيه وسكت.

[1747]

﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ [آية: ٣٤]: تَوَعُّدُ (١٠.٥/

#### ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ (١)

يُقَالُ مَعْنَاهُ: أَتَىٰ على الإِنْسَانِ، وَ﴿هَلْ ﴾ تَكُونُ جَحْدًا، وَتَكُونُ خَبَرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ، يَقُولُ: كَانَ شَيْئًا، فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا. وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إلىٰ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ. ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾ [آية:١]: الأَخْلَاطُ، مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ: مَشِيجٌ، كَقَوْلِكَ (٣): خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ، مِثْلُ مَخْلُوطٍ. وَيُقَالُ (٤): ﴿ سَكَسِلًا (٥) وَأَغْلَلًا ﴾ [آية:٤]: وَلَمْ يُجْرِ (٢) كَقَوْلِكَ (٣): خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ، مِثْلُ مَخْلُوطٍ. وَيُقَالُ (٤): ﴿ سَكَسِلًا (٥) وَأَغْلَلًا ﴾ [آية:٤]: وَلَمْ يُجْرِ (٢) بَعْضُهُمْ. ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ [آية:٧]: مُمْتَدًّا الْبَلَاءُ. وَالْقَمْطِرِيرُ: الشَّدِيدُ، يُقالُ: يَوْمٌ قَمْطِرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطِرِيرُ وَالْعَصِيبُ: أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ : ﴿ أَسْرَهُمْ ﴾ [آية:٢٨] : شِدَّةُ الْخَلْقِ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبِ (٧) فهو مَأْسُورٌ (٨). (١) ٥



﴿ جُمَالَاتُ ﴾ (١١ [آية: ٣٣]: حِبَالٌ. ﴿ أَرْكَعُوا ﴾ (١١ [آية: ٤٨]: صَلُّوا (١١). لَا يُصَلُّونَ.

(١) قوله: « ﴿ أَوْكَ لَكَ فَأَوْكَ ﴾: توعد » ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبى ذر وكريمة: «سورة ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ »، وزاد في رواية أبى ذر: «بيم الشَّارُمُن الرَّم ».

(٣) في رواية أبى ذر: «كقوله».

(٤) في حاشية رواية أبي ذر: «ويقْرَأُ».

(٥) بالصَّرف، وبها قرأ نافع وهشام وشعبة والكسائي، وأبو جعفر وصلًا، وعدم الصرف قراءة الباقين.

(٦) بهامش (ب، ص): الإجراء في الاصطلاح القديم: الصرف، يقولون: هذا الاسم مُجرّى. اه.

(V) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وغَبِيطٍ».

(٨) قول معمر ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ ».

(١٠) في رواية كريمة: «وَقال مُجَاهِدٌ: ﴿ مُمَالَاتُ ﴾ »، وأهمل ضبط الجيم في كل الأصول إلا (ب)، وبضمً الجيم قرأ رويس، وبكسرها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر وروح.

(١١) في رواية أبي ذر: «وَقال مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱرْكَعُوا ﴾ » (ب، ص).

(۱۲) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «﴿ لَا يَرَّكُمُونَ ﴾».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٦٥٦/٤. قتب: هو للجمل كالسِّرج للفرس.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [آية: ٣٥]، ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ (١٠) ﴾ [يس: ٢٥]، فقالَ: إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ. (أ) ۞

**(1)** 

٤٩٣٠ - حَرَّنيُ (') مَحْمُودٌ: حَدَّننا عُبَيْدُ اللهِ، عن إِسْرَائِيلَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وَإِنَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وَإِنَّا لَنَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَبُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وَإِنَّا لَنَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةً، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا. فقالَ رَسُولُ اللهِ لِنَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةً، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا. فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةً، فَابْتَدَرْنَاهَا، وَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا. فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فِيهِ، فَحَرَجَتْ حَيَّةً، فَابْتَدَرْنَاهَا، (١٨٣٠]

٤٩٣١ - صَّرْتُنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عن إِسْرَائِيلَ، عن مَنْصُورِ بِهَذَا. (ب) [.: ١٨٣٠]

وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عن الأَعْمَش، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عن إِسْرَائِيلَ. (ج)

وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ: عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ. (٤) قَالَ (٥) يَعْيَى بْنُ حَمَّادِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مُغِيرَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ. وقالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ. (٥) وقالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ. (٥)

صَّر ثنا قُتَيْبَة : حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله مِنَ اللَّهِ عَارٍ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَتَلَقَّيْنَاهَا

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿ عَلَيْ أَفُوٰهِ هِمْ ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ». (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر: «فَأُنزلت».

(٥) في رواية أبى ذر: «وقال».

ابْتَدَرْنَاهَا: تسابقنا أيُّنا يدركها.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٦/٤ ٣٥٠. ذو ألوان: ذو مواطن وحالات مختلفة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٣٤) والنسائي (٢٨٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>د) حديث حفص عند المصنف (٤٩٣٤) وحديث أبي معاوية عند مسلم (٢٢٣٤) وحديث سليمان لم يجده ابن حجر.

[١٦٤/٦] مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ، فقالَ/رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا وُقِيتُ مُ اقْتُلُوهَا». قالَ: فَاالَ: ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». (أ) ۞

#### (٢) ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى (١) بِشَكَرُدٍ كَٱلْقَصْرِ ﴾ [آبة: ٣٢]

٢٩٣٢ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنَا (١) سُفْيَانُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ (٣)). قالَ: كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَّرُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَقْ أَشَعْتُ ابْنَ فَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ. (٢) [ط:٤٩٣٣]

#### (٣) ﴿ كَأَنَّدُ (٤) بِمُالَاتٌ صُفَّرٌ ﴾ [آية: ٣٣]

عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: أَحْبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَالِمٍ وَبُنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: أَحْبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَالِمٍ وَبُنَّ عَبَّاسٍ وَبُنَّهُ: ﴿ تَرْمِى بِشَكْرُو (١) ﴾ [آية: ٣١] كُنَّا نَعْمِدُ إلى الْخَشَبَةِ (٧) ثَلَاثَةَ أَذُرُعِ عَالِمِي الْخَصَرَ. ﴿ كَأَنَّهُ مُحَالَاتُ (١٠) صُغْرٌ ﴾ [آية: ٣٣] حِبَالُ السُّفُن (١٠) تُحْمَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجَالِ. (٤) ٥ [ر: ٤٩٣١]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قولُه: ﴿إِنَّهَا تَرْمى ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿إِنَّهَا تَرْمى ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بفتح الصاد وهي قراءته وقراءة ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ كَأَنَّهُ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ كَأَنَّهُ ... ﴾». وبضم جيم ﴿ بُمَالَاتُ ﴾ قرأ رويس، وبكسرها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر وروح.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ كَأَلْقَصْرِ ﴾ قالَ ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «الخَشَبِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن المستملي: «أو فَوْقَ».

<sup>(</sup>٩) بضم الجيم على قراءة رويس. وضبطت في (ص) بالضم والكسر، انظر الهامش (١٠) ص٣١٦.

<sup>(</sup>١٠) ضبطت في (ب، ص) بسكون الفاء، وبهامشهما: كذا في اليونينية الفاء ساكنة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٣٤) والنسائي (٢٨٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٦٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٨١٧.

قَصَرٌ: هو بمعنى الغاية والقدر.

#### (٤) ﴿ هَٰذَا (١) يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [آبة: ٣٥]

2982 - حَدَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (١٠): حدَّنَا أَبِي: حدَّنَا الأَعْمَشُ: حدَّنِي إِبْرَاهِيمُ، عن الأَسْوَدِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ فِي غَارٍ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴾، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي كَانَتُ عَلَيْهَ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ (٣) عَلَيْنَا حَيَّةُ، فقالَ النَّبِيُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ (٣) عَلَيْنَا حَيَّةُ، فقالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ (١ وَثَيَتُ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ مِنْ الشَّرِيمُ (١ وَقَيَتُ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». قالَ عُمَرُ: حَفِظْتُهُ (٥) مِنْ أَبِي: فِي غَارٍ بِمِنِي (١ ٥ [د:١٨٣٠]



وقالَ<sup>(٧)</sup> مُجَاهِدٌ: ﴿لَا يَرَجُونَ حِسَابًا﴾ [آية: ٢٧]: لَا يَخَافُونَهُ. ﴿لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [آية: ٣٧]: لَا يُكَلِّمُونَهُ (^) إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُمْ (٩). (ب)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَهَاجًا ﴾ [آية: ١٣]: مُضِيئًا (١٠). ﴿ عَطَآءٌ حِسَابًا ﴾ [آية: ٣٦]: جَزَاءً كَافِيًا، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي، أَيْ: كَفَانِي. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ هَذَا ... ﴾ »، وفي رواية أبى ذر: «بابٌ: ﴿ هَذَا ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بن غِياثٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَثَبَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «اقتُلُوهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَفِظْتُ».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿عَمَّ يَسَآ مَلُونَ﴾».

<sup>(</sup>٧) الواو ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَمْلِكُونَه».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿صَوَابًا﴾: حَقًّا في الدُّنيا وعَمِلَ به».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال غيره: ﴿غَسَاقًا﴾ [بفتح الغين والسين المخففة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر ويعقوب، وفي (ب) بالسين المشددة على قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف] غَسَقَتْ عينُه ويَغْسِقُ الجُرْحُ: يَسِيلُ، كَأَنَّ الغَسَاقَ والغَسِيقَ واحِدٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٣٤) والنسائي (٢٨٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٦٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٥٩/٤.

#### (١) ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ (١) فِ ٱلصُّورِ فَنَاتُونَ (١) أَفُواَجًا ﴾ [آية: ١٨]: زُمَرًا

٤٩٣٥ - حَدَّثي (٣) مُحَمَّد: أخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيةً ، عن الأَعْمَشِ ، عن أَبِي صَالِحِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيرِ عَمْ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ». قَالَ: أَرْبَعُونَ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: اللهُ مِنَ اللهِ نُسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهِ نُسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَا يَبْلَى إِلَّا يَبْلَى إِلَا يَلْكُونُ وَهُو عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (أَنْ 0 أَلَا عَلَى اللهُ مَا وَاحِدًا (٥) وهو عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (أَنْ 0 أَلَا عَلَى الللهُ مَا وَاحِدًا إِلَا يَسْلَالِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا وَاحِدًا لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

#### ﴿ وَٱلنَّازِعَاتِ ﴾ (٦)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَلْأَيَدَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [آية: ٢٠]: عَصَاهُ وَيَدَهُ (٧). (٠)

يُقَالُ ( ١٠٠ : النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءً ، مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ ، وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِيلِ (٩).

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّخِرَةُ: الْبَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخُرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْحَافِرَةُ: الَّتِي آمْرُنَا الأَوَّلُ (١٠) إلى الْحَيَاةِ. (٢)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت التاء في (ن)، وبهامش (ب، ص): لم يضبط التاء في اليونينية في جميعها، وضبطها في الفرع بالضمِّ. اه، وجوَّز في «الفتح» الضمَّ والفتح.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عظمٌ واحِدٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «سورة النازعات»، وفي رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿ وَالنَّزِعَتِ ﴾».

<sup>(</sup>٧) ضبطت في (ب، ص) بالرفع.

<sup>(</sup> ٨ ) لفظة : «يُقالُ » ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ بدلها: "والنَّاحِلِ والنَّحِيلِ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر وكريمة: «إلى أمْرِنا الأوَّلِ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٥٥) وأبو داود (٤٧٤٣) والنسائي (٢٠٧٧) وفي الكبرى (١١٤٥٩) وابن ماجه (٤٢٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٥٠٨،١٢٥٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٠،٣٥٩/٤.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴾ [آية: ٤٢]: مَتَىٰ مُنْتَهَاهَا ؟ وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي. ٥ عَرْتُنَا أَنُو حَازِمٍ: ٤٢ - صَرَّتُنَا أَبُو حَازِمٍ: ٤٣٦ - صَرَّتُنَا أَبُو حَازِمٍ:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ عَلَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَى وَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْإِبْهَامَ: ﴿ الْمُعَنَّ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ﴾ (١٠. (أ) ٥ [ط: ٢٥٠٣،٥٣٠]



﴿ عَبَسَ (٣) ﴾: كَلَحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ (٤): مُطَهَّرَةً: لا يَمَسُّهَا إلَّا المُطَهَّرُونَ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: ٥]، جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصَّحُفَ مُطَهَّرَةً ؛ لِأَنَّ الصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا. ﴿ سَنَوَوْ (٥) ﴾ [آية: ١٥]: الْمَلَائِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ، سَفَرْتُ: أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ، وَجُعِلَتِ الْمَلَائِكَةُ -إذا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللهِ وَتَأْدِيَتِهِ (٢) - كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْم. وَقَالَ غَيْرُهُ (٧): ﴿ رَصَدَى ﴾ [آية: ٢]: تَغَافَلُ عَنْهُ (٨).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَمَا يَقْضِ ﴾ [آية: ٢٣]: لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ. (٢٠)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ تَرْهَقُهَا ﴾ [آية: ٤١]: تَغْشَاهَا شِدَّةً. ﴿ مُسْفِرَةٌ ﴾ [آية: ٣٨]: مُشْرِقَةٌ. ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴾ [آية: ٢٠]: تَشَاعَلَ. يُقَالُ (٩): [آية: ١٠]: تَشَاعَلَ. يُقَالُ (٩):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ الطَّآمَةُ ﴾: تَطِّمُ علىٰ كُلِّ شيءٍ »، وبهامش (ب، ص) نقلًا عن هامش اليونينية: عند أبي ذر بكسر الميم في المستقبل. كذا في اليونينية ولعله بكسر الطاء. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «سورةُ ﴿ عَبَسَ ﴾ ، بيم اللَّالْتِمْ الرَّمْمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ الرَّمْمُ المُورِقُعُ المِنْ السَّورِقُ عَلَيْمُ الرَّمْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الرَّمْمُ المُعْمُ المُعْمِلُولُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ المُعْمُ المُعْمُمُ المُعْمُ الْ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ وَتَوَلَّتَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سَفَرَةٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وتأْدِيبهِ»، وبهامش اليونينية كما في (ب، ص): من الأدب. اه.

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: حاشية: قال الحافظ أبو ذر: قوله: (﴿ تَصَدَىٰ ﴾: تغافل عنه اليس بصحيح، وإنَّما يُقال: تصدىٰ للأمر إذا رفع راسه إليه، فأمَّا ﴿ لَلَهَىٰ ﴾: تغافل وتشاغل عنه. اه.

<sup>(</sup>٩) قوله: «يقال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٠/٤.

وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ (١).٥

١٩٣٧ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا قَتَادَةُ، قالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَىٰ يُحَدِّبُ، عن سَعْدِ بْنِ شَام:

عَنْ عَايِشَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ قالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وهو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ())، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وهو يَتَعَاهَدُهُ وهو عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ». (أ) ٥



﴿ أَنكَدَرَتْ ﴾ [آية: ٢]: انْتَثَرَتْ. (٤)

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ سُجِرَتُ ﴾ [آية: ٦]: ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَىٰ قَطْرَةٌ (٥).

[١٦٦/٦] وقالَ مُجَاهِدُ: الْمَسْجُورُ: الْمَمْلُوءُ. وَقالَ/ غَيْرُهُ: ﴿ سُجِرَتْ (١) ﴿ آية: ٦]: أَفْضَى (٧) بَعْضُهَا إلى بَعْضِ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا. (٢)

وَالْخُنَّسُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا (^): تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ (٩). ﴿نَفَسَ﴾ [آية: ١٨]: ارْتَفَعَ النَّهَارُ. وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ، وَالضَّنِينُ: يَضَنُّ بِهِ.

وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [آية: ٧]: يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ آخْتُرُوا الَّذِينَ

(١) قوله: «وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ» مقدَّم في رواية أبي ذر على « ﴿ لَلَهَى ﴾: تَشَاغَلَ ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «البَررَةِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾ ، بيم الدَّارُمْزارَاتِم ».

(٤) قوله: «﴿أَنكَدَرَتْ ﴾: انْتَثَرَتْ» مؤخَّر في رواية أبي ذر إلىٰ ما بعد قول الحسن التالي.

(٥) في رواية أبي ذر: «يَذْهَبُ مَاؤُهَا فَلَا تبقى قَطْرَةٌ».

(٦) بتخفيف الجيم على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وفي (ب) بالتشديد على قراءة الجمهور.

(٧) في رواية أبي ذر: «أُفْضِيَ».

( ٨ ) في رواية أبى ذر: «مَجْراها».

(٩) في رواية أبي ذر: «يَكْنِسُ الظَّبْيُ».

(أ) أخرجه مسلم (٧٩٨) وأبو داود (١٤٥٤) والترمذي (٢٩٠٤) والنسائي في الكبرى (٨٠٤٥-٨٠٤٧، ١٦٦٤٦) وابن ماجه (٣٧٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦١٠٢.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦١/٤.

ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٦]. ﴿عَسْعَسَ ﴾ [آية: ١٧]: أَدْبَرَ. (أ) ٥

#### ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ (١)

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْم: ﴿فُجِرَتْ ﴾ [آية: ٣]: فَاضَتْ. (ب)

وَقَرَأَ الأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ: ﴿فَعَدَلَكَ﴾ [آية: ٧]: بِالتَّخْفِيفِ، وَقِرَاءَةُ أَهْلِ (١) الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَقَرَاءَةُ أَهْلِ (١) الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَقَرَاءَةُ أَهْلِ (١) الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَطَوِيلٌ وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، إِمَّا حَسَنٌ، وَإِمَّا قَبِيحٌ، وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ (١٠). ٥

#### ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رَانَ (٥) ﴾ [آية: ١٤]: ثَبْتُ الْخَطَايَا. ﴿ ثُوِبَ ﴾ [آية: ٣٦]: جُوزِيَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُطَفِّفُ: لَا يُوَفِّي غَيْرُهُ(١٠). (٩)٥

٤٩٣٨ - صَّرُثُنا(٧) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مَعْنُ (٨): حدَّثني مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَ إِنَّ النَّبِيِّ (٩) مِنَى الله مِيهِ مَا قَالَ: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ [آية: ٦] حَتَّىٰ

(١) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾ ، بيم السَّارُم نارُم ».

(٢) ضبطت في (ب، ص): "وَقَرَأُهُ أهلُ"، وضبطت "أهل» في (ب) بالرفع والجر معًا، وبهامشها: كذا ضبط: "أهل» بالرفع والجر، ومقتضى الجر أن يُقرأ: "وقراءة» بالمد وبالتاء آخره، وفي رواية أبي ذر: "وقرأ أهلُ". وبالتخفيف قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وبالتشديد قرأ الباقون.

(٣) في رواية أبى ذر: «أو طويلٌ أوْ قصير».

(٤) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ، بيم السَّارُ تَرازَعِم ».

(٥) في رواية أبى ذر: «﴿بَلْرَانَ﴾».

(٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غيرُه» بالرفع، والذي في (ب، ص) أن لفظة «غيره» ثابتة في روايته، وضبطت عندهم بالنصب فقط.

(V) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة ترجمة : ﴿ ﴿ يُوۡمُ يَفُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾».

(٨) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٩) في رواية أبى ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٦٣/٤.

#### يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشَحِهِ(١) إلى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ".(١) ٥ [ط: ٦٥٣١]

#### إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشُقَّتُ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشُقَّتُ ﴿ (١)

قالَ (٣) مُجَاهِدُ: ﴿ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]: يَاخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. ﴿ وَسَقَ ﴾ [آية: ١٧]: جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ. ﴿ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ [آية: ١٤]: لا يَرْجِعَ إِلَيْنَا. (ب) ٥

٤٩٣٩ - صَّرُثُنَا<sup>(٤)</sup> عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَايِشَةَ رَالِيُّ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِي<sup>م</sup>.

صَّرُ ثُنَا (٥) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَايِشَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَىٰ النَّبِيِّ مِنَىٰ اللَّهِيِّمِ.

صَّرِّنا(٥) مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَىٰ، عن أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عن الْقَاسِم:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتْمَاعِهُ ﴿ لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ ». قالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ مِنَاسِّمِيهُ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مِنَامِّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنَامِهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامِهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَ اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنَامَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللللِّهُ اللللللللللِّلْمُ الللَّهُ الللللِلْمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ اللللِمُل

(١) هكذا ضبطت في (ن)، وفي (ق) بسكون الشين، وهو موافق لما في الإرشاد، وأهمل ضبطها في (ب، ص)، وبهامشهما: لم يضبط الشين في اليونينية. اه.

(٢) في رواية أبى ذر وكريمة: «سورةُ ﴿إِذَا السَّمَآ الشَّقَاتُ ﴾».

(٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٤) في رواية أبى ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(١) باب: ﴿ نَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾».

(٥) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٦) والترمذي (٢٤٢١، ٣٣٣٥-٣٣٣٦) والنسائي في الكبرى (١١٦٥٦-١١٦٥٧) وابن ماجه (٢٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٩.

رَشْحه: عرقه.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٣/٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢٨٧٦) وأبو داود (٣٠٩٣) والترمذي (٢٤٢٦، ٣٣٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٦١٨، ١١٦١٩، ١١٦٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٥٤، ٣١٤، ١٧٤. • ٤٩٤ - حَدَّثُنَا(۱) سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ: أَخبَرَنا هُشَيْمٌ(۱): أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ جَعْفَوُ بْنُ إِيَاسٍ: عن مُجَاهِدٍ، قالَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَتَرَكَبُنَّ ١٣ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [آية: ١٩] حَالًا بَعْدَ حَالٍ، قالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ مِنَ الله عِيْرِ مُمْ. (١٥)



وَقَالَ (٥) مُجَاهِدٌ: الأُخْدُودُ: شَقُّ فِي الأَرْضِ. ﴿فَنَنُوا ﴾ [آية: ١٠]: عَذَّبُوا. (٢) ٥



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذَاتِالَجُعِ ﴾ [آية: ١١]: سَحَابٌ يَرْجِعُ (٧) بِالْمَطَرِ. ﴿ ذَاتِ (٨) ٱلصَّلْعِ ﴾ [آية: ١٢]: تَتَصَدَّعُ بالنَّبَاتِ. (ب) ٥



٤٩٤١ - صَّرَّتْنَا عَبْدَانُ (١٠): أَخبَرَنِي أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ، فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وعنده قبل هذا الحديث زيادة: «(٢) بابِّ: ﴿ لَتَرَكَّ بُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴾».

(٢) تصحف في (ن) إلى: «هشام» ، وصُحِّح في الهامش بخط متأخر.

(٣) ضبطت في (ب، ص) بفتح الباء، وبهامشهما: كذا في اليونينية الباء مفتوحة. اه. وبالفتح قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ الْبُرُوج».

(٥) في رواية أبي ذر: «قال» دون واو.

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ الطارقِ».

(٧) في رواية أبي ذر: «تَرْجِعُ». (ب، ص).

(٨) في رواية أبى ذر: «و ﴿ ذَاتِ ﴾».

(٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿سَيِّحِ أَسْرَرُيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾».

(١٠) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٨٢.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٤/٤.

# ﴿ هَلُ أَتَنكِ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ [آية: ٣]: النَّصَارَىٰ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ عَيْنِ ءَانِيَةِ (٣) ﴾ [آية: ٥]: بَلَغَ إِنَاهَا (٤) وَحَانَ شُرْبُهَا. ﴿ جَمِيمٍ عَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٤]: بَلَغَ إِنَاهُ. ﴿ لَا يَشْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ (٥) ﴾ [آية: ١١]: شَتْمًا. (٢)

الضَّرِيعُ<sup>(٦)</sup>: نَبْتُ يُقالُ لَهُ: الشِّبْرِقُ، يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ: الضَّرِيعَ إذا يَبِسَ، وهو شَمُّ. ﴿ إِنُسَيْطِرٍ ﴾ [آية: ٢٢]: بِمُسَلَّطٍ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّين (٧).

[٢٦٨/٦] وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِيَابَهُمْ ﴾ [آية: ٢٥]: مَرْجِعَهُمْ. ﴿ ٥٠ /

(۱) بهامش اليونينية [في (ب، ص): بخط الحافظ اليونيني]: في أصل ابن الحطيئة في روايته عن مشايخه عن أبي ذر في هذا الموضع عند قوله: «يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ الله» في أصله «مِنَى الشَّيرَم » قال أبو ذر: ليس هذا موضع الصلاة على النَّبيِّ مِنَى الشَّيرَم ؛ إذ كان ابتداء الصلاة عليه في السنة الخامسة من الهجرة. هذا آخر كلامه، [زاد في (ن): قال اليونيني:] قلتُ: وهذا غير مُتَّجه [في (ب): متوجه]؛ لأنَّه قد روي في حديث الإسراء ذكر الصلاة على النَّبيِّ مِنَى الشَّيرِم ، والإسراء كان بمكة ، فلا وجه لإنكار الصلاة عليه في هذا الموضع ، والله أعلم . اه.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿ مَلْ أَتَنكَ ﴾ »، زاد في رواية أبي ذر بعدها: «بيم السَّارِّم للرِّم».

(٣) ضبطت في (ب، ص) بالرفع والجر معًا.

(٤) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: إناها: حينها. اه. (ب، ص).

(٥) قرأ نافعٌ: ﴿لَا تُسْمَعُ فِهَا لَغِيَةٌ ﴾، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس: ﴿لَا يُسْمَعُ فِهَا لَغِيَةٌ ﴾، وقرأ الباقون: ﴿لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةٌ ﴾.

(٦) في رواية أبي ذر: «ويُقال: الضريع».

(V) قرأ بالسين هشام، وقرأ بالصاد الباقون.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٦٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٧٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٦٦/٤.

## ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْوِتْرُ(''): اللهُ(''). ﴿إِرَمَ ﴿ إِرَمَ ﴿ أَنَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لَا ١٠٠/بِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْوِتْرُ (''): اللَّهُ وَالْعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ. ﴿ سَوُطُ عَذَابٍ ﴾ [آية: ١٩]: النَّفُ. وَ﴿ جَمَّا ﴾ ('')

[آية: ٢٠]: الْكَثِيرُ. (أُ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُو شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ ، وَالْوِتْرُ ( ١٠): اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ [آية: ١٣]: كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. ﴿ لَكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ الْمُصِيرُ. ﴿ تَعَلَّفُونَ ﴾ [آية: ١٨]: تُحَافِظُونَ ، وَ﴿ يَعَمُنُونَ \* السَّوْطُ. ﴿ لَلِهُ الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ. تَامُرُونَ بِإِطْعَامِهِ. ﴿ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَا

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّفْسُ (١٠) ﴾ [آية: ٢٧]: إذا أَرَادَ اللهُ مِنَةُ مِنَ قَبْضَهَا اطْمَأَنَتْ إلى اللهِ وَاطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا (١١) ، وَرَضِيَتْ عن اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا (١٢) ، فَأَمَرَ (٣١) بِقَبْضِ رُوحِهَا ، وَأَدْخَلَهَا (١٤) اللهُ الْجَنَّةَ ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. (أ)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «سورةُ الْفَجْر» (ن)، وفي رواية أبي ذر: «سورة ﴿وَالْفَجْرِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ص) بكسر الواو وفتحها، وبكسرها قرأ حمزة والكسائي وخلف، وبفتحها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٣) قوله: « الْوِتْرُ: اللهُ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ب، ص) بسكون الراء، وبهامشهما: كذا في اليونينية الراء ساكنة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يَعْنِي: القَدِيمةَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الذين».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «﴿جَمَّا﴾» دون واو.

<sup>(</sup>٨) ضبطت في (ب، ص) بفتح الواو.

<sup>(</sup>٩) بالياء قرأ أبو عمرو ويعقوب، وبالتاء قرأ نافع وابن كثير وابن عامر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴾».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «إلَيْهِ».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنْه».

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبي ذر: «وأَمَرَ».

<sup>(</sup>١٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «وأدخله».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٧، ٣٦٦/٤.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ جَابُوا ﴾ [آية: ٩]: نَقُّبُوا، مِنْ جَيْبِ الْقَمِيصِ (١): قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ. يَجُوبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا.

﴿لَمَّا ﴾ [آية: ١٩]: لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ على آخِرهِ. (أ) ٥



وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ٣ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ [آية: ٢]: مَكَّةُ (٤)، لَيْسَ عَلَيْكَ ما على النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. ﴿ وَوَالِدِ ﴾ [آية: ٣]: الْخَيْرُ وَالشَّرُ. الإِثْمِ. ﴿ وَوَالِدِ ﴾ [آية: ٣]: الْخَيْرُ وَالشَّرُ. ﴿ وَوَالِدِ ﴾ [آية: ٣]: الْخَيْرُ وَالشَّرُ. ﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ [آية: ١٤]: الْخَيْرُ وَالشَّرُ. ﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ [آية: ١٤]: السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ.

يُقالُ: ﴿ فَلَا أَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ [آية: ١١]: فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فقالَ: ﴿ وَمَآ أَدْرَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكَرُ وَبَهَ ﴾ [آية: ١٢- ١٤]. (٥) ۞

# ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَّهَا ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يِطَغُونَهَ ﴾ [آية: ١١]: بِمَعَاصِيهَا. ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقْبَهَا ﴾ [آية: ١٥]: عُقْبَى أَحَدِ. (٩)(ب)٥ عَالَ عُجَاهِدٌ: ﴿ وَلَا يَعَالُ عُقَبَهَا ﴾ [آية: ١٥]: عُقْبَى أَحِدٍ. (٩)(ب)٥ عَالَ عُجَاهِدُ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيَّامُ يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ،

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «جِيْبَ الْقَمِيصُ»، ولفظة: «من» ليست عندهما.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة ﴿لَآ أُقْبِمُ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ﴾ الله في رواية كريمة وأبي ذر أيضًا، وهو مهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «بمكة».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «آدمُ».

<sup>(</sup>٦) بكسر اللام على قراءة على وعبيد بن عمير وزيد بن علي، وفي رواية كريمة وأبي ذر بضم اللام على قراءة الجماعة.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «مسغبةٌ: مجاعةٌ. متربةٌ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة ﴿وَٱلثَّمْسِ وَضُحَنْهَا ﴾ ، بيم المَّالزَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْمِ».

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ وَلَا يَخَافُ ﴾... » مُقدَّم على «﴿ بِطَغُونَهَا ﴾ ... » في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٩/٤.

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً». وَذَكَرَ النِّسَاءَ فقالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ (۱) امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ/يَوْمِهِ». ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ (۱) مِنَ الضَّرْطَةِ، وقالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ [١٦٩/١] مِمَّا يَفْعَلُ». (٥) ور: ٣٣٧٧]

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَالله عِيْمَ: «مِثْلُ أَبِي وَمَالُ النَّبِيُ مِنَالله عِيْمَ : «مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام». (ب)

# ﴿ وَأَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (٣)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَّهُ مُنْهُ ( ٤٠) ﴾ [آية: ٩]: بِالْخَلَفِ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ رَبَّنَ كَا [آية: ١١]: مَاتَ. وَ ﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ [آية: ١٤]: تَوَهَّجُ.

وَقَرَأً عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ: (تَتَلَظَّىٰ(٥٠)). (٢٠)٥

٤٩٤٣ - صَرَّثُونَ وَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ:

دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا، فقالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ(٧): فَأَيَّكُمْ أَقْرَأُ؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ، فقالَ: اقْرَأْ. فَقَرَأْتُ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَيجلِدُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في ضَحِكٍ»، وبهامش (ب، ص): في اليونينية الكاف بكسرة واحدة. اهـ.

(٣) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ وَأَلَّتِلِ إِذَا يَمْنَىٰ ﴾ ، بيم السَّالُ عَمْ إِلاَّهِم ».

(٤) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ وَكَذَّبُ بِٱلْمُسْنَىٰ ﴾ ».

(٥) على قراءة ابن مسعود وابن الزبير.

(٦) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(١) بابّ: ﴿ وَالنَّهَا إِنا تَجَلَّى ﴾».

(٧) في رواية السّمعاني عن رواية أبي الوقت: «فقال» (ب)، وهو موافق لما في السلطانية، وبهامش (ب، ص): هذه الرواية يحتمل أن تكون بدل «قال: فأيكم» أو «قال: أنت» لكونهما في اليونينية في سطر واحد، والا تخريج على واحد منهما. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٥٥) والترمذي (٣٣٤٣) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٥)، وابن ماجه (١٩٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٤٥.

عَارِمٌ: خبيث شرير.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٩/٤، ٣٧٠.

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَىٰ). قَالَ<sup>(۱)</sup>: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ مِنْ اللَّيْعِيْمُ، وَهَوُ لَاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا. (أ) ٥ [د:٣٢٨٧]

### (٢) ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَثْنَى ﴾ (٢) [آية: ٣]

٤٩٤٤ - صَّرْثنا عُمَرُ (٣): حدَّثنا أبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ:

قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ على أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فقالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ على قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّهِ؟ قالَ: كُنْفَ سَمِعْتَهُ عَبْدِ اللّهِ؟ قالَ: كَنْفَ سَمِعْتَهُ عَبْدِ اللّهِ؟ قالَ: كَنْفَ سَمِعْتَهُ يَحْفَظُ؟ وَأَشَارُوا(٤) إلى عَلْقَمَةَ، قالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَعْمُ مَنْفُلُوا اللّهِ عَلْقَمَةُ وَاللّهُ يَعْمُ مَنْ اللّهِ عِلْا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### (٣) ﴿ فَأَمَّا (١) مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴾ [آية: ٥]

٤٩٤٥ - صَّرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَخَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فقالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فقالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فقالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرِّ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ (٧) ﴿ وَصَدَقَ وَالْحَسُنَ ﴾ إلى قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقال» (ن، ق)، وفي (ب، ص) بعدها: «آنت سمعتها...».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَمَاخَلَقَ الذَّكُرُوا لَأُنْقَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ حَفْصٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَحْفَظُ ؟ فأشارُوا».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ن): «يَرُدُّوني»، وفي رواية أبي ذر: «يُريدُونَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ فَأَمَّا ... ﴾ »، وفي رواية أبى ذر: «بابِّ: ﴿ فَأَمَّا ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الحديث.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٢٤) والترمذي (٢٩٣٩) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٦ -١١٦٧٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٩٥٥. يَأْبَوْنَ: يمنعون هذه القراءة.

 $\{ \vec{k} = (1871) \}$  [الآيات: ٥-١٥]. (1) [ر: ١٣٦٢]

صَّرَ ثَنَا (١) مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَلِيٍّ بِنَيْ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الله المَّامِيرُ مَمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١٠.١٥) ٥

#### (٤) ﴿فَسَنُيسِّرُهُ وِلْلِيسُرَىٰ ﴾(٣) [آية: ٧]

٢٩٤٦ - صَّرَ اللَّهُ مَن سُلَيْمَانَ، عن سَعْدِ الْجَبَرَ نا(٤) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ، عن سَعْدِ الْبُن عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ النَّبِيِّ صِنَاسَهِ عِنَ النَّبِيِّ صِنَاسَهِ عَمْ: أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةِ، فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، فقالَ: [١٧٠/٦] «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَلَ ﴿ وَصَدَقَ بِالْمُسْتَىٰ ﴾ [آية: ٥-٦] » الآيةَ.

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ، فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ. (أ) ٥ [ر: ١٣٦٢]

#### (٥) ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾ (٥) ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾ (٥)

١٩٤٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عن الأَعْمَشِ، عن سَعْدِبْنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
 عَنْ عَلِيٍّ لِلِي قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْ مِنَ الشَّعِيْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَنْ عَلِي لِلهِ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقُلْنَا(٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُتَّامِّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقُلْنَا(٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قالَ: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُنَاسِّرٌ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاللَّامَ فَعْلَى وَاللَّهَ فَى وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ﴿ فَسَنُيسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ فَسَنُيسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ فَسَنُيسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ [ليه 10-10].

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابُ قولِه: ﴿وَصَدَّنَ إِلَّهُ مُنْكَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «نَحْوَه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿فَسَنُيْسِرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِه: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قلنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٤٧) وأبو داود (٤٦٩٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٨، ١١٦٧٨) وابن ماجه (٧٨)، انظر تحفة الأشر اف: ١٠١٦٧.

### (٦) ﴿ وَكُذَّبَ بِأَلْحُسْنَىٰ ﴾(١) [آية: ٩]

٤٩٤٨ - صَّرْتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ شَلَّةٍ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمُ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَةِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَمَّا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ(') شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ('')». قالَ ('') نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ(') شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ('')». قالَ ('') وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ('')؟ قالَ: (﴿أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيَ السَّعَادَةِ وَيُكَالِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّعَادَةِ وَلَا لَلْ السَّعَادَةِ فَيُعَمَلُ أَهْلُ السَّعَادَةِ وَيَكُنَّ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَا السَّعَادَةِ فَيُعَمَلُ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَلَيْتَ وَمَلَةَ وَإِلْكُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَلَالِيلَ: ٥-٦]. (١٣٥٠) ورَاتَعَلَى وَمَدَقَ وَمُتَدَوِّ أَلْسَلَى السَّعَادَةِ الليلِ الْعَلَى السَّعَادَةِ وَلَالِيلَ السَّعَادَةِ الليلَادَ الْمُلُولُ السَّعَادَةِ وَلَالِيلَ الْعَمَلِ السَّعَادَةِ وَلَالْكُولُ السَّعَادَةِ وَلَالِيلَ السَّعَادَةِ وَلَالِيلَ السَّعَادَةِ اللّهُ السَّعَادَةِ اللّهُ السَّعَادَةِ اللّهُ السَّقَاقِةِ اللهِلْ السَّعَادَةِ اللهِ السَّعَادَةِ اللهِ السَّولَ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَالَ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَلِ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَادَةِ اللهُ السَّعَادَةِ الْعَلَيْ السَّولُ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَادِةِ الْمَالِ السَّعَادِةِ الْمَالِ السَّعَادِةِ الْمَالِ السَّعَادِةِ اللهِ السَّعَالَةُ السَاعِيلُ السَّعَالَةِ السَامِ السَّعَالَةُ السَامِلُ السَّعَالَةُ ال

#### (V) ﴿فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (٩) أَنة: ١٠]

٤٩٤٩ - صَرَّ أَدَمُ: حَدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن الأَعْمَشِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيِّ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَى ﴾ »، وفي رواية أبى ذر: «بابُ: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَى ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإلَّا كُتِبَت»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أو قد كُتبَت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أو قد كُتِبَتْ سَعِيدَة» بدل: «أو سعيدة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إلى عَمَلِ أهلِ السَّعَادَةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الشقاوة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «الشقاء».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «الشقاوة» ، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَسَنْيَرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٧) وأبو داود (٢٦٤٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (٢١٦٧٨، ١١٦٧٨) وابن ماجه (٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٧.

مِخْصَرَةٌ: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه. نَكَّسَ: أطرق.

[١٧١/٦]



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذَاسَجَى ﴾ [آية: ٢]: اسْتَوَى (ب)

[1/5.4]

وَقَالَ غَيْرُهُ: أَظْلَمَ (٦) وَسَكَنَ. ﴿ عَآبِلاً ﴾ [آية: ٨] /: ذُو عِيَالٍ. ٥

• ٥ ٩ ٥ - صَرَّ ثَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا زُهَيْرٌ: حدَّ ثنا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْس، قالَ:

سَمِعْتُ جُنْدَبَ (١٠) بْنَ سُفْيَانَ (٩) قالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ مِيْمُ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ (١٠) أَوْ ثَلَاثًا ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فقالتْ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّ لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْن

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إلَّا قد» دون الواو.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَسَيُيَسَّرُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أهل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملى: «الشقاء».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿وَالضُّحَىٰ﴾»، زاد في رواية أبي ذر: «بيم السَّارُّم الرَّم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ سَجَىٰ ﴾: أظلم ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «(١) بابّ: ﴿مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى﴾».

<sup>(</sup>٨) ضبطت في (ب، ص) بفتح الدال وضمها.

<sup>(</sup>٩) زاد في (ب، ص): «رائي» بين الأسطر.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: «ليلةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٧) وأبو داود (٢٦٤٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٨، ١١٦٧٨) وابن ماجه (٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٧.

يَنْكُتُ: يضرب به في الأرض.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧١/٤.

-أَوْ: ثَلَاثًا(١)-، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِرَزُومِلَ: ﴿وَالشَّحَىٰ ﴿وَالْشَحَىٰ ﴿وَالْشَحَىٰ ﴿ وَالْشَحَىٰ ﴿ وَالْمُوالِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّالِمُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الل

تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ(٣)، بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ. (ب) ٥

٤٩٥١ - صَرَّتْنَا هُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١) غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ: قالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ما أُرَى (٥) صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَ عَنْكَ (٢)،

فَنَزَ لَتْ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَيْنَ ﴾ [آية: ٣]. (أ) ٥ [ر: ١١٢٤]

# ﴿ أَلَّهُ نَشْرَحُ ﴾ (٧)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وِزُرَكَ ﴾ [آية: ٢]: في الْجَاهِلِيَّةِ. ﴿ أَنقَسَ ﴾ [آية: ٣]: أَثْقَلَ (٨). (ب)

﴿ مَعَ ٱلْمُسُرِيمُثُرًا ﴾ [آية: ٥]. قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ (٩) مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَةِ ﴾ [التوبة: ٥٠]، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن.

(١) بهامش اليونينية دون رقم: «ثلاثٍ» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «ثلاثةٍ».

(٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «بابُ قَولِه: ﴿مَاوَذَعَكَرَبُّكَ وَمَاقَلَى﴾»، وضبط روايته في (ب، ص): «قوله: باب: ﴿مَاوَدَعَكَرَبُّكَ وَمَاقَلَى﴾».

(٣) بالتخفيف قرأ عمر وأنس وابن عباس الترثخ وتبعهم جماعة، وبالتشديد قرأ الجمهور.

(٤) قوله: «محمد بن جعفر» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) عند أبي ذر بفتح الهمزة. (ب، ص).

(٦) في (ب، ص): «أبطاك».

(V) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ﴾ ، بيم الشَّارُ مِنْ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ

(٨) بهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر في الأصل: (﴿ أَنقَنَى ﴾: أتقن، ويروئ [في (ب، ص): وروي]: أثقلَ. وهو أصح من: أتقن» [على ما بين القوسين رمز المُستملي] قال الحافظ أبو ذر: وقال [في (ب، ص): قال] الفربري: سمعت أبا معشر يقول: ﴿ أَنقَنَ ﴾: أثقل، ووقع في الكتاب خطأً [زاد في (ب، ص): أُحْكِمَ]. اه.

(٩) لفظة: «أي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٧) والترمذي (٣٣٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٦٨١)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٤٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧١/٤.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَأَنصَبُ ﴾ [آية: ٧]: فِي حَاجَتِكَ إلى رَبِّكَ.

وَيُذْكَرُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَوْ نَشَرَحْ (١) ﴾ [آية: ١]: شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام. (أ) ٥



وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَاكُلُ النَّاسُ. (ب)

يُقالُ: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ [آية: ٧]: فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ (٣) بِأَعْمَالِهِم ؟ كَأَنَّهُ قالَ:

وَمَنْ يَقْدِرُ على تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟ ٥

٢ ٩ ٥ - صَرَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ (١): أَخبَرَني عَدِيٌّ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَقَرَأً / فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ [١٧٢/٦] بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ . (٥٠٧)

﴿ تَقْوِيمٍ ﴾ [آية: ٤]: الْخَلْقِ (٥). ٥

# ﴿ أَقُرأُ بِالسِّمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (١)

١٩٥٢م - وَقَالَ<sup>(٧)</sup> قُتَيْبَةُ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الإِمَام: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطَّا. (٤٠) الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الإِمَام: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطَّا.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ لَكَ صَدْرَكَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ ﴿وَالِيَنِ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُدالُون».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ تَقُوبِهِ ﴾ الخلق » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: (سورة ﴿أَقُرَأُ بِٱسْمِرَيِّكُ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثنا» بدل: «وقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٥/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٦٤) وأبو داود (١٢٢١) والترمذي (٣١٠) والنسائي (١٠٠١-١٠٠١) وابن ماجه (٨٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩١.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٨٥٥٩.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَادِيَدُ ﴾ [آية: ١٧]: عَشِيرَتَهُ. ﴿ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [آية: ١٨]: الْمَلَائِكَةَ.

وَقَالَ<sup>(۱)</sup>: ﴿ النَّعَنَ ﴾ [آية: ٨]: الْمَرْجِعُ. ﴿ لَنَتَفَيًّا <sup>(۱)</sup>﴾ [آية: ١٥]: قَالَ<sup>(۱)</sup>: لَنَاخُذَنْ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ، وَهِيَ الْخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ: أَخَذْتُ. (أَ) ٥

٤٩٥٣ - ٤٩٥٤ - صَّرْتنا يَحْيَىٰ (٤): حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْل، عن ابْنِ شِهَابِ.

حَدَّني (٥) سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ: أَخبَرَنا أَبُو صَالِحٍ سَلْمُويَه (١٠): حَدَّثني عَبْدُ اللهِ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، (٧) أَخبَرَني ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ قَالَتْ: (^) أَوَّلُ ما بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٩)، فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَوَوَّدُ بِمِثْلِهَا (١٠)، حَتَّىٰ فَجِئَهُ الْحَقُّ وهو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلىٰ خَدِيجَةً، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا (١٠)، حَتَّىٰ فَجِئَهُ الْحَقُّ وهو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلىٰ خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا (١٠)، حَتَّىٰ فَجَعَهُ الْحَقُّ وهو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِلْكَ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعْهُ عُرَايِي الْفَالِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الْجُنَّهُ لُهُ أَنْ مَلَيْقِ فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِي. فَأَخَذَنِي فَعَظَنِي الثَّالِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الْجُنَّهُ فَلَى الْجُنَّهُ أَنْ مَنْ عَلَقٍ فَ اقْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرُمُ هَالَذِي مَنْ عَلَقٍ هُ اقْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرُمُ هَالَذِي مِنْ الْجُمْ الَّذِي عَلَقَ الْإِنْسَلَ مِنْ عَلَقٍ هَ أَوْرَا وَرَبُكَ ٱلْأَكْرُمُ هَالَذِي مِنْ عَلَقٍ هُ الْمُأَوْرُ وَرَبُكُ ٱلْأَكْرُمُ هَالَذِي مِنْ الْجُهُمُ لُهُ مُنْ مَا وَاللَا عَلَى الْقَالِيَةَ وَاللَا الْعَلَى الْقَالِي مَنْ عَلَقٍ هُ الْمُأْلِقَةُ وَلَالًا عَلَى الْمُؤْمُ الْوَلِهُ الْمُؤْمُ وَلَكُ اللّهُ مِنْ عَلَقٍ هُ الْمُأْ وَرَبُكُ ٱلْأَكْرُمُ هَالَذِي مُنْ عَلَقٍ هُ الْمُأْ وَرَبُكُ الْأَكْرُمُ هُ اللّهُ وَالِي الْمُعْرَاقِ مَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ هُ الْمُعْمَ الْمُعْرَاقُ وَلَالًا الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ وَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «مَعْمَرٌ». قال في الفتح: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): ﴿ ﴿ لَنَسْفَعَنْ ﴾ ﴾.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «بن بُكير»، وعنده قبل هذا الحديث زيادة: «(١) بابّ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت في (ن)، وضبطت في (ب، ص): «سَلْمُويَةُ»، وفيهما زيادة: «قالَ»، وفي رواية أبي ذر: «سلمَوَيْه».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>A) في (ب، ص) زيادة: «كان».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص): «الخلا»، وبهامشهما: كذا في اليوينينية مقصور، وفي الفرع وغيره ممدود. اه.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لمِثلها».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٧٤/٤.

عَمْرَ بِالْقَارِ (۱) الآيَاتِ إلى قَوْلِهِ: ﴿عَمْرَ الإِسْدَنَ مَالْرَيَهُ ﴾ [آية:١-٥]». فَرَجَعَ بها رَسُولُ اللّهِ سِهَا شَعْدِمُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (۱)» حَتَّىٰ دَخَلَ على خَدِيجَة، فقال: ﴿زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي (۱)». فَرَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعُ. قالَ لِخَدِيجَةً: ﴿أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي ؟! لَقَدْ (١) خَشِيتُ على نَفْسِي ». فَأَخبَرَها الْخَبَرَ، قالَتْ خَدِيجَةُ: كَلّا، أَبْشِرْ، فَوَاللّهِ لا يُخْزِيكَ اللهُّ أَبَدًا، فَوَاللّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ على نَوَايِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ وَتَحْمِلُ الْكَلّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ على نَوَايِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةً بْنَ نَوْفَلٍ / وهو ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي (١٠) أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْهَاهِ الْجَاهِيَّةِ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْهَاهِ الْمَعْدِيقِ بِالْمُوسُ اللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكُتُبُ ، الْجَاهِيَةِ ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْهُ الْبَالُهُ وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْهُمُولِ الْمُولِيَّةِ ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْمُوسُ اللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يُكْتُبُ ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْمُولُ اللّهِ مِنْ الْمُوسُ اللّذِي أُنْولَ على مُوسَى ، لَيْتَنِي فيها جَذَعَى ، فَقَالَتْ حَبِيجَةُ : يَا عَمَّ اللّهُ مُؤْلِ اللّهُ مِنْ الْمُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَوْنَ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللللللللللللللللللهُ اللللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله: (﴿ أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِمِ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «يرجفُ فُؤادُه».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالتكرار في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قد».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أخُو».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يا ابنَ عمِّ».

<sup>(</sup>٧) في متن (ب، ص): «النّبيُّ»، وضبَّب عليها في (ص)، ومرقوم عليها برقم الحَمُّويي في (ب)، وبهامشهما: «رسول الله» مصحَّح عليه ودون رقم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٧٠٦،١٦٥٤٠.

فلق الصبح: بيانه وانشقاقه. فغطني: الغط: العصر الشديد والكبس. بوادره: جمع بادرة، وَهِي اللحمة التِي بين العُنُق والمنكب. زَمَّلُونِي: غَطُّونِي بالثِّياب ولُفُونِي بها. الروع: الخوف. لا يُخْزِيكَ: لا يُهينك ويُذلك. تَخْمِلُ الْكَلَّ: تعين مَن لا يقدر على العمل والكسب. تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ بفتح أوله: تكسبه لنفسك، وكنَّت عن العزيز الوجود بالمعدوم. تقري الضيف: تودي واجب ضيافته. نوائب الحق: حوادثه ومصائبه. النَّامُوسُ: صاحب سرِّ الوحي، أراد به جبريل لِيلِه. جَذَعًا: أي شابًا. مؤزِّرًا: بالغًا قويًّا. لم يَنْشَب: لم يمكث. فَتَر الوحي: سكن وتأخر نزوله.

-قالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً(١):

#### (٢) ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ [آية: ٢]

٥ ٥ ٩ ٤ - صَّرْثنا ابْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ:

أَنَّ عَائِشَةَ رَائِهُمْ قَالَتْ: أَوَّلُ (٥) مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ السُّمِينِ مُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٦)، فَجَاءَهُ

الْمَلَكُ، فقالَ: ﴿أَقُراْ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ أَقَراْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [آية: ١-٣]. (٢) [ر: ٣]

#### (٣) ﴿ أَقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ (٧) [آية: ٣]

٢٥٩٥ - صَدَّثنا (١٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ. (٩)

(خ): وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني عُقَيْلٌ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهَا: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السُّمِيُّ مِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، جَاهُ الْمَلَكُ فقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عبدِ الرحمن».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «راسي».

<sup>(</sup>٣) بكسر الراء على قراءة الجمهور إلا حفص ويعقوب وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾» ، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «عن عروة عن عائشةً: أوَّلُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الصَّادِقةُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ أَمَّرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ أَمَّرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبرئ (١١٦٣١-١١٦٣٣)، وانظر تحفة الأشراف:٢١٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٦.

### (٤) ﴿ كُلَّا لَإِن ٣ كُرَّ بِلْتَهِ لَلْسَفَعَنْ بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِيةٍ (١٤) ﴾ [آية: ١٥- ١٦]

١٧٤/٦] حَرَّثُنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَدِيِّ، عن عِحْرِمَةَ: / ٤٩٥٨ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ أَبُو جَهْلٍ: لَيِنْ (٥) رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ علىٰ عُنُقِهِ.
قبَلَعَ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمٍ مَقالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ». (٣)

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن عَبْدِ الْكَرِيم. (٥٠٥)

# ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ (١)

يُقالُ: الْمَطْلَعُ: هو الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلِعُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿أَنزَلْنَهُ (٧)﴾ [آية:١]: الْهَاءُ كِنَايَةٌ عن الْقُرْآنِ. ﴿أَنزَلْنَهُ (٨)﴾ مَخْرَجَ (٩) الْجَمِيعِ، وَالْمُنْزِلُ هو اللهُ، وَالْعَرَبُ تُوكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمِيع، لِيَكُونَ (١٠) أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ. ٥

(١) في رواية أبي ذر قبل هذا الحديث زيادة: «بابِّ: ﴿ٱلَّذِي عَلَّمَ إِٱلْقَلَمِ ﴾».

(٢) بهامش (ب، ص) كتب رقم «٢» إشارة إلى تكرار لفظة: «زملوني» مرتين.

(٣) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ كُلَّا لَهِن ... ﴾».

(٤) بالإبدال علىٰ قراءة أبي جعفر وحمزة وقفًا، وقوله: ﴿ فَاصِيَةٍ كَافِيكَةٍ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٥) في (ب، ص): «لَإِنْ».

(٦) في رواية كريمة قبل هذه الترجمة زيادة: «سورة القدر»، وفي رواية أبي ذر: «سورة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾».

(V) في رواية أبي ذر: «وقال: ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾».

(A) في رواية كريمة وأبي ذر: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾».

(٩) لم تضبط جيم «مخرج» في الأصول، وبهامش (ب): جيم «مخرج» ليست مضبوطة في اليونينية. اه.

(١٠) في رواية أبي ذر والمُستملي: «ليَّكُنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٥٤، ١٦٧٠٦. زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بهًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٣٤٨) والنسائي في الكبرى (١١٠٦١)، انظر تحفة الأشراف: ٦١٤٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٧٥/٤.

# ﴿ لَمْ يَكُنْ ﴾ (١)

#### (١) ﴿ مُنفِّكِينَ ﴾ [آية: ١]: زَايِلِينَ

﴿ فَيِمَةُ ﴾ [آية: ٣]: الْقَايِمَةُ (١٠). ﴿ دِينُ ٱلْفَيِمَةِ ﴾ [آية: ٥]: أَضَافَ الدِّينَ إلى الْمُؤَنَّثِ. ٥ ٩ ٩ - صَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حدَّننا غُنْدَرُ: حدَّننا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

[٢٠٣] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ طِيْ ، قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [آية: ١]». قالَ: وَسَمَّانِي ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَبَكَىٰ. ۞ [ر: ٣٨٠٩]

٠ ٤٩٦٠ - صَرَّ ثَنَا (٣) حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ: حدَّ ثِنا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ رَبُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعْدِ مُ لِأُبَيِّ: ﴿إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ». قَالَ أَبَيُّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِتْ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: أَبَيُّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِتْ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿أَبَيُّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِتْ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ سَمَّا لِهِ اللّهُ سَمَّاكَ (٤٠)». فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِتْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ [رَا ٤٨٠٩]

١٩٦١ - صَرَّنُ اللهِ مَا مُنَ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرِ الْمُنَادِي: حدَّثنا رَوْحٌ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ(٥): أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِ تَكَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قالَ: "نَعَمْ». قالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قالَ: "نَعَمْ». فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ. ﴿ وَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قالَ: "نَعَمْ». فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ. ﴿ وَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قالَ: "نَعَمْ».

(١) في رواية أبى ذر وكريمة: «سورة ﴿ لَرْ يَكُن ﴾ »، زاد في رواية أبى ذر بعدها: «بِم السَّارِّم ل الرَّم ».

(٢) بهامش (ص): التاء مجرورة في اليونينية. اه.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لِي»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

(٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (٧٩٩) والترمذي (٣٧٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٦٩١)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٤٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۹۹) والترمذي (۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۳) والنسائي في الكبرى (۸۲۳۸، ۹۲۳۹، ۱۱۲۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱٤٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۷۹۹) والترمذي (۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۳) والنسائي في الكبرى (۸۲۳۸، ۸۲۳۹، ۱۱۶۹۱)، انظر تحفة الأشراف: ۱۲۰۱.

# ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ (١)

### (١) ﴿ فَكُن (١) يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ آلِه: ٧]

يُقَالُ: ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ [آبه: ٥]: أَوْحَىٰ إِلَيْهَا، وَوَحَىٰ لَهَا وَوَحَىٰ إِلَيْهَا وَاحِدٌ. (٣)

٢٩٦٢ - صَّرَ ثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّ ثَنَا ( ٤٠ مَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: ( الْخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَّةٍ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلَرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَبُكُ وَبُطُهَا / فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا ( ٥٠ فِي مَرْحٍ أَوْ رَوْضَةٍ، [٢٥٧٥ وَعَلَى رَجُلٍ وَبُكُ وَبُكُ وَبُكُ وَبُكُ وَبُكُمْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتُ بِنَهَ وَلَوْ أَنْهَا مَوْتُ بِنَهَ وَلَوْ اللهُ اللهُ مُرْدِ وَلَوْ أَنْهَا مَوْتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَوْتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَوْتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَوْتُ بِنَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتُ بِنَهُ وَلَى مَا اللهُ مُ مَن اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

وَتَعَفَّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ (٩) لَهُ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهِيَ علىٰ ذَلِكَ وِزْرٌ». فَسُئِلَ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ مِنَ شَعِيمً عن الْحُمُرِ، قالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهَرُهُ. ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةٍ فَيها إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةٍ

شَرَّا يَرُهُ ﴾ [آية: ٧ - ٨]». (أ) [ر: ١٣٧١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورةُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾»، زاد في رواية أبي ذر بعدها: «بيم اسَّارُّمْن الرُّمْم اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «باب قولِهِ: ﴿ فَمَن ... ﴾ »، وفي رواية كريمة: «قوله: ﴿ فَمَن ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وَوَحَىٰ لَهَا وَوَحَىٰ إِلَيْهَا وَاحِدٌ» ثابتة في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وقوله: «يقال» إلىٰ آخره مُقدَّم علىٰ قوله: «﴿ فَمَن يَعْمَلُ ﴾» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «من».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «يسقي» دون نقط، وبهامشهما: كذا صورتها في اليونينية، وفي الفرع: «أن يسقي». اه.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «وهي».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فهو».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «وسئل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٣٥٦٣، ٣٥٦٣) وابن ماجه (٢٧٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦. أطالَ لها: شدَّها بحبل طويل، أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس. طيلها: حبلها المربوطة فيه. اسْتَنَّتْ: أُفلتت فجرت. شَرَفًا: شوطًا. تَغَنِّا وَتَعَفُّفًا: استغناءً واستعفافًا. نِواء: محاربة. الفاذة: المنفردة في معناها.

### (٢) ﴿ وَمَن يَعْمَلُ (١) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ الزلزلة: ٨]

٤٩٦٣ - حَرَّنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أَخبَرَني مَالِكُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِي صَالِح السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا النَّبِيُّ مِنَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ الللللللللِي الللللِّلْمُ اللللللِي اللللللِي ا

# ﴿ وَٱلْعَلْدِيَاتِ ﴾ (٣)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ: الْكَفُورُ.

يُقالُ: ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مَنَعًا ﴾ [آية: ٤]: رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا. ﴿لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ [آية: ٨]:

مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ﴿ لَشَدِيدُ ﴾ [آية: ٨]: لَبَخِيلٌ، وَيُقالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيدٌ. ﴿ حُصِلَ ﴾ [آية: ١٠]: مُيِّزَ. (٢٠)٥



﴿ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [آية: ٤]: كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. ﴿ كَالْصُّوفِ ﴾ [آية: ٥]: كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّهِ: ﴿ كَالصُّوفِ ﴾ (٥٠٠ ﴿ حَ) وَ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ: ﴿ كَالصُّوفِ ﴾ (٥٠٠ ﴿ حَ) وَ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ: ﴿ كَالصُّوفِ ﴾ (٥٠٠ ﴿ حَ) وَ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ : ﴿ كَالْصُوفِ ﴾ [آية: ٥] : كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّهِ : ﴿ كَالصُّوفِ ﴾ (٥٠٠ ﴿ حَ) وَ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه



وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [آية:١]: مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ. ﴿ ٥٠ /

(١) في رواية أبي ذر: (بابٌ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ... ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

[1/7/7]

(٣) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿ وَٱلْعَلِاِيَتِ ﴾ وَالقَارِعَةِ»، وفي رواية كريمة: «سورة ﴿ وَٱلْعَلِاِيَتِ ﴾».

(٤) قوله: «﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ ليس في رواية أبي ذر. وفي رواية كريمة: «سورةُ القارِعَةِ».

(٥) قوله: «﴿ كَالِّمِهْنِ ﴾» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ﴾» ، زاد في رواية أبي ذر: «بيم السَّارُمْن ارِّم ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٦٢ ٣٥، ٣٥ ٣٥) وابن ماجه (٢٧٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦. الفاذّة: المنفردة في معناها.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧٥/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤/ ٣٧٦. الْعِهْن: الصوف.

## ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ (١)

وَقَالَ يَحْيَىٰ (١): الدَّهْرُ (٣)، أَقْسَمَ بِهِ. (أ) ٥

## وَيُلُ لِكُلِ هُمَرُةِ \*(١)

﴿ لَخُطَمَةُ ﴾ [آية: ٤]: اسْمُ النَّارِ، مِثْلُ: ﴿ سَقَرَ ﴾ [القمر: ٤٨] وَ ﴿ لَظَىٰ ﴾ [المعارج: ١٥].٥

## ﴿ أَلَمْ تَرُ ﴾ (٥)

قَالَ مُجَاهِدٌ (١): ﴿أَبَابِيلَ ﴾ [آية: ٣]: مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِن سِجِّيلٍ ﴾ [آية: ٤]: هِيَ سَنْكِ وَكِلْ. (أ) ٥

# ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾(٧)

وَقَالَ<sup>(٨)</sup> مُجَاهِدٌ: ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ [آية: ١]: أَلِفُوا ذَلِكَ، فَلَا يَشُقُ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ﴿ وَءَامَنَهُم ﴾ [آية: ٤]: مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ. (٢٠) ۞

## ارء يت (١)

قالَ(١٠) ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ لِإِيلَفِ ﴾: لِنِعْمَتِي على قُرَيْشِ. (ب٥)

(١) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾».

(٢) قوله: «وَقال يَحْيَىٰ» ليس في رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أنَّ لفظة «قال» لم تسقط من روايته.

(٣) في رواية أبى ذر: «العصر: الدهر».

(٤) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿وَيْلُ لِحُكُلِّ هُمَزُةٍ ﴾، بيم السَّارَّمْن ارِّمُ».

(٥) قوله: «﴿ أَلَهُ تَرَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبى ذر والمُستملى زيادة: «﴿ أَلَهُ تَرَ ﴾: ألم تَعْلَم».

(٧) في رواية أبى ذر: «سورة ﴿ لِإِيلَافِ ﴾».

( ٨ ) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(٩) في رواية أبي ذر: «سورة ﴿أَرَءَيْتَ ﴾». وبهامش اليونينية: عند أبي ذر سورة: ﴿أَرَيْتَ ﴾ بعد قول سفيان ابن عيينة: ﴿ لِإِيلَفِ ﴾: لنعمتي على قريش. وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

(۱۰) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٧٦/٤. سَنْكِ وَكِلْ: بالأعجمية، معناها بالعربية: طين وحجارة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧٧/٤.

[1/4/1]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَدُغُ ﴾ [آية: ٢]: يَدْفَعُ عن حَقِّهِ ، يُقَالُ: هو مِنْ دَعَعْتُ. ﴿ يُدَعُّونَ ﴾ [الطور: ١٣]: يُدْفَعُونَ. ﴿ سَاهُونَ ﴾ [آية: ٧]: الْمَعْرُوفَ كُلُّهُ (١).

وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونُ: الْمَاءُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ. أَنْ

# ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرُ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ (٣): ﴿ شَانِيَكُ (١) ﴾ [آية: ٣]: عَدُوَّكَ. (١) ٥

٤٩٦٤ - صَّر ثنا آدَمُ: حدَّثنا شَيْبَانُ: حَدَّثنَا (٥) قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صِلَاللَّهِ إلى السَّمَاءِ، قالَ: ﴿ أَتَيْتُ علىٰ نَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّفٌ ۗ (٢٠) و [ر: ٣٥٧٠]

٥ ٢٩ ٦ - صَّرْثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ (٧):

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيًهُا، قالَ: سَأَلْتُهَا عِن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (^): ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ [آية: ١]. قالَتْ:

نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صِنَ الشعيوم ، شَاطِعًاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ. (ج)

رَوَاهُ(٩) زَكَرِيًّا، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَمُطَرِّفٌ، عن أَبِي إِسْحَاقَ. (٤) ٥

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «كله» مرفوع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال ابن عباس» ثابت في رواية المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة أبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «مُجَوَّفٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: هو عامر بن عبد الله بن مسعود. ونسبها في (ب، ص) إلى رواية كريمة، وزاد: البُّيُّخ.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «عن قولِ الله مِمَزَّ جارًا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «ورواه».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٧٤٨) والترمذي (٣٣٦٠، ٣٣٦٠) والنسائي في الكبرى (١١٥٣٣، ١١٧٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٠٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٧٩٠.

<sup>(</sup>د) حديث مطرف عند النسائي في الكبرى (١١٧٠٥)، وانظر تغليق التعليق: ٢٧٨/٤.

2977 - حَدَّثَنَا اللَّهُ عِنَّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا اللَّهُ إِبَّاهُ بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَلَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ: هو الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَلَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ: هو الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِنَّا النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، فقالَ سَعِيدُ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ اللَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِنَّالًا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِنَّامُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِلَيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ عُظَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ أَلْهُ لَتُ الْعَلَامُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَالْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَا الْعَلْمُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالْهُ إِلَالْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَالْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْه

## ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّكَ فِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يُقالُ: ﴿ لَكُو دِينَكُو ﴾ [آية: ٦]: الْكُفْرُ. ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ [آية: ٦]: الإِسْلَامُ، وَلَمْ يَقُلْ: دِينِي؛ لِأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ، كَمَا قالَ: ﴿ يَهُدِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٨] وَ ﴿ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]

وَقَالَ غَيْرُهُ (٣): ﴿ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [آية: ٢]: الآنَ، وَلَا أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي. ﴿ وَلَاۤ أَنْتُمْ عَلَهُ أَنْ اِلْهَ اللَّهُ عَلَيْدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ﴾ [آية: ٣]: وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ أَنْ ﴿ وَلَيَزِيدَ ﴾ كَثْيَا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ [المائدة: ٢٤]. ٥



297۷ - حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثِنا أَبُو الأَحْوَصِ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقِ: عَنْ عَائِيشَةَ رَالِيَّ قَالَتْ: ما صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ ثُزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ عَنْ عَائِيشَةَ رَالِيَّ قَالَتْ: ما صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ ثُزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ أَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا مُنْ مَا اللَ

(1)

٤٩٦٨ - صَرَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي الضَّحَىٰ، عن مَسْرُوقٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿قُلْيَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال غيره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ ﴾»، زاد في رواية أبي ذر بعدها: «بيم اللَّارُم الرَّم».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «أللهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٠٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٨٤) والنسائي (١٠٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٥.

[١٧٨/٦] عَنْ عَايِشَةَ شَيْ اللَّهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهُمْ يُكْثِرُ أَنْ/ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. (٥٠ [ر: ٧٩٤]

### (٣) ﴿ وَرَأَيْتَ (١) ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾ [آبة: ٢]

٤٩٦٩ - صَرَّ عَنْ سُفْيَانَ (١)، عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ (١)، عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ شُلِيَّ سَأَلَهُمْ عن قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّدُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾. قَالُوا: فَتْحُ الْمَدَايِنِ وَالْقُصُورِ، قالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قالَ: أَجَلٌ - أَوْ: مَثَلٌ - ضُربَ لِمُحَمَّدٍ مِنَ اللّهِ عِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ. (ب) [د: ٣٦٢٧]

### (٤) ﴿ فَسَيِّحْ (٣) بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابًا ﴾ [آبة: ٣]

تَوَّابٌ على الْعِبَادِ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايِبُ مِنَ الذَّنْبِ. ٥

٤٩٧٠ - صَّرَ ثَمَّا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عِن أَبِي بِشْرٍ، عِن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فقالَ: لِمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فقالَ: لِمَ تُدْخِلُ<sup>(٤)</sup> هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فقالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ (٥)، فَدَعَالَ أَبْنَاءٌ مَعْلَمُ وَمَيْدٍ إِلَّا لِيُرِيهُمْ، قالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ (٨): فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ (٧) أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَيذٍ إِلَّا لِيُرِيهُمْ، قالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ (٨):

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَرَأَيْتَ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَرَأَيْتَ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا سفيانُ». وزاد في أولها في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ فَسَيِّعْ ... ﴾» ، وفي رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ فَسَيِّعْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَدْخُلُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّه مَنْ قد علمتم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فدعاه».

<sup>(</sup>٧) ضبطت في متن اليونينية بضبطين: المثبت و: «رِبْتُ»، وبهامش (ب): كذا ضبط: «رُئِيتُ» في اليونينية، من الرأي، هو بمعنى الظن، ومن الريب الذي هو الشك. اه. قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «بِمَنَرَّجِلُ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٨٤) وأبو داود (٨٧٧) والنسائي (١٠٤٧، ١١٢٢، ١١٢٣) وابن ماجه (٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٧، ١١٧١١) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٨١.

﴿إِذَا جَاءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾؟ فقالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ (١) اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فقالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لا. قالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هو أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ الله عِلَمَ مُ أَعْلَمَ أَنْ أَنَا لَهُ، قالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾/ [١٠١٠] وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابُ ﴾ [آية: ٣]. فقالَ عُمَرُ: ما أَعْلَمُ منها إِلَّا ما تَقُولُ أَنْ وَأَنْ أَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال



تَبَابُ: خُسْرَانً. تَتْبِيبُ: تَدْمِيرٌ.٥

١٩٧١ - صَّرْثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِنَا اللهِ عَنَى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ﴾. فقالُوا: مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِنَى اللهِ عَنَى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ﴾. فقالُوا: مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فقالَ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ ﴾ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قالَ: ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾. قالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، مَا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قالَ: ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾. قالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ﴿ وَقَدْ تَبَ ﴾ . هَكَذَا قَرَاهَا [١٧٩/١] الأَعْمَشُ يَوْمَيذٍ. ﴿ ٢٠٥ [ر: ١٣٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَنْ نَحْمَدَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عَلَّمَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾»، زاد في رواية أبي ذر بعدها: «بيم اللَّم الرَّم ا

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط اللام في الأصول والإرشاد، وضبطها في (ع، ق) بالكسر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «ألِهذا جَمَعْتَنا؟!».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ وَتَبَّ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٧) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٨) والترمذي (٣٣٦٣) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٨، ١٠٨١٩، ١١٤٢١، ١١٤٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٤.

### (١) ﴿ وَتَبُّ (١)

١٩٧٢ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَ الْمَعْدَمِ خَرَجَ إلى الْبَطْحَاءِ، فَصَعِدَ إلى الْجَبَلِ فَنَادَىٰ: "يَا صَبَاحَاهْ". فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فقالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُقَ مُصَبِّحُكُمْ أَقْ مُمَسِّيكُمْ، وَمَالَ اللَّهُ عَدَابٍ شَدِيدٍ". فقالَ أَبُو أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي (١٤٠)". قَالُوا: نَعَمْ ؟! قالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ". فقالَ أَبُو لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ". فقالَ أَبُو لَهَبٍ \* إلى لَهَبٍ حَلَيْهِ اللَّعْنَةُ (١٣) -: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! تَبًّا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَرَبِيْنَ (اللَّهُ مِنَرُبِيُّ فَا لَيْ اللَّهُ مِنَرُبِيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالِهُ اللَّهُ مُنْرَلُ اللَّهُ مِنْ أَبِيلَ اللَّهُ مُنْ أَبِيلًا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ أَبِيلَ (اللَّهُ مُنْ يَكُنُ لَكُمْ اللَّهُ مِنْ أَبِيلُ اللَّهُ مُنْ أَلِيلًا لَكَ مُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ يَكُنُ لَا اللَّهُ مُنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنِيلُ لَهُ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا مُنْ أَلُهُ لَكُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَل

### (٣) ﴿ سَيَصَلَى (٤) فَأَرَا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [آبة: ٣]

١٩٧٣ - صَّرْتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عن سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيُّمُ: قَالَ أَبُو لَهَبِ: تَبَّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَتْ يَدَآلِي لَهَبِ ﴾ [آية:١](٠٠). أن [ر: ١٣٩٤]

### (٤) ﴿ وَأَمْرَأْتُهُ (١) حَمَّالُهُ (٧) أَلْحَطْبِ ﴾ [آبة: ٤]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ حَمَّالَةُ (٧) ٱلْحَطْبِ ﴾ [آية: ٤]: تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

﴿ فِ جِيدِهَا حَبُّلُ مِن مَّسَدِ ﴾ [آية: ٥]: يُقالُ: ﴿ مِن مَّسَدِ ﴾: لِيفِ الْمُقْلِ، وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّار. (ب) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ وَنَبَّ ... ﴾ »، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَنَبَّ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تُصَدِّقُونَنِي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليه اللعنة» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ سَيَصْلَى ... ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ سَيَصْلَى ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى آخرها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قوله: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ ... ﴾ ».

<sup>(</sup>٧) هكذا بالرفع على قراءة العامة عدا عاصم فقرأ بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٨) والترمذي (٣٣٦٣) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٨، ١٠٨١٩، ١١٤٢٧، ١١٤٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧٩/٤. لِيفُ الْمُقْل: هو الحبل الذي كانت تحتطب به.

# ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١)

#### (١) يُقالُ: لَا يُنَوَّنُ ﴿ أَحَدُ ﴾ [آبة: ١] أَيْ: وَاحِدٌ

٤٩٧٤ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا(١) شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### (٢) ﴿ أَلِنَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾ (١) ﴿ أَلِنَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾ (١)

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا: الصَّمَدَ، قالَ أَبُو وَايِلِ: هو السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَىٰ سُودَدُهُ. (ب) ٥ عرَبُنُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قالَ: وَحَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «سورة الصمد، قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾»، يرم اللَّه أبي ذر: «سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾، يرم اللَّا أَمْر إلاِّهِم ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «قوله: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾»، وفي رواية أبي ذر: «بابّ: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمُدُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في متن (ب، ص): «حدثني» بالوجهين، وضرب على الياء في (ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية. ا ه. و في رواية أبي ذر: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قالَ الله».

<sup>(</sup>V) قوله: «وشتمني ولم يكن له ذلك» ثابت في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «فأمَّا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٠٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٣.

لَا يُنَوَّنُ ﴿ أَكَدُ ﴾: أي في الوصل، فيُقال: أحدُ اللهُ، بحذف التنوين لالتقاء الساكنين. وهو قول أبي عبيدة في المجاز. (ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨٠/٤.

يَقُولَ: ٱتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي (١) كُفُوًّا أَحَدُّ». (أ) [ر: ٣١٩٣] [المَعْنَا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ, كُنُولًا أَولَهُ عَلَا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ, كُنُولًا أَولَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَا

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ غَاسِقٍ ﴾ [آية: ٣]: اللَّيْلِ (٥). ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ [آية: ٣]: غُرُوبُ الشَّمْسِ. يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ. ﴿ وَقَبَ ﴾ [آية: ٣]: إذا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ. (٤) ٥ ٤٩٧٦ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا شُفْيَانُ ، عن عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ (٢) قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعَدِّ فَقَالَ (٧): «قِيلَ لِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعَدِّ فَقَالَ (٧): «قِيلَ لِي،

فَقُلْتُ». فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قالَ<sup>(٨)</sup> رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مَ

# ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (١)

وَيُذْكَرُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١٠): ﴿ ٱلْوَسُواسِ (١١) ﴾ [آية: ٤]: إذا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِمَنَّةِ اللَّهُ مِمَنَّةً اللَّهُ عَنَّالُ مَوْدَا لَمْ يُذْكَر اللهُ (١٢) ثَبَتَ على قَلْيِهِ. (٢٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «له».

<sup>(</sup>٢) بضم الفاء والهمز على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي وأبي جعفر عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ لَمْ يَكِلِّدُ وَلَمْ يُولَدِّ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ رَكُفُواً أَحَدًّا ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾» ، زاد في رواية أبي ذر: «بيم السَّارُ من الرَّم الرّ

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وَقال مُجَاهِد: الفلقُ: الصبحُ. وغاسقٌ: الليلُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن حبيش» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٨) إلىٰ هنا انتهى السقط في الأصل (و)، والذي بدأ أثناء الحديث: ٤٧٧٢، في تفسير سورة القصص.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «سورة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «وقال ابن عباس».

<sup>(</sup>١١) هكذا ضبطت في (و، ب، ص) وضبطت في (ن، ع) بالرفع، وبهما في (ق).

<sup>(</sup>١٢) في (ب، ص) بضبطين: المثبت، و: «فإذا ذَكَرَ الله ... وإذا لم يَذْكُر الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٠٧٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨١/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٩.

١٩٧٧ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ. وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ قالَ:



<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «يَا أبا المنذر»، وبهامشهما: لفظ: «يا» ثابت في اليونينية، ساقط في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قيل» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٩.

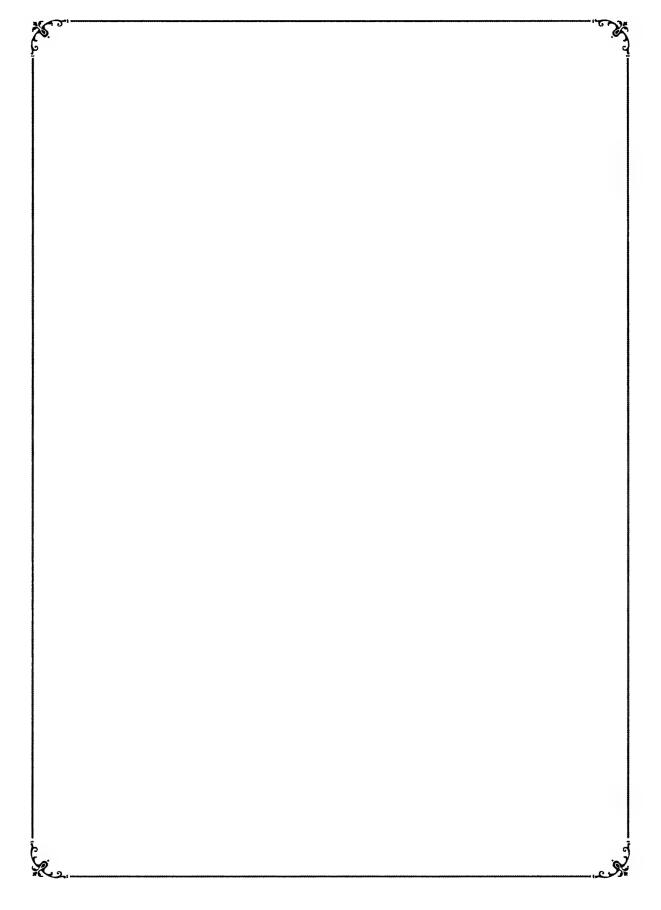

# بيئي لِنَوْ الْحَجَمَ (۱) فَضَائِلُ الْقُرْآنِ (۱)

### (١)كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْيِ (٣)؟ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ

٤٩٨٠ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: قالَ: سَمِعْتُ أَبِي:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ مِنْ سَّلَمَةً، أَمُّ سَلَمَةً، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فقالَ النَّبِيُ مِنَ سُلَمَةً: «مَنْ هَذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ يُ هَذَا دِحْيَةُ، فَلَمَّا قَامَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيامِ مُ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ (٥)، أَوْ كَمَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيامِ مُ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ (٥)، أَوْ كَمَا قَالَ: وَلَيْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (٥) [ر: ٣٦٣٣] قَالَ. قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (٥) [ر: ٣٦٣٣]

٤٩٨١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمِ : «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) البسملة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «كتابُ فَضَائِلِ القرآن».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «بابِّ: كيف نُزُولُ الوَحْي؟»، وفي رواية أبي ذر: «كيف نَزَلَ الوَحْيُ؟».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عشرَ سِنينَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ يِخَبِّر جِبْريلَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبري (٧٩٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٨٤، ٦٥ ٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١.

الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (١) وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (١) وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْفَيِهَامَةِ». (أ) ٥ [ط: ٧٢٧٤]

٤٩٨٢ - صَّرَ ثُنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ:

أَخبَرَني أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ عَالِكٍ مِنْ اللهَ تَعَالَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَىٰ اللهِ مَنَىٰ اللهِ مَعَالَىٰ عَالَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ الل

٤٩٨٣ - صَرَّثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قالَ:

سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: اَشْتَكَى النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرَ مَ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنُهُ امْرَأَةٌ فقالتْ: يَا مُحَمَّدُ ، مَا أُرَىٰ (٣) شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَةً مِنَ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ (٤) ﴿ وَالضَحَىٰ ٤٠٠ ]. (٩) ٥ [ر: ١١٢٤]

### (٢) بابّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ

﴿ قُرْءَ انَّا (٥) عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢] ، ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]

29A8 - صَّرُ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا (٢) شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: وَأَخْبَرَنِي (٧) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (٨) فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: إذا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (٨) فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: إذا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أُوتيتُه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَاسْمِيهِ الله في رواية أبي ذر (و، ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الوحْيَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَرَىٰ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَمَاقَلَ ﴾ ، بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقول الله تعالىٰ: ﴿ فُرْءَانًا ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فأَخبَرَني».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أن ينسخوا ما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٢) والنسائي في الكبري (٧٩٧٧، ١١١٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١٦) والنسائي في الكبرى (٧٩٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٠٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٩٧) والترمذي (٣٣٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٦٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٤٩.

فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا. (أ) ۞ [ر. ٢٥٠٦]

89٨٥ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا عَطَاءٌ.

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ (١)، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةً:

أَنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ سِنَالِسْمِيُمُ حِينَ يُنْزَلُ () عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَلَمَّا كَانَ / [١٨١٨] النَّبِيُّ سِنَالِسْمِيُمُ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ (") مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ النَّبِيُّ سِنَالِسْمِيُمُ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ (") مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخُ بِطِيبٍ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظُرَ النَّبِيُّ سِنَاللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِ عُلَى فَأَذْخَلَ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى فَأَذْخَلَ رَاسَهُ، فَإِذَا هو مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فقالَ: «أَيْنَ الَّذِي يَسُلَلْ فَاغْدِي عِن اللهُ عُنْ اللَّهِ عِن مَا اللَّهِ عَلَى النَّيِيِّ سِنَاللهُ عِنْهُ، فقالَ: «أَيْنَ اللَّذِي يَسُلَلْ فَاغْدِي عَن اللهُ عُنْ وَعَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّيِّ مِنَ اللَّهُ عِن عَنْهُ، فقالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ [١٠٠/ب] اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَمْرَ الْوَجْكَ هُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَ اللَّهِ حَجِّكَ ». (ب) [ر: ١٥٦١] الْعُدْرُقِ آنِوْ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ فَي حَجِّكَ ». (ب) [ر: ١٥٦]

## (٣) بابُّ: تَجَمْعُ الْقُرْآنِ

١٩٨٦ - حَدَّنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ: أَنْ الْبَنُ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَبُيُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ السَّبَاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَبُيُ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فقالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْخُطَابِ عِنْدَهُ، قالَ أَبُو بَكْرٍ رَبُي ﴿ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَىٰ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَىٰ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بن سعيد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَنْزِلُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «النَّاسُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أيُّ»، وقيَّدها في (ب، ص) بروايته عن الحَمُّويي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إنِ ٱسْتَحَرَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٤) والنسائي في الكبرى (٧٩٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩-١٨٢٢) والترمذي (٨٣٥، ٨٣٥) والنسائي (٢٦٦٨، ٢٧٠٩، ٢٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٦.

الْجِعْرَانَة : موضع قريب من مكة ، وهي في الحل. مُتَضَمِّخٌ : متلطخ. يَغِطُ : الغطيط : صوت تنفُّس النائم.

أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ (١) رَسُولُ اللّهِ صِلَى السَّمِيهُ م ؟ قالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ. قالَ زَيْدٌ: قالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيةِ م ، فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الْجِبَالِ ما كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ أَلَّهُ مِن قالَ: هو وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرِ يُرَاجِعُنِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ﴿ إِنَّهُمْ الْ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ آخِرَ شُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ: ﴿لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُوكُ ا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ (١٠) ﴿ [التوبة: ١٢٨] حَتَّىٰ خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ ، فَكَانَتِ الصَّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بِلَيْ. O() ور: ٤٦٧٩]

٤٩٨٧ - ٤٩٨٨ - صَرَّثنا مُوسَى: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ على عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَاذِي ۖ أَهْلَ الشَّام فِي فَتْح إِرْمِينِيَةَ (٣) وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ (٤) أَهْل الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ ٱخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فقالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ [١٨٣/٦] الْمُومِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ/ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلىٰ حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحُفِ، نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَام فَنسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِف، وَقالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إذا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ؛ فَإِنَّمَا نَزَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يَفْعَلْ».

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (و) بفتح الهمزة وكسرها: «إِرمينيَة»، وفي (ب) بتشديد الياء المفتوحة: «إرمينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٣) والنسائي في الكبري (٧٩٩٥، ٨٠٠٢، ٨٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٩، ٢٥٩٤، ١٠٤٣٩. استَحَرَّ: اشتَدَّ وكَثُرَ. العُسُب: جمع عَسِيْب، وهو جريد النَّخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطّرف العريض. اللِّخَاف: جمع لَخْفَة، وهي حجارة بيض رقاق.

بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ إذا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إلىٰ حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إلىٰ كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ (١).[ر١:٣٥٠٦]

لَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي (١) خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صِهَاللَّهِ عِينَ لَسُخِيامُ يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهُ دُوا اللَّهَ فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مِعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهُ دُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ. (أَنُ ٥ [ر٢: ٢٨٠٧]

### (٤) باب كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيدُ الم

8989 - حَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ شِيَّةِ قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّوْمِةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، مِنَا شَعِيمٌ ، فَاتَبِعِ الْقُرْآنَ. فَتَتَبَعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ الْمُعَ أَلِي الْمُعُ اللَّهُ ال

• ٤٩٩ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عن إِسْرَائِيلَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلْمُحَكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٥] قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (١) وَالْكَتِفِ الدَّوَاةِ (١) وَالْكَتِفِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (١) وَالْكَتِفِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (١) وَالْكَتِفِ اللَّوَاةِ (١) وَالدَّوَاةِ (١) وَالدَّونَ (١) وَالدَّوْقِ وَالدَاقِ (١) وَالدَّوْقِ (١) وَالدَّوْقِ وَالدَاقُوقِ (١) وَالدَّوْقِ وَالدَاقُوقِ (١٤ وَالدَّوْقِ وَالدَّوْقُ وَالدَّوْقُ وَالدَّوْقُ وَالدَّوْقُ وَالدُولَ وَالدَّوْقُ وَالدَاقُ وَالدَّوْقُ وَالدَّوْقُ وَالْمُولِولَا لَوْقُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِولَةُ وَالْمُولِولَالْمُولُولَةُ وَالْمُولَالْمُولَوْلَوْلَا لَوْمُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُحَرَّقَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فأخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمَ ﴾ إلىٰ آخره » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «والدُّويِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٤، ٣١٠٤) والنسائي في الكبرى (٧٩٨٨، ٧١٤٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٣، ٩٧٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٠٣، ٣١٠٨) والنسائي في الكبرى (٧٩٩٥، ١١٤٠١، ١١٤٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٩، ٣٥٩٤. ﴿عَن يَزُّ عَلَيْهِ مَا عَنِيــَتُمْ ﴾: يشقُّ عليه ما تَلْقون من المكروه والعَنَتِ.

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَامُرُنِي، فَإِنِّي رَجُلِّ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)(١٠.٥٠ [ر: ٢٨٣١]

### (٥) بابّ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ علىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

٤٩٩١ - صَّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ(١): حَدَّثَنِي عُفَيْلٌ(١)، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: حدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (٤) ﴿ إِنَّ مَكَ فَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَالَ: ﴿ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ على حَرْفٍ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَىٰ إلىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ﴾ . (٣١٩ [ر: ٣٢١٩]

[١٨٤/٦] - ١٩٩٢ - صَّرُثُنَا سَعِيدُ/ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ(١): حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ:

أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ (٥) يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ سِنَى الشَّعِيمُ مَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هو يَقْرَأُ على حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمُ مَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّىٰ سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ (٦) بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ مِنَ الشَّعِيمُ مَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّىٰ سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ (٦) بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَنِ الشَّعِيمُ مَ فَكُلْتُ: كَذَبْتَ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ السَّورَةَ النَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ ؟ قالَ (٧): أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمُ مَ فَقُلْتُ: كَذَبْتَ ؛ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى الشَعِيمُ مَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا على غَيْرِ ما قَرَأْتَ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الشَعِيمُ مَ فَدُ أَقْرَأَنِيهَا على غَيْرِ ما قَرَأْتَ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الشَعِيمُ مَا فَعَلْ اللَّهُ مِنَ الشَعْلِمُ مَا فَيَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْرِهُ مَا قَرَأُتِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَقْتُ اللَّهُ مَا أَنْ مَنْ مَا قَرَأْتُ مَا أَنْ مَا لَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُقْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُقُلُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِي اللَّهُ مِنْ اللْعُلُكُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر). قال الحافظ أبو ذر [زاد في (ب، ص): الله:]: هذا على معنى التفسير لا على التلاوة. اه.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن عقيل»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية الأصيلي بدلًا عنه.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «بن حِزام».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «لببتُهُ» مُثَقَّل ومُخَفَّف، والتخفيف أعرف. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۸۹۸) والترمذي (۱۸۷۰، ۱۹۷۱) والنسائي (۳۱۰۱، ۳۱۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۱۸. الْكَتِف: عَظْم عريض يكون في أصل كَتِف الحيوان من النَّاس والدَّوَابِّ كانوا يَكْتُبون فيه لِقِلَّة القراطِيس عِنْدهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٤.

سَبْعَة أَحْرُف: قيل: أراد بالحرف اللُّغَة.

فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ (١) الْفُرْقَانِ على حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِغْنِيهَا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: ﴿ أَرْسِلْهُ ، اقْرَأُ يَا هِشَامُ ». فَقَرَأُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: ﴿ كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ». ثُمَّ قالَ: ﴿ اقْرَأُ يَا عُمَرُ ». فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: ﴿ كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ». إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ». (أ ٥ [ر: ٢٤١٩]

### (٦) باب تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

قال: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَايِشَةَ أُمُّ الْمُومِنِينَ ﴿ يُهُمُّ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌ فقالَ: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَايِشَةَ أُمُّ الْمُومِنِينَ ﴿ يُهُمُّ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فقالَ: قَالُ الْكُفَنِ خَيْرٌ ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُومِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكُ ( اَيْعَلَى أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكُ ( الْجَلَّ قَرَاثَ قَبْلُ، إِنَّ الْمُقْصَلِ فيها ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إلى الْإِسْلَامِ نَوْلَ الْحَلَلُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَوْلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ الْجَلَامُ وَلَوْ نَوْلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ الْجَلَا وَلَا الْعَمْرَ، وَلَوْ نَوْلَ الْكَامُ اللَّهُ مُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الرَّنَا أَبَدًا، وَلَوْ نَوْلَ بَمَكَةً على مُحَمَّدٍ مِنَاشِعِيمُ وَإِنِّي الْعَمْرَ وَلَا اللَّهُ مُ وَالنَّ الْمُصْحَفَ ، فَأَمُلَّتُ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ (١٠). (ب ) وَمَا نَوْلَتُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءُ ( ) لَكَ عَلَيْ مَحَدَّد مِنْ الشُورَةِ (١٠). (ب ) وَمَا نَوْلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءُ ( ) إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ ، فَأَمُلَّتُ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ (١٠). (ب ) و [د ٤٧٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سورةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَضِيرُك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أيَّةً».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وَمَا نَزَلَتِ الْبَقَرَةُ وَالنِّسَاءُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «السُّورِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨١٨) وأبو داود (١٤٧٥) والترمذي (٢٩٤٣) والنسائي (٩٣٦-٩٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٩١، ١٠٦٤٢.

أُسَاوِرُهُ: أواثِبُه وأقاتله. فَلَبَّبْتُهُ: جمعت عليه ثيابه عند صدره لئلا ينفلت مني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبري (٧٩٨٧، ١١٥٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩١.

أُولِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ: أرتب سور القرآن. ثَابَ: رجع.

٤٩٩٤ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ (١): سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ (١):

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَهَ وَالْأَنْبِيَاءِ (٣): إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي. (أ) ٥ [ر: ٤٧٠٨]

[١/٢٠٥] ٤٩٩٥ - صَرْبُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعَ الْبَرَاءَ (٤) ﴿ قَالَ: تَعَلَّمْتُ

[١٨٥/٦] ﴿ سَيِّح ٱسْدَرَيِكَ (٥) ﴾ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمَ مَ (٢) [د: ٣٩٢٤]/

٤٩٩٦ - صَّرْنَا عَبْدَانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ عَلِمْتُ (١) النَّظَايِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ مِنَالله اللهِ يَقْرَوُهُنَّ آيَتَيْنِ آيَتَيْنِ (١) فِي كُلِّ (١) رَكْعَةٍ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ ، فقالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ كُلِّ (١) رَكْعَةٍ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ ، فقالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ ، على تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ (١) ، حم الدُّخَانُ ، وَ ﴿عَمَّيَسَآءَلُونَ ﴾ (٤٥) [ر: ٧٥]

## (٧) باب: كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ على النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيمِ مَ

وَقَالَ مَسْرُوقٌ، عن عَايِشَةَ، عن فَاطِمَةَ اللهِم: أَسَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيرَ مَ: «أَنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضُنِي (١٠)

(١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن قيس أخا [في روايته عن الحَمُّويي والمُستملى: أخو] الأسود بن يزيد بن قيس».

(٣) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أو».

(٤) في رواية الأصيلي زيادة: «بنَ عازِبِ».

(٥) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ ٱلْأَعْلَى ﴾».

(٦) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «لقد تَعَلَّمْتُ».

(٧) في (ب، ص): «اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ»، وأشار إليها في (ق)، وأهمل ضبطها في (ن).

(A) لفظة: «كل» ثابتة في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٩) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وحاشية رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنَ الحواميم».

(۱۰) في رواية أبي ذر: «كان يعارضني».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٩٥.

العِتاق: جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقًا. تِلَادِي: من قديم ما قرأته.

(ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٩.

(ج) أخرجه مسلم (٨٢٢) وأبو داود (١٣٩٦) والترمذي (٦٠٢) والنسائي (١٠٠٤-١٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٤٨.

بِالْقُرْآنِ كُلَّ (١) سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ (١) عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي ». (٣٦٢٤) ٥

١٩٩٧ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ مَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ (٣) مِنَ اللَّهِ عِمْ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ مَنَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ (٣) مِنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ مِنْ الرَّيح الْمُرْسَلَخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَمَضَانَ حَتَىٰ يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الرَّيح الْمُرْسَلَةِ. (٥٠) [ر: ٦] رسُولُ اللَّهِ مِنَ الرِّيح الْمُرْسَلَةِ. (٥٠) [ر: ٦]

٤٩٩٨ - صَّرْتُنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرِضُ على النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْمُ الْقُرْآنَ (٥) كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ (١)، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبضَ (١). (٠) وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبضَ (١). (٠) وَرَدَ ١٠٤٤]

# (٨) بإبُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ مَ

٤٩٩٩ - صَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو، عن إِبْرَاهِيمَ، عن مَسْرُوقٍ:

ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فقالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيهُ مَ يَقُولُ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٧)، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ (٨)، وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ ». (٥) ٥ (د: ٣٧٥٨)

<sup>(</sup>١) في (ن،ع): «في كلِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وإني».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَلْقَاهُ كُلَّ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «القرآن» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي زيادة: «فيه».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن مسعود» ليس في رواية الأصيلي ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي زيادة: «بنِ جَبَلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٨) والترمذي في الشمائل (٣٥٤) والنسائي (٢٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٠. يَنْسَلِخ: ينتهي. الْمُرْسَلَة: المطلقة في الإسراع بالجود والدوام وعموم النفع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٤٦٦) والنسائي في الكبرى (٧٩٩٢) وابن ماجه (١٧٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٤) والترمذي (٣٨١٠) والنسائي في الكبرى (٢٩٩٦، ٨٠٠١، ٢٦١٨، ٢٥٦٨، ٩٧٦٨، ٢٨٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٢.

٥٠٠٢ - صَرَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّننا أَبِي: حَدَّننا الأَعْمَشُ: حدَّننا مُسْلِمٌ، عن مَسْرُوقٍ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ شَلِمٌ: وَاللهِ (٤) الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْ وَلَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي إِكْبَابِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ (٥) أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّعُهُ (٦) الإِيلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. (٥)٥

٣٠٠٥ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثنا هَمَّامٌ: حَدَّثنا قَتَادَةُ، قالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ اللهِ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ على عَهْدِ النَّبِيِّ سِنَ اللهِ اللهِ عَلَى : أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. (٥) ٥ [ر:٣٨١٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بن مسعود».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فيمن»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيما».

<sup>(</sup>٦) في (و، ق): «تَبَلُغُهُ»، وفي رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تُبَلِّغُنِيهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٦) والنسائي (٥٠٦٣، ٥٠٦٤) وفي الكبري (٧٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٠١) والنسائي في الكبرى (٨٠٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٤٦٥) والترمذي (٣٧٩٤) والنسائي في الكبري (٨٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٠١.

تَابَعَهُ الْفَضْلُ، عن حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن ثُمَامَةً، عن أَنسٍ. (أ) ٥

٥٠٠٤ - صَرَّتُنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، قالَ: حدَّثني ثَابِتُ الْبُنَانِيُ وَثُمَامَةُ، عَنْ أَنسٍ (١) قالَ: مَاتَ النَّبِيُّ مِنَا شُعِيمِ لَم وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. قالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ. (٢) [ر: ٣٨١٠]

٥٠٠٥ - صَرَّ ثَمَّا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ: أُبَيُّ أَقْرَوُنَا (١٠)، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَيِّ، وَأُبَيُّ يَعَيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ: أُبَيُّ أَقْرَوُنَا (١٠)، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَيِّ، وَأُبَيُّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ اَيَةٍ أَق يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهُ عَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ، قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

## (٩) بابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ(١)

٥٠٠٦ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا (٥) شُعْبَةُ (١): حدَّ ثني خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عَاصِم:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى، فَدَعَانِي النَّبِيُّ سِنَاسْطِيمُ فَلَمْ أُجِبْهُ، قُلْتُ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَانِي النَّبِيُّ سِنَاسْطِيمُ فَلَمْ أُجِبْهُ، قُلْتُ: عَاكُمْ ﴾ يَارَسُولَ اللهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ اللهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ إِنَّا دَعَاكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]»، "ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟» فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي زيادة: «بن مالك».

<sup>(</sup>٢) في متن (ب، ص): «أقرأُنا»، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالهمز على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفي رواية أبي ذر: «﴿نُسِهَا ﴾» على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بابُ فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «فقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٠٨، ٤٥٣.

ونحنُ وَرِثْنَاهُ: أي: أبا زيد، لأنه مات ولم يترك عقبًا، وهو أحد عمومة أنس التُّنُّ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١.

لَحَن أُبَيِّ: قراءته ممَّا نُسخت تلاوته.

بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ<sup>(۱)</sup> الْقُرْآنِ. قَالَ: ﴿ الْمُثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾. (أ ٥ [ر:٤٧٤] قالَ: ﴿ الْمُثَنِّي مُحَمَّدُ مِن مُحَمَّدٍ، عن مَعْبَدٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فقالتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَبٌ (٣)، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا (٤) ما كُنَّا نَأْبُنُهُ (٥) بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَبٌ (٣)، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّالَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً / -أَوْ: كُنْتَ الْمَرِرَا، فَأَمَرَ لَهُ (٢) بِثَلَاثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً / -أَوْ: كُنْتَ تَرْقِي - ؟ قالَ: ما(٧) رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ. قُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَاتِي -أَوْ: نَسْأَلَ - النَّبِيَّ مِنَا شُعِيمٍ مِنَا شُعِيمٍ مِنْ شُعَيمً وَاللَّهُ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟ ٱقْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي بِسَهْم ». (٢٠) وَ[: ٢٢٧٦]

وَقَالَ أَبُو مَغْمَرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثنِي (۱) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا. (٥٠)

#### (١٠) فَضْلُ الْبَقَرَةِ(٨)

٥٠٠٨ - ٥٠٠٩ - صَرَّ ثَنْ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ ، عن سُلَيْمَانَ ، عن إِبْرَاهِيمَ ، عن عَبْدِ الرَّحْنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي وأبي ذر: «في».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «غُيَّبٌ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «منَّا» ليست في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص) بضم الباء وكسرها، وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «لنا».

<sup>(</sup>٧) في «و، ب، ص»: «لا، ما».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «بابُ فضلِ سورةِ الْبَقَرَةِ»، وفي رواية كريمة: «بابُ فضلِ البقرةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٤٥٨) والنسائي (٩١٣) وابن ماجه (٣٧٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٤٧. الْمَثَانِي: قيل: تثنّي وتعاد في كل ركعة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦١) وأبو داود (٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٩٠٠) والترمذي (٢٠٦٣، ٢٠٦٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٣٢، ٢٠٥٣) وابن ماجه (٢١٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٣٠٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٨٤/٤.

نَأْبُنُهُ: ما كنا نعلم أنه يَرْقي فَنَعيبَهُ بذلك؛ لأنه كان يُعاب مَن يرقى قبل ذلك.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّرِيمُ قالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ(''). (أ) [ر: ٤٠٠٨] مِرَّنَا(') أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سُورةِ الْبَقَرةِ فِي النَّبِيُّ صَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهَ الْمَقَرةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَاهُ». (أ) ٥ [ر: ٤٠٠٨]

٥٠١٠ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حدَّثنا عَوْفٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَهُ مُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ (٣) مِنَاسُمِيمُ مِبِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ م - فَقَصَّ الْحَدِيثَ - فقالَ : إذا أُويْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، لَنْ يَزَالَ (٤) مَعَكَ مِنَ اللهِ الْحَدِيثَ - فقالَ : إذا أُويْتَ إلى فَرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، لَنْ يَزَالَ (٤) مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصْبِحَ. وقالَ (٥) النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ : (صَدَقَكَ وهو كَذُوبُ ، ذَاكَ صَافَيْطَانٌ » . (٩) ٥

#### (١١) فَضْلُ الْكَهْفِ(١١)

٥٠١١ - صَرَّثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ(٧) قالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِّصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ مِنْ السَّرِيمُ مَلَا فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «الآيتين».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لم يزلْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ» دون الواو، وفي رواية الأصيلي وأبي ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ فَضْلِ الْكَهْفِ»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَضْلُ سورةِ الْكَهْفِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي زيادة: «بن عازبِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۸۰۷) وأبو داود (۱۳۹۷) والترمذي (۲۸۸۱) والنسائي في الكبرى (۸۰۰۳-۸۰۱۸،۸۰۰۰-۱۰۵۵، ۸۰۲۰-۱۰۵۵، ۵۰۰۱-

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣/٥٩٥. وهذا الحديث سبق معلقًا في (٢٣١١). يَحْثُو: يملأ كفَّه. لأَرْفَعَنَّكَ: لأذهبن بك أشكوك.

ذَلِكَ لَهُ، فقالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّ لَتْ <sup>(۱)</sup> للْقُرْ آنِ <sup>(۱)</sup>». أَنَ [ر: ٣٦١٤]

# (١٢) فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْح (٣)

[١٨٨/٦]

٥٠١٢ - صَّرْت إِسْمَاعِيل، قال: حدَّثني مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَم، عن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيْءٍ مَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَحُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا،

[67/ب] فَسَأَلَهُ عُمَرُ عن شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيامٍ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ / سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ / سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قالَ فقالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيامٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قالَ عُمَرُ: فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ عَمَرُ: فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ (٤)، قالَ: فَعَلْتُ: لقد خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ، قالَ: فَجِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَارِخًا يَصْرُخُ (٤)، قالَ: فَعَلْتُ: لقد خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ، قالَ: فَجِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ مِنَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّيْمِ مُنَ مُنَافِّهُ وَمَا لَكُونَ مَنَ لَكُونَ لَتُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّولَ اللَّهُ مُن مُ قَرَأً: ﴿ إِنَّا فَتَعَالُكَ فَتُعَامُنُهُ مَن اللَّا لَكَ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبُ إِلَيَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَافَتَعَالَكَ فَتُعَامُنُهُ اللَّكُ فَالَاكَ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَةُ اللَّهُ الْتَهُ اللَّذَالُ لَلْهُ لَا لَا يَلْهُ اللَّهُ الْكُنْ لُكُونُ لَتُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ السَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقَ اللَّهُ الْمُنْ الْفُلْسُولُ اللْهُ الْفَالُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْسُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلَالُهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ

#### (١٣) فَضْلُ ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ (٥)

٥٠١٣ - حَرَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُو اَللَّهُ أَحَــُ ﴾ يُرَدُّهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَا ذَكُورَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَا:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَتَنَزَّلُ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «بالقرآن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي زيادة: «بي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ فضلِ ﴿ قُلْ هُو اللَّهِ أَحَدُ ﴾ »، وفي روايتهما ورواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فيه عَمْرةُ عن عائشةَ عن النبي مِنَ السَّعِيرَ عم»، والحديث عنده موصولًا برقم (٧٣٧٥).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٩٥) والترمذي (٢٨٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٦. شَطَنَيْن: حبلين. تَغَشَّتُهُ: أحاطت به.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٢٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٧. نَرَرْتَ: الححتَ عليه في المسألة إلحاحًا أدَّبك بسُكوته عن جوابك. نَشِبْتُ: لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت.

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». (أ) ٥ [ط: ٦٦٤٣، ٧٣٧٤]

٥٠١٤ - وَزَادَ أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (١)، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ وَيِّ:

أَخبَرَنِ أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعْدِ مُ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ لَا يَزيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَىٰ رَجُلٌ (١) النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مَ، نَحْوَهُ. (٠) ٥

٥٠١٥ - صَّرْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرَقِيُّ (٣):

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٤) مِنْ أَنْ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّ عِيمِ لِأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ (٥) الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ (٢)». فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقالَ: «اللَّهُ الْقُرْآنِ».

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧): عن إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرَقِيِّ (٨) مُسْنَدُ (٩). (٩) قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧) : عن إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمُعَوِّذَاتُ (١٠)/

٥٠١٦ - صَرَّتُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن عُرْوَةَ:

(١) قوله: «بن أنس» ليس في رواية الأصيلي.

(٢) في رواية أبي ذر: «الرجلُ».

(٣) بفتح الميم وكسر الراء، وبالعكس.

(٤) لفظة: «الخدري» ليست في رواية الأصيلي.

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بثلُثِ».

(٦) في رواية أبى ذر: «في ليلتِه».

(٧) في رواية أبي ذر: «قال الفِربري: سمعت أبا جعفرٍ محمدَ بْنَ أبِي حاتِم ورَّاقَ أبِي عبد الله: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ».

(٨) بهامش اليونينية: عند أبي ذر بفتح الميم وكسر الراء، وكذلك في أصلي هذا، وأصل سماعي، وقد اختلف فيه الحُفَّاظ. قاله اليونيني. اه.

(٩) قوله: «قال أبو عبدالله...» إلى آخره، ليس في رواية الأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(١٠) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ فضلِ الْمُعَوِّذَاتِ».

يَتَقَالُهَا: يعتقد أنها قليلة.

[١٨٩/٦]

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٤٦١) والنسائي (٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٢٩، ١١٥٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٧٣، ٤١٠٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٩٥٩، ٤٠٨٢.

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّيُهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا لللهِ مِنَا للهِ عَنْ عَانَ إذا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ على نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِثُ(١)، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. (أ) ٥ [ر: ٤٤٣٩]

٥٠١٧ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١): حدَّثنا الْمُفَضَّلُ (٢)، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأُ<sup>(٤)</sup> فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ (٥) بهما ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهما على رَاسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢٠) [ط: ٣١٩،٥٧٤٨]

### (١٥) باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ(١)

٥٠١٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قالَ: بَيْنَمَا هو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطُ(٧) عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ(٩)، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ (١٠) الْفَرَسُ، ثُمَّ جَالَتِ الْفَرَسُ(٩)، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ (١٠) الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَىٰ قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا ٱجْتَرَّهُ رَفَعَ

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ب، ص) بضم الفاء.

<sup>(</sup>١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والأصيلى زيادة: «بن فضالة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَقْرَأُ».

<sup>(</sup>٥) في (و،ع): «مسح».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عند القراءة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي: «مربوطة».

<sup>(</sup>A) ضبطت في (و) بالنون: «فَسَكَنَتْ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «الفرس» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) ضبطت في (ب، ص) بالتاء: «وسكتت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) وأبو داود (۳۹۰۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۸۰، ۷۵۲۰، ۷۵۲۷، ۷۰۲۹) وابن ماجه (۳۵۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۸۹.

يَنْفِثُ: النَّفث: شبيه البزق بلا ريق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٥٠٦) والترمذي (٣٤٠٢) والنسائي في الكبرى (١٠٦٢٤) وابن ماجه (٣٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف:

رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّىٰ ما يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّا للْمِيْمُ فقالَ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ» آقْرَأْ يَّا ابْنَ حُضَيْرٍ». قالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَىٰ، وَكَانَ منها قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَاسِي فَانْصَرَ فْتُ ( ) إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَاسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فيها أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتُ ( ) فَانْصَرَ فْتُ ( ) إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَاسِي إلى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فيها أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتُ ( ) فَانْ صَرَابِيحِ، فَخَرَجَتُ اللهَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ حَتَّىٰ لاَ أَرَاهَا، قالَ: «وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟». قالَ: لا ، قالَ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَئ مِنْهُمْ ».

قالَ ابْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن أُسَيْدِ بْن خُضَيْرِ. (أ) ۞

# (١٦) بابُ مَنْ قالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صِنَا للهُ عِيْمِ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

٥٠١٩ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُ صِنَا سَعِيهِ مِنْ شَيْءٍ؟
 وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ على ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَى فقالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُ صِنَا سَعِيهُ مِنْ شَيْءٍ؟
 قالَ: ما تَرَكَ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ. قالَ: وَدَخَلْنَا على مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فقالَ: ما تَرَكَ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ. (ب) ٥
 ما بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ. (ب) ٥

# (١٧) باب فَضْلِ الْقُرْآنِ علىٰ سَايِرِ الْكَلَام

٥٠٢٠ - صَدَّتْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ (٣) : حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا أَنسُ (٤):

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ (٥)، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ قالَ: «مَثَلُّ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأَتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا (٢)، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ [١٩٠/٦]

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «وانصرفت».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: حاشية: قال الإمام أبو الفضل: «فخرجتْ حتى لا أراها» كذا لجميعهم، وصوابه: «فعرجتْ» كما في الأحاديث الأخرى. اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو خالد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي زيادة: «بنُ مالكٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «الأشعري».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فيها». (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨٦/٤. اجْتَرَّه: سحبه على الأرض لطوله.

جَالَتِ الْفَرَسُ: ذهبت عن مكانها ومشت. الظُّلَّة: السَّحابة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٨٢٤، ١٩٣٢٩. الدَّفَّتَيْنِ: أي اللُّوحين أو الجلدين، ومراده القرآن الكريم.

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ(۱)، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ الْقَرْآنَ كَمَثَلِ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا». (أ) ٥[ط: ٧٥٦٠،٥٤٢٧،٥٠٥]

٥٠٢١ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن سُفْيَانَ: حدَّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ، قالَ:

#### (١٨) بابُ الْوَصَاةِ(٦) بِكِتَابِ اللَّهِ عَرَّهِ اللهِ عَرَّهِ اللهِ عَرَّهِ اللهِ عَرَّةِ اللهِ عَرَ

٥٠٢٢ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى (٧) النَّبِيُّ مِنْ الشَّارِيُّ مِنْ الشَّارِ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ على النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بها وَلَمْ يُوصِ؟ قالَ: أَوْصَىٰ بِكِتَابِ اللَّهِ. ﴿۞ [ر: ٢٧٤٠]

<sup>(</sup>۱) من قوله: «ومثل الفاجر» إلى قوله: «وطعمها مرٌّ» مهمَّش في (ب، ص) منسوب إلى رواية كريمة والأصيلي وابن عساكر والسمعاني عن أبي الوقت، وبجانبه: هذا المُخرَّج في أصل أبي الوقت ثابت، وسقوطه غلط. كذا في اليونينية في هذا الموضع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «ما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قِيراطِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي زيادة: «على قيراط».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فذلك».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الوَصِيَّةِ».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «أَوصى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٩٧) وأبو داود (٤٨٣٠) والترمذي (٢٨٦٥) والنسائي (٥٠٣٨) وابن ماجه (٢١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٨١. الأُتُرُجَّة: هو نوع من الفاكهة يشبه اللارنج أو الكَبَّاد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، انظر تحفة الأشراف: ٧١٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٣٤) والترمذي (٢١١٩) والنسائي (٣٦٢٠) وابن ماجه (٢٦٩٦)، انظر تحفة الأشراف: ٥١٧٠.

# (١٩) بابُّ: مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ اللَّهِ الْمُ يَكُفِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

٥٠٢٣ - صَّرْتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عِنَا اللَّهُ لِللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ أَبِي سَلَمَةَ (٤): عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (٤): عن أَبِي سَلَمَةً (٤):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ قالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٥) ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٦) أَنْ يَتَغَنَّىٰ بِالْقُرْآنِ». قالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ: يَسْتَغْنِي بِهِ. (١) ٥[ر: ٥٠٢٣]

# (٢٠) بإبُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنُ

٥٠٢٥ - صَّرْن أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ(٧): حدَّثني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ عُمَرَ شَنَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا لَا فهو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّهْ لِ رَجُلِ ّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا فهو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّهْلِ وَجُلِ ّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا فهو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّهْلِ وَجُلِ ّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا فهو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّهْلِ وَالنَّهَا وِ ١٥٠٥ [ط: ٧٥١٩]

(١) قوله: (﴿ رُبِّتَنَى عَلِيَهِم ﴾ ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ أيضًا.

(٢) قوله: «مِنَ السَّعِيرُ عم» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٣) في رواية أبي ذر: «أن يَتَغَنَّىٰ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عبدِ الرحمن».

(٥) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لنبيِّ».

(٦) في رواية أبي ذر: «لنبيِّ»، وزاد في روايته في (ن): «مِنَ الشَّرِيطِ»، وعزا هذه الزيادة في (و، ب، ص) إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت.

(٧) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(أ) أخرجه مسلم (٧٩٢) وأبو داود (١٤٧٣) والنسائي (١٠١٨، ١٠١٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٢٢٤. قوله: (وَقالَ صَاحِبٌ لَهُ): أي لأبي سلمة، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨١٥) والترمذي (١٩٣٦) والنسائي في الكبرى (٨٠٧٢) وابن ماجه (٤٢٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٢. الاغْتِبَاط: الفَرَحُ بالنِّعْمَةِ.

٥٠٢٦ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا رَوْحٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِلَى اللَّهِ مِلَى اللَّهُ مِلَى اللَّهُ مَا لَّا فَهو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فقالَ رَجُلِّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما فَوتِيتُ مِثْلَ ما فَوتِيتُ مِثْلَ ما فَوتِيتُ مِثْلَ ما فَوتِيتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فهو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فقالَ رَجُلِّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما فَوتِيتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ اللهُ مَالًا فهو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فقالَ رَجُلِّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فهو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فقالَ رَجُلِّ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ اللهُ هو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فقالَ رَجُلِّ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولِ اللللْلُهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ

(٢١) بابُّ/: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

[1/٢٠٦]

٥٠٢٧ - صَّرَ ثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ(۱): أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَلِ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيِّ:

عَنْ عُثْمَانَ شِلْهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ(٢)». قالَ: وَأَقْرَأَ الْمَانَ شِلْهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ عَلْمَ الْمَجَّاجُ، قالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّىٰ كَانَ الْحَجَّاجُ، قالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا. (ب)٥[ط: ١٥٠٥]

٥٠٢٨ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلَا، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهُوْآنَ وَعَلَّمَهُ (٣)». (ب) ٥ [ر: ٥٠٢٧]

٥٠٢٩ - صَّرْ ثَنْ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَ سُعْدِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيِّ مِنَ سُعْدِ مَا أَهُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه (٤) مِنَ سُعْلِيْهُم، فقالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فقالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قالَ (٥):

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أو عَلَّمه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أو علَّمه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وللرسول».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣٩٧.

يُهْلِكُهُ: ينفقه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۱٤٥٢) والترمذي (۲۹۰۷، ۲۹۰۸) والنسائي في الكبرى (۸۰۳٦) وابن ماجه (۲۱۱، ۲۱۱)، انظر تحفة الأشراف: ۹۸۱۳.

«أَعْطِهَا ثَوْبًا». قالَ: لَا أَجِدُ. قالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقالَ(۱): «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قالَ: كَذَا وَكَذَا. قالَ: «فَّقُدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (أ) ٥ [ر: ٢٣١٠] مِنَ الْقُرْآنِ؟» قالَ: (٢٢) بأبُ الْقِرَاءَةِ عن ظَهْرِ الْقَلْبِ

٥٠٣٠ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قالَ (۱): إِنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيم فقالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَوْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فيها شَيْعًا جَلَسَتْ، فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْمَوْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فيها شَيْعًا جَلَسَتْ، فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: اللَّهُ وَلَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّ جْنِيهَا. فقالَ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْعٍ؟) فقالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا. (اللَّهُ عَلْ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْعًا). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فقالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَتَمَا عَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَدِيدٍ . وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي –قالَ (٥) سَهْلٌ: ما لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاشِمِيمُ مُولَدًى عَلَيْكَ شَيْعُ الْمَعْلِمُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ عَلَيْكَ شَمْعُ الْمَعْلِمُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَكَ مَعْ الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ؟) وَ لَكُنْ عَلَيْكَ شُمْ وَلَيْكَ مَنْ الْقُرْآنِ؟ . قالَ: (الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ مِنَا الْقُرْآنِ؟) وقالَ: (١٤ عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ؟) والَ : (الْمُهُ مُولَدًى مَنَ الْقُرْآنِ؟) وقالَ: (١٤ عَمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟) وقالَ: (١٤ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كُذَا وَسُورَةٌ كُذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قالَ: (١٤ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةٌ كُذَا وَسُورَةٌ كُذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قالَ: (١٤ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كُذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قالَ: (١٤ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةٌ كُذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قالَ: (١٤ مَعْ مَ قالَ: (١٤ مَعْ مُ مَالَى مَحْلِهُ مِنَ الْقُرْآنِ؟) مِنَ الْقُرْآنِ . (١٤ مَعْ مَ قَالَ ١٤ مُعْ مَ مَا قَالَ الْعَلَى مَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ . (١٤ مَعْ مَ مَا لَا مُرَاهُ مَلَى مَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ . (١٤ مَعْ مَنَ الْقُرْرَامُ مَا مُعْلَى مَنَ الْقُورُ الْعُلَى مَا مُعْلَى مَا الْعُلَى مَا مُعْلَى مَنَ الْقُرْمُ الْمُ مُلْعُلَى مَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) لفظ: «قالَ» ليس في (و)، وهو مضروب عليه في (ب، ص)، وبهامشهما: هكذا مضروب على «قال» في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أيْ رسول».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «خاتمٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وعدَّها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٧٠٤.

اعْتَلَّ لَهُ: اعتذر بعدم وجدانه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٨. إِزَادِي: الإزار: ثوب يغطى القسم السفلي من الجسم معقده على السُّرة.

#### (٢٣) بإب اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

٥٠٣١ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». (أ) المُعَقَّلَةِ (١): إِنْ عَاهَدَ (١) عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». (أ)

٥٠٣٢ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَاثِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ: قالَ النّبِيُّ مِنَى الشّعِيهُ مَمَ: «بِيّْسَ ما لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم».

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنْصُورٍ مِثْلَهُ(٣). (ب) [ط: ٥٠٣٩]

تَابَعَهُ بِشْرٌ، عن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عن شُعْبَةَ.

وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عن عَبْدَةَ، عن شَقِيقٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَالله اللهِ صَلَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عن النَّبِيِّ مِنْ الْفُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِل فِي (٤) عُقُلِهَا». (٥) و

#### (٢٤) بإب الْقِرَاءَةِ على الدَّابَّةِ

٥٠٣٤ - صَّرْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ (٥): أَخْبَرَني أَبُو إِيَاسٍ (٥):

(١) ضبطت في (ب، ص): «المُعقَلَة» وبهامشهما: كذا ضبطها في اليونينية، وهي محتملة للتخفيف والتشديد. اه.

(٢) في (و،ع): «تعاهد».

(٣) من قوله: «حدَّثنا عثمان...» إلى آخره ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «في» (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية لفظة «في» في الأصل والهامش وذكر القسطلاني والفتح أنَّ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من عقلها». اه.

(٥) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(أ) أخرجه مسلم (٧٨٩) والنسائي (٩٤٢) وابن ماجه (٣٧٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٨. الْمُعَقَّلَة: المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير.

(ب) أخرجه مسلم (٧٩٠) والترمذي (٢٩٤٢) والنسائي (٩٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٥.

(ج) مسلم (۷۹۰).

(د) أخرجه مسلم (٧٩١)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٢. تَفَصِّيًا: زوالَّا أو تفلتًا.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيْمُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وهو يَقْرَأُ على رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْح. (أ) ٥[ر: ٤٢٨١]

# (٢٥) باب تَعْلِيم الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

٥٠٣٥ - صَّرَّتَيُ (١) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثَنا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هو الْمُحْكَمُ. قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمُ وَأَنَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ. (٢٠) ٥[ط:٥٠٦]

٥٠٣٦ - صَرَّ مَنَا (١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّ ثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلْ مَنْ : وَمَا الْمُحْكَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سِنَ السَّعِيدُ مَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُحْكَمُ ؟ قالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَكُمُ ؟ قالَ: الْمُفَصَّلُ. (٢) ٥٠٥ [ر: ٥٠٣٥]

(٢٦) باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعلى: ٦-٧]

٥٠٣٧ - صَّر ثنا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا زَايِدَةُ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ (٣) مِنَ السَّمِيمِ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فقالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لقد أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، مِنْ سُورَةِ كَذَا». ٥

صَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حدَّثنا عِيسَى، عن هِشَامٍ، وَقَالَ: «أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا». ﴿ اللهِ ٢٦٥٥]

تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ (٤) حن هِشَامٍ ٥٠٤١) (٥٣٢٥) (٢٣٣٥)

[194/7]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن عبدَةَ». قال في الفتح: وهو غلط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٩٤) وأبو داود (١٤٦٧) والترمذي في الشمائل (٣٢٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٥٥، ٨٠٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٨٨) وأبو داود (١٣٣١، ١٦٨٩) والنسائي في الكبرى (٨٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٩٣، ١٧١٣٦. أَسْقَطْتُهُنَّ: نَسِيْتُهُنَّ.

٥٠٣٨ - صَّرْثُنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ (١): حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيُ مُ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فقالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ (٣) أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً (٤)، كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». (أ) ٥[ر: ١٦٥٥]

٥٠٣٩ - صَرَّتْنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمُ مَ : «مَا (٥) لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هو نُسِّيَ ». (٢٠) [ر: ٥٠٣١]

# (٢٧) بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَاسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

٥٠٤٠ - صَ*دَّنا عُ*مَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ، عن عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِ مِنْ الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بهما فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». ﴿۞ ۞ [ر:٤٠٠٨]

٥٠٤١ - صَرَّنَ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي (١) عُرْوَةُ(٧)، عن حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ:

أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «هو أبو الوليد الهروي».

(٣) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قد».

(٤) في رواية كريمة: «أَذْكَرَنِي الله كَذَا وَكَذَا»، ولفظة: «آية» ليست عندها (ب، ص).

(٥) ضبَّب على (ما) في رواية كريمة (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «بيس ما».

(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الزبير».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٨٨) وأبو داود (١٣٣١، ٣٩٧٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٩٠) والترمذي (٢٩٤٦) والنسائي (٩٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۸۰۷، ۸۰۷) وأبو داود (۱۳۹۷) والترمذي (۲۸۸۱) والنسائي في الكبرى (۸۰۰۳-۸۰۰۵، ۸۰۱۸-۸۰۲۰، ۲۰۱۸، ۲۰۵۰ ۱۰۵۵۶ - ۱۰۵۵۷) وابن ماجه (۱۳۶۸ - ۱۳۳۸)، انظر تحفة الأشراف: ۹۹۹۹، ۱۰۰۰۰.

٥٠٤٢ - صَّرْنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ: أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ مَ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فقالَ: «يَرحَمُهُ اللهُ (۱)، لقد أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». (ب) ٥[ر: ١٦٥٥]

(٢٨) بابُ التَّرْتِيل فِي الْقِرَاءَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْهُ لِلْقَرَآَةُ مُنَى النَّاسِ / عَلَى مُكْثِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذِّ كَهَذِّ / الشِّعْرِ

﴿ يُفْرَقُ (٣) ﴾ [الدخان: ٤]: يُفَصَّلُ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَرَقَنْهُ ﴾: فَصَّلْنَاهُ. ٥٠٠

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَتُاوِرُه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يرحم اللهُ».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨١٨) وأبو داود (١٤٧٥) والترمذي (٢٩٤٣) والنسائي (٩٣٦ - ٩٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٤٢،١٠٥٩١. أُسَاوِرُهُ: أواثبه وأقاتله. لَبَبْتُهُ: جمعت عليه ثيابه عند صدره لئلًا ينفلت مني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٨) وأبو داود (١٣٣١، ١٣٧٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٩. أَسْفَطْتُهَا: نسيتها.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٨٩/٤.

أَنْ يُهَذَّ: يسرع في قراءته.

٥٠٤٣ - صَّرْثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حدَّثنا وَاصِلٌ، عن أَبِي وَايِل(١):

قالَ: غَدَوْنَا علىٰ عَبْدِ اللهِ، فقالَ رَجُلُّ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ، فَقالَ (٢): هَذَّا كَهَذِّ الشَّعْرِ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا القُرْآن (٣)، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ سِنَ اللهُ عَمْرَهُ مَنَ النَّبِيُ صِنَ اللهُ عَمْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّل، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم. (أ) ٥[ر: ٧٧]

٥٠٤٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَهُ وَ فَوْلِهِ : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْهُ ، إِذَا نَزَلَ جُبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا ( ) يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزُلَ اللهُ الآيَةَ الَّتِي فِي : ﴿ لَا أَقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَةِ ﴾ : ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ وَكَانَ مَعْمُهُ وَقُومَانَهُ ( ) ﴿ فَإِذَا لَنَا اللهُ ا

#### (٢٩) بإب مَدِّ الْقِرَاءَةِ

٥٠٤٥ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الأَزْدِيُّ: حَدَّثنا قَتَادَةُ، قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عِن قِرَاءَةِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا. ﴿۞ [ط:٥٠٤٦]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «عَنْ عَبْدِ اللهِ» مضروب عليها في متن اليونينية، وبهامشهما: كذا في اليونينية. اه. وبهامشهما أيضًا: مشكوك فيه. من اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «الْقِرَاءَةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ثمانَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مِمَّنْ».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَإِنَّ علينا أن نَجْمَعَهُ
 [في رواية أبي ذر عن المُستملي: علينا جَمْعَه] في صَدْرِك وقُرْآنَه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٢٢) وأبو داود (١٣٩٦) والترمذي (٦٠٢) والنسائي (١٠٠٤-١٠٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣١٢. هَذًا: إسراعًا في القراءة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٤٨) والترمذي (٣٣٢٩) والنسائي (٩٣٥)، انظر تحفة الأشراف: ٥٦٣٧. كان مما يحرك به: أي: كان كثيرًا ما يحرك به. أطرق: أرخى عينيه وسكت.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٤٦٥) والترمذي في الشمائل (٣١٦) والنسائي (١٠١٤) وابن ماجه (١٣٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٥،١١٤٥.

٥٠٤٦ - صَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ:

سُئِلَ أَنَسُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ مِنْ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى

#### (٣٠) بابُ التَّرْجِيع

٥٠٤٧ - صَّرْثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو إِيَاسٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَفَّلٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَى الشَّعِيَّ مَ يَقْرَأُ وهو على نَاقَتِهِ -أَوْ: جَمَلِهِ - وَهيَ تَسِيرُ بِهِ، وهو يَقْرَأُ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَى الْفَتْحِ - قِرَاءَةً لَيِّنَةً ، يَقْرَأُ (١) وهو يُرَجِّعُ. (٢٠) [ر: ٤٢٨١] بِهِ ، وهو يَقْرَأُ اللَّهُ مَ الْقَرَاءَةِ (١) اللَّهُ مُن الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ (١)

٥٠٤٨ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ بِنَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ قالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَىٰ، لقد أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِير آلِ دَاوُدَ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

# (٣٢) بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ (٥) مِنْ غَيْرِهِ

٥٠٤٩ - صَّرْتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي، عن الأَعْمَشِ(١): حدَّثني إِبْرَاهِيمُ، عن عَبِيدَةَ:

(١) قوله: «يقرأ» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «للقُرْآنِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «سمعت بُريدًا». وقيَّدها في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «حدثني بُرَيْدٌ».

(٤) في متن (ب، ص): «عَن» مضبَّب عليها، وبهامشهما أنَّ رواية كريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت «أنَّ».

(٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «القِراءة».

(٦) في (ب، ص) زيادة: «قال».

- (أ) أخرجه أبو داود (١٤٦٥) والترمذي في الشمائل (٣١٦) والنسائي (١٠١٤) وابن ماجه (١٣٥٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٠٥، ١١٤٥.
- (ب) أخرجه مسلم (٧٩٤) وأبو داود (١٤٦٧) والترمذي في الشمائل (٣٢٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٥٥، ٨٠٦٢)، انظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٦.

التَّرْجِيع: تقارب ضروب الحركات في القراءة وترديد الصوت في الحلق.

(ج) أخرجه مسلم (٧٩٣) والترمذي (٣٨٥٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٨.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ لللّهِ مِنْ عَالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَيْدِ اللّهِ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَالَ: " قَالَ: " قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ». (أ) ٥[ر: ٤٥٨١] /

#### (٣٣) باب قَوْلِ الْمُقْرِي لِلْقَارِي: حَسْبُكَ

٠٥٠٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثِنَا سُفْيَانُ، عِنِ الأَعْمَشِ، عِن إِبْرَاهِيمَ، عِن عَبِيدَة:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَا لللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ

# (٣٤) باب: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ ؟ وَقَوْلُ اللَّهِ مِمَزَّهِ اللَّهِ مِمَزَّهِ اللَّهِ مِمَزَّهِ اللَّهِ مِمَزَّهِ اللَّهِ مِمَزَّهِ اللهِ اللهِ مِمَزَّهِ اللهِ اللهِ مِمَازِّهِ اللهِ اللهِ مِمَازِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِمَازِّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٠٥١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٍّ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: قالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. ﴿ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. ﴿ فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. ﴿ فَلَمْ أَجِدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَخبَرَهُ عَلْقَمَةُ: قالَ سُفْيَانُ ﴿ الْ اللَّهِ عَلَى مَسْعُودٍ ، وَلَقِيتُهُ وهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ النَّبِيَ ( ٥ ) مِنَ اللَّهُ عِيلِمُ : ﴿ أَنَّ مَنْ ( ٢ ) قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَلَقِيتُهُ وهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ النَّبِيَ ( ٥ ) مِنَ اللَّهُ عِيلُمُ : ﴿ أَنَّ مَنْ ( ٢ ) قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «علىٰ».

(٢) بالإبدال قرأ السوسي وأبو جعفر وحمزة وقفًا، وبالهمز قرأ الجمهور.

(٣) في (ب، ص): «تَعَالَىٰ»، وجعل المثبت مهمَّشًا.

(٤) في رواية أبى ذر: «قال على: حدثنا سُفْيَانُ».

(٥) لفظة: «النبيَّ» لم تضبط في الأصول، وبهامش (ب، ص) لم يضبط «النبي» في اليونينية، وضبطه في الفرع بالنصب. اه.

(٦) في رواية أبي ذر: «فذكر قولَ النَّبيِّ مِنْهَا شَعِيمُمُ أَنه مَن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٠٠) وأبو داود (٣٦٦٨) والترمذي (٣٠٢٤، ٣٠٢٥) والنسائي في الكبرى (٨٠٧٥-٨٠٧٩)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۰۰) وأبو داود (٣٦٦٨) والترمذي (٣٠٢٥، ٣٠٢٥) والنسائي في الكبرى (٨٠٧٥، ٧٠٧٨- ٨٠٧٩)، انظر تحفة الأشر اف: ٩٤٠٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٨٩٠٩/أ.

مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ". (٥٠١) [ر:٤٠٠٨]

٥٠٥٢ - صَّرْثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن مُغِيرَةَ، عن مُجَاهِدٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَتُهُ فَيَسْأَلُهَا عن بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ (ب)، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ (١) لَنَا كَنَفًا مُذْ (١) أَتَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشّعِيمِ م، فقالَ: «أَلْقِنِي (١) بِهِ». فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ (١٠): «كَيْفَ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشّعِيمِ م، فقالَ: «أَلْقِنِي (١) بِهِ». فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فقالَ (١٠): «كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، تَصُومُ ؟» قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَالْذَ وَكُنْ مَنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَأَ إِلْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا». قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ». وَاقْرَأَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا». قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامَ يَّوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمَ مُنَ وَقَلْ أَيْ يُومٍ وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً». فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ (رَحْصَةً رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَذَاكَ أَنِي كَبِرْتُ وَضَعْفَتُ. فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ النَّهُ إِن بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى النَّهُ وَلَ إِلْكَيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى النَّهُ وَلَا أَيْلَوْنَ إَنْ يَتَقَوَّى النَّهُ وَلَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى النَّهُ وَلَهُ وَلَا أَوْرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى النَّهُ وَلَا أَنْ يَتَقَوَى الْمَالِ إِلَا لَيْلِ، وَإِلَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَى الْتَهُ وَلَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَى الْمَهُ مِنَ النَّهُ وَلَوْ أَنْ يَنْ وَصُمْ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِلَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَى عَلَى اللَّهُ وَلَا أَوْلَ أَنْ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهُ إِلَا يَوْمُ وَالْمُوالِ اللْهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُوالِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَغْشَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مُنْذُ».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (و) بالوجهين: «ألقِني» و«اَلقَني»، وفي (ب، ص): «اَلقِني» وبهامشهما: كانت همزة «القني» همزة قطع ثمَّ أصلحت وصححت كما ترئ، وأبقيت كسرة القاف.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قلتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۸۰۷، ۸۰۷) وأبو داود (۱۳۹۷) والترمذي (۲۸۸۱) والنسائي في الكبرى (۸۰۰۳-۸۰۰۸، ۸۰۱۸-۸۰۲۰، ۱۰۵۵۶-۷۰۵۷) وابن ماجه (۱۳۶۸-۱۳۶۹)، انظر تحفة الأشراف: ۹۹۹۹، ۱۰۰۰۰.

<sup>(</sup>ب) قال ابن مالك رسم في الشواهد [ص١٦٣]: تضمَّنَ الحديثُ وُقُوعَ التمييزِ بعد فاعلِ (نعم) ظاهرًا، وهو ممَّا منعه سيبويه، فإنَّه لا يجيزُ أن يقعَ التمييزُ بعد فاعل (نعم) و(بئس) إلَّا إذا أُضْمِرَ الفاعلُ، كقوله تعالى: ﴿ بِشَى لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠]... وأجاز المُبَرَّدُ وُقُوعَه بعد الفاعل الظاهر، وهو الصحيح. ومن مَنَعَ وُقُوعَه بعد الفاعل الظاهر يقول: إنَّ التمييزَ فائدةُ المجيءِ به رَفْعُ الإبهامِ، ولا إبهامَ إلَّا بعد الإضمار. فتعيَّنَ تركُه مع الإظهار. وهذا الكلامُ تلفيقٌ عارٍ من التحقيق، فإنَّ التمييزَ بعد الفاعل الظاهر وإنْ لم يَرْفَعْ إِبْهَامًا، فإنَّ التوكيدَ به حاصلٌ ، فيسُوعُ استعمالُهُ، كما ساغَ استعمالُ الحال مُؤكِّدةً ، نحو: ﴿ وَلَى مُدْيِرًا ﴾ [النمل: ١٠]، ﴿ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٣]، مع أنَّ الأصلَ فيها أنْ يُبَيَّنَ بها كَيْفَيَّةٌ مجهولةٌ. اه.

[197/7]

أَفْظَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَىٰ وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِيمُ عَلَيْهِ. (أ)۞ [ر:١١٣١] قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (أ): وقالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ (أ)، وَأَكْثَرُهُمْ على سَبْعِ (آ). قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (أ): وقالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ (أ)، وَأَكْثَرُهُمْ على سَبْعِ (آ). ٥٠٥٣ حَدَّ ثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عن يَحْبَىٰ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عن أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: قالَ لِي النَّبِيُ سِنَاسُهِيهُمْ: (فِي كَمْ تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ؟) (أ)۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: قالَ لِي النَّبِيُ سِنَاسُهِيهُمْ: (فِي كَمْ تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ؟) (أ)۞

٥٠٥٤ - صَّرْتَيْ إِسْحَاَّقُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤)، عن شَيْبَانَ ، عن يَحْيَى، عن مُحَمَّدِ/ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَىٰ بَنِي زُهْرَةَ، عن أَبِي سَلَمَةَ قالَ: وَأَحْسِبُنِي قالَ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: قالَ رُّسُولُ اللّهِ سِنَ اللهُ عِنَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو قالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوتًا، حَتَّى (٥٠) قالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي سَبْع، وَلَا تَزِدْ على ذَلِكَ». (٢) [ر: ١١٣١]

#### (٣٥) باب الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٥٠٥٥ - صَرَّ ثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبِيدَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ: قالَ يَحْيَى: بَعْضُ الْحَدِيثِ عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قالَ لِي النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِلْم.

صَّرُنْ مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبِيدَةَ، عن عَبْدِ اللهِ. قالَ الأَعْمَشُ: وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (٢) أَبِيهِ، عن أَبِي الضُّحَى:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْكَ ، قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ أَنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أو في خمس أو في سبع».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأكثرهم على سبع» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ موسىٰ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «حتى» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «وعن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۱۳۸۹، ۱۳۹۰) والترمذي (۷۷۰) والنسائي (۱۳۳۱، ۱۳۲۵، ۲۳۷۷، ۲۳۸۸-۲۳۹، ۲۳۹۰-۱۳۹۹، ۱۳۴۹ نظر تحفة ۱۳۶۱ - ۲۶۰۰ (۱۳۶۱)، انظر تحفة الأشراف: ۲۶۰۱ (۱۳۶۳)، انظر تحفة الأشراف: ۸۰۲۱ (۱۳۶۳)، انظر تحفة الأشراف: ۸۰۲۱ (۱۳۶۳)، ۱۳۴۸)، انظر تحفة الأشراف: ۸۰۲۱ (۱۳۶۳)، ۱۳۴۸)، ۱۳۴۸ (۱۳۶۳)، ۱۳۴۸ (۱۳۶۳)، ۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۶۳)، ۱۳۹۸ (۱۳۶۳)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (۱۳۹۸)

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۰، ۱۳۹۰) والترمذي (۷۷۰) والنسائي (۱۲۳۰، ۲۳٤۶، ۲۳۷۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۸-۲۳۹۸) وابن ماجه ۲۳۸۸-۲۳۸۸، ۲۳۸۸-۸۰۹۸) وابن ماجه (۱۳۶۹)، نظر تحفة الأشر اف: ۸۰۱۱.

إِذَا جِئِ نَا (١) مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِينَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١]. قالَ لِي: (كُفَّ) أَوْ: (أَمْسِكْ). فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِ فَانِ. (أ ٥ [ر: ٤٨٢]]

٥٠٥٦ - صَرَّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: السَّلْمَانِيِّ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) طَيْ قالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ». (ب) ٥[ر: ٤٥٨١]

#### (٣٦) باب مَنْ رَايا(٣) بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

٥٠٥٧ - صَرَّ ثُمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن خَيْثَمَةَ، عن سُويْدِ بْنِ غَفَلَة: قالَ عَلِيٍّ بَلْهُ: قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، قالَ عَلِيٍّ بَلْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنَ السَّمِيُ مُ يَقُولُ: «يَاتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَمُ عَلَامُ مُنَ الرَّمِيَّةِ، يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَكُمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، يَعْمُ وَلَا الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَكُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَعْمُ اللَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، يَمْرُقُ السَّهُمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لَكُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، يَمْرُقُ السَّهُمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْمُ اللَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، وَاللَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ مَنْ اللَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْمُ لَمُ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، وَاللَّهُمْ مَنَ الرَّمُ مَنَ اللَّمُ مِنَ الرَّمُ لَا يَعْرَفُهُمْ وَاللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُمْ مَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مَا اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مُنَا لَعْمَالُولُولُ اللَّمُ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُمُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مُنَا لَعْمَالُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَو

٥٠٥٨ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَادِثِ التَّيْمِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ شِلْهِ أَنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَكُونَ الْقُرْآنَ لَا تَعْقِرُونَ صَلَاتِهِمْ، وَكُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجُورُونَ صَلَاتِهِمْ، وَكُونَ اللَّهُمْ مَعَ عَمَلَهُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَكُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا،

<sup>(</sup>١) بالإبدال قرأ السوسي وأبو جعفر وحمزة وقفًا، وبالهمز قرأ الجمهور.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ مسعود».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ إثم من راءَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۸۰۰) وأبو داود (۳٦٦٨) والترمذي (۳۰۲۵، ۳۰۲۵) والنسائي في الكبرى (۸۰۷۹-۸۰۷۹)، وابن ماجه (٤١٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ۹۰۸۷، ۹۰۸۷.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۰۰) وأبو داود (۳٦٦٨) والترمذي (۳۰۲۵، ۳۰۲۵) والنسائي في الكبري (۸۰۷۵-۸۰۷۹)، وابن ماجه (٤١٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٧) والنسائي (٤١٠٢)، انظر تحفة الأشراف: ١٠١٢١. شُفَهَاءُ الأَخلام: ضعفاء العقول.

وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا، وَيَتَمَارَىٰ فِي الْفُوقِ». (أ) [ر: ٣٣٤٤] وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَىٰ شَيْئًا، وَيَتَمَارَىٰ فِي الْفُوقِ». (أ) [ر: ٣٣٤٤] اللهِ :

[١٩٧/٦]

عَنْ أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِ عَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأَتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا مَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ - أَوْ: خَبِيثٌ - وَرِيحُهَا مُرُّ». (٢٠٥٠]

# (٣٧) بابّ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ (١) قُلُوبُكُمْ »

٥٠٦٠ - صَّرُ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ:

عَنْ جُنْدَبِ (١) بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عن النّبِيِّ صِنَاللّه اللهُ عَالَ: «ٱقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ﴾. ﴿۞ ٥ [ط: ٧٣٦٥، ٧٣٦٤]

٥٠٦١ - صَرَّ عَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حدَّ ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ:

عَنْ جُنْدُبٍ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيرَ مِن السَّمِيرَ ﴿ ٱقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَوْمُوا عَنْهُ (٣)». ﴿ ۞ ٥[ر: ٥٠٦٠]

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ.

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «عليه».

(٢) ضبطت الدال في (ب، ص) بالضم والفتح.

(٣) لفظة: «عنه» ليست في رواية ابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٥) والنسائي في الكبرى (٨٠٨٩) وابن ماجه (١٦٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٤١١. يَتَمَارَى: يشك. الْفُوقِ: موضع الوتر من السهم، والمعنى: يشك هل فيه شيء من أثر الصيد أم لا ؟ يعني: نفذ السهم المرمي بحيث لم يتعلق به شيء، ولم يظهر أثره فيه، فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۹۷) وأبو داود (٤٨٣٠) والترمذي (٢٨٦٥) والنسائي (٥٠٣٨) وابن ماجه (٢١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٨٩٨٨.

الأُتْرُجَّة: نوع من الثمار يشبه اللارنج أو الكَبَّاد.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٠٩٨-٨٠٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٣٢٦١. اثْتَلَفْتْ: اجتمعت.

وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَأَبَانُ.

وَقَالَ غُنْدَرٌ، عِن شُعْبَةَ، عِن أَبِي عِمْرَانَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، قَوْلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عِن أَبِي عِمْرَانَ، عِن عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عِن عُمَرَ، قَوْلَهُ، وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ. (أ) ٥

٥٠٦٢ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنَ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ خِلَافَهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ،
فَا نُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمِ، فقالَ: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، فَاقْرَآ». أَكْبَرُ عِلْمِي قالَ: «فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمِ، فقالَ: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، فَاقْرَآ». أَكْبَرُ عِلْمِي قالَ: «فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَانْكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ (۱)». (۱) [ر: ٢٤١٠]/



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «فأُهْلِكُوا».

<sup>(</sup>أ) حديث أبان عند مسلم (٢٦٦٧) وحديث ابن عون عند النسائي في الكبرى (٨٠٩٩)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٣٩٠/٤. (ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٩١.

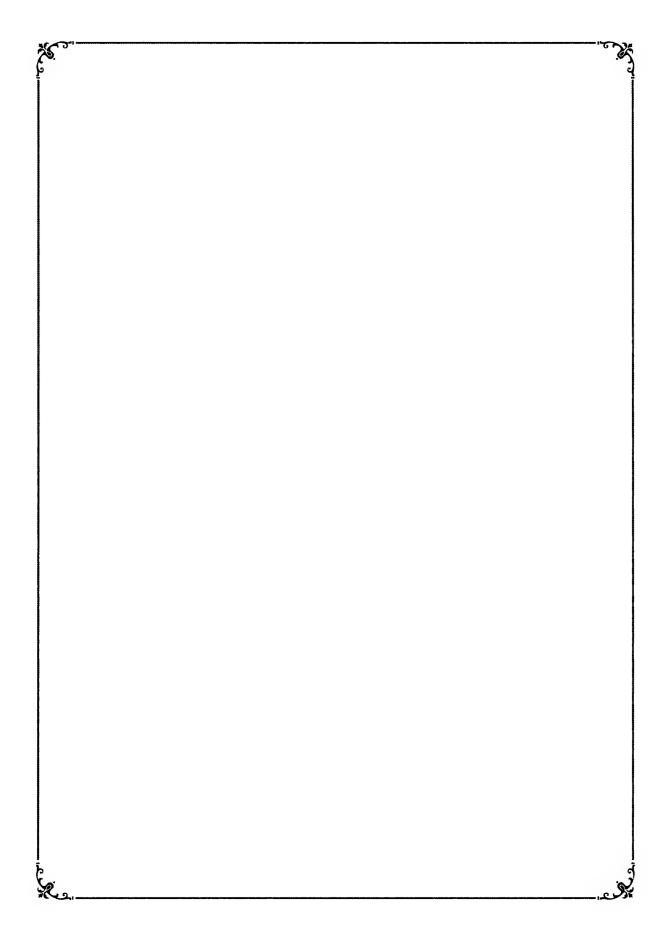

# كِتَابُ النِّكَاحِ

#### بيني التيالع العام المالية العام المالية المال

# (١) التَّرْغِيبُ(٢) فِي النِّكَاحِ ؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (٣): ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (١) [النساء: ٣]

٣٠٠٥ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا ٥٠٦٣ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بَنِ عَلَىٰ الْجَبَرَ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهَّطٍ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسِهُ عِيْمُ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِهُ عِيْمُ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِهُ عِيْمُ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِهُ عِيْمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قالَ (٧) أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي (٨) أُصَلِّي اللَّيْلَ مَنَاسُطِيمُ مَا اللَّهُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُرَ وَلا أُفْطِرُ. وَقالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ الْفَعْرُمُ وَأَنْ النَّهُ مَلَى وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ». (١٠٥ لَكُمْ بِنَ النِّهُ مِنَ النِّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النِسَاءَ عَنْ النَّهُ مِنَ النِسَاعَ مَنْ النِي عُرُوهُ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ النِسَاءَ مَنْ النَّهُ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّهُمُ وَاللَّهُ مَنْ النِسَاءَ مَنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النِسَاءَ مَثْنَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ النِسْمَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ خِقْتُمُ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْيَهَمَى فَانَكُمُ وَاللَا اللَّهُمُ مِنَ ٱلنِسَاءِ مَثْنَى النَّسَاءَ مَنْ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَنَ النَّسُومُ وَاللَّهُ مَنَ النِسْمَةَ عَنْ الْوَلِهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ خِقْتُمُ أَلَا لَقُومُ اللَّهُ الْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النِهُ مِنَ النِسُومُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ مَا اللَّولُ وَاللَّالِ اللَّهُ الْعَلَى الْوَلِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللْهُ مِنَ الْقِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) البسملة ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «بابُ الترغيبِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لقول الله مِمَزِّجِلً».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الآيَةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أُخبَرَني».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَنَا».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إليْهِمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٠١) والنسائي (٣٢١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٤٥. تَقَالُوها: عَدُّوها قليلة.

وَثُلَكَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ ذَلِكَ أَذَنَى أَلَا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]. قالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، وَثُلَكَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعْدُولُوا ﴾ [النساء: ٣]. قالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، وَثُلُكَ وَثُلُكَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣] الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَةً وَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُواهُنَ وَمُدَاقِهَا، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَ مِنَ النِّسَاءِ. (١) ٥ [ر: ١٤٩٤]

# (٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ سَٰظِيمِ الْمَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ الْأَنَّهُ (١) أَخُ فَى النَّبَعَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» (٥٦٦ه)، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاح ؟

٥٠٦٥ - صَّرَ اللهِ عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ اللهِ عَمْدُ اللَّعْمَشُ، قالَ: حَدَّ اللَّعْمَشُ، قالَ: حَدَّ اللهِ عَمْدُ بَا عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ الل

# (٣) إِبُّ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

٥٠٦٦ - صَرَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِيَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش(ن، و): آخر الجزء السادس والعشرين. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلى: «فَخَلَوَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إلَّا هَذَا».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «لإنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٣.

<sup>﴿</sup>نُقَسِطُوا ﴾: تعدلوا. ﴿نَعُولُوا ﴾: تجوروا. وَلِيِّها: الذي يلي مالها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤٠٠) وأبو داود (٢٠٤٦) والترمذي (١٠٨١) والنسائي (٢٢٣٩-٢٢٤، ٢٢٤١، ٢٢٤١، ٣٢٠٧، ٣٢٠٨، ٣٢٠٨. ٣٢١٠، ٣٢١٠، ٣٢١٠) وابن ماجه (١٨٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٤١٧.

الْبَاءَة: القدرة على تكاليف النكاح. وِجَاءٌ: مانع من الشهوات.

دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مُ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيهُ مَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فإنَّهُ لَنَجِدُ شَيْئًا، فَقالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيهُ مَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ». (أ) [د: ١٩٠٥] أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ». (أ) [د: ١٩٠٥]

٥٠٦٧ - صَّرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ (١): أَخبَرَني عَظَاءٌ قالَ:

حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيْكُم، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا (٢) وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا؛ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيْكُمْ تِسْعُ، كَانَ يَقْسِمُ لِفَلَا تُزَعْزِعُوهَا (٢٠) وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا؛ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيْكُمْ تِسْعُ، كَانَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. (٢٠) ٥

٥٠٦٨ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّمِيمِ مَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَايِّهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ اللهِ مَا مِنْ أَنْ أَلْ مِنْ مِنْ أَنْ أَلْمُعِلْمُ مِنْ أَنْ أَلْمُعِلَّالِمِ مِنْ أَنْ أَلْمُعِلَّالِمِنْ مِنْ أَنْ أَلْمُعِلَّالِمِ مِنْ أَنْ أَلِمِ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَلِمِنْ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَلِي مُنْ أَنْ أَنْ أَلَا مِنْ مِنْ مُنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أ

٥٠٦٩ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قالَ:

قالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: فَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. (٥٠)

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «تُزْعِجُوها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤٠٠) وأبو داود (٢٠٤٦) والترمذي (١٠٨١) والنسائي (٢٢٩٩-٢٥٤٠-٢٢٤، ٣٢٠٧-٣٢٠٩، ٣٢١٠، ٣٢١٠) أخرجه مسلم (٣٢١) وابن ماجه (١٨٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٨٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٦٥) والنسائي (٣١٩٦-٣١٩٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٤.

لا تُزَعْزعُوها: لا تحركوها ولا تقلقوها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠٩) وأبو داود (٢١٨) والترمذي (١٤٠) والنسائي (٢٦٣، ٢٦٤، ٣١٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ١١٨٦.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٢٥.

# (٥) إِبُّ: مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَىٰ

[٣/٧] مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّهُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ/ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَاسْمِيهُ مَا: «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَاِمْرِيْ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - سِنَاسْمِيهُ مَ - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - سِنَاسْمِيهُ مَ - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - سِنَاسْمِيهُ مَ - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (٥) [ر: ١]

# (٦) باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْلٌ(١)، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السُّمِيهِ مَمْ. (٢٣١٠)

٥٠٧١ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني قَيْسُ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهُ لَمْ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. (ب) [د: ٤٦١٥]

# (٧) إِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: ٱنْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِيْتَ حَتَّىٰ أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.٥ ﴿ ٢٠٤٨)

٥٠٧٢ - صَّر ثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قال:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى النَّبِيُّ مِنَاشِطِيمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَادِيِّ، وَعِنْدَ الأَنْصَادِيِّ امْرَأْتَانِ، فَعَرَضَ/ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. فَأَتَى السُّوقَ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. فَأَتَى السُّوقَ، فَوَالَ: «مَهْيَمْ يَا وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ صَفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا وَشَيْئًا مِنْ صَفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» فقالَ: «فَمَا سُعْتَ (١٠٤)؟». قالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي وابن عساكر زيادة: «بن سَعْدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «إلَيْها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٠٧) وأبو داود (٢٠١١) والترمذي (١٦٤٧) والنسائي (٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) وابن ماجه (٢٢٢٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٠٤) والنسائي في الكبرى (١١١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٨.

نَسْتَخْصِي: نخصي أنفسنا ونستغني عن النساء.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٥/٤.

«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (أ) [ر: ٢٠٤٩]

# (٨) بإب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّل وَالْخِصَاءِ

٥٠٧٣ - صَرَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابِ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. (ب) [ط: ٧٤ : ٥]

٥٠٧٤ - صَّرْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ(١): أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ - يَعْنِي النَّبِيَّ مِنَا الشَّعِيمُ م عَلَىٰ عُثْمَانَ ('')، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا. (٢٠) [ر: ٥٠٧٣]

٥٠٧٥ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قالَ:

٥٠٧٦ - وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ تَفْسِي اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا (٣) أَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَقَجُ بِهِ/ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ [٧٠]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ مَظْعُونٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَإِنِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥، ٣٣٥٢، ٣٣٥٢ - ٣٣٧، ٣٣٨٨) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٥.

يُنَاصِفهُ: يقسمه نصفين. وَضَرِّ: لطخ من خلوق أو طيب له لون. مَهْيَمْ: كلمة يمانية معناها ما هذا؟. سُقْتَ: أعطيتها مهرًا، وقيل للمَهْر: سَوْق؛ لأنَّ العرب كانوا إذا تزوَّجُوا سَاقُوا الإبلَ والغنمَ مهْرًا؛ لأنَّها كانت الغالبَ على أمْوَالِهم، ثم وضع السَّوق موضِعَ المَهْر وإن لم يكن إبلَّا وغنمًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤١) والترمذي (١٠٨٣) والنسائي (٢١١٦) وابن ماجه (١٨٤٨)، انظر تحفة الأشراف: ٥٨٥٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٠٤) والنسائي في الكبرى (١١١٥٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٨.

مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقالَ النَّبِيُّ صِنَّاسٌمِيهُ ﴿ : ﴿ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَص عَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ﴾. (أ) ۞

# (٩) إِبُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيْمُ بِكُرًا غَيْرَكِ.٥ (٤٧٥٣)

٧٧٠ - صَّرَ السَمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّ ثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ عَايِشَةَ رَبُي قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ
عَنْ عَايِشَةَ رَبُي قَالَ: (فِي الَّذِي لَمْ يُوكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قالَ: (فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا».
عَنْ عَالَ: (فِي الَّذِي لَمْ يُوكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قالَ: (فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا».
تعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّعِيمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا. (ب٥٠٥)

٥٠٧٨ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

#### (١٠) باب الثَّيّباتِ(١٠)

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ<sup>(٢)</sup> النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ : «لَا تَغْرُّضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». ٥ (٥٠١) ٥ عَرْشُنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حدَّثنا سَيَّارٌ، عَن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّالله اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّالله اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «باب تَزويج الثَيِّباتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٢١٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٣٣١، وانظر تغليق التعليق: ٣٩٦/٤. الْعَنَت: الزَّني. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ: نفذ المُقَدَّرُ بما كتب في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤٨.

تُرْتِعُ: ترعى.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٣٨) والترمذي (٣٨٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٠.

سَرَقَة: قطعة.

الإبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ مِنَا سُعِيمُم، فَقَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ. قَالَ: «بِكُرًا(١) أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ». قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «أَمْ فِلُوا؛ حَتَّىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدً الْمُغِيبَةُ». (٥) [ر: ٤٤٣] «أَمْ هِلُوا؛ حَتَّىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ: حَدَّنَا شُعْبَةُ: حَدَّنَا مُحَارِبٌ قَالَ:

#### (١١) بابُ تَزْوِيج الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

٥٠٨١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزيدَ، عَنْ عِرَاكِ:

عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَاسُمِيمُ خَطَبَ عَايِشَةَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَقالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ». ﴿ح﴾ ۞

(۱۲) بابُ: إلَىٰ مَنْ يَنْكِحُ ؟ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ/أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ وَمَا يُسْتَحَبُّ/أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ ٥٠٨٢ - صَّرَثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

[0/v]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أبِكْرًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ثَيِّبًا».

<sup>(</sup>٣) في (و،ق): «ولُعابها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢، ٣٢٢، ٣٢٢) وابن ماجه (١٨٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٢.

قَطُوف: القِطاف: تَقَارُب الخَطْوِ في سُرعة. نَخَسَ: دفعه ضربًا. عَنَزَة: فوق العصا ودون الرمح كالحربة. الشَّعِثة: الشَّعَث: توسُّخ الشعر وتفرقه. تَسْتَعِدُّ: الاستحداد: استعمال الحديد في الحلق، ثم استعمل في حلق العانة. الْمُغيبَةُ: التي غاب عنها زوجُها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢، ٣٢٢، ٢٦٣٨) وابن ماجه (١٨٦٠)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٨٠، ٢٥٥٠.

لعابها: أي: ملاعبتها.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٩٠١١، ١٦٣٧٧.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ قالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُو(١) نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ(١) فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ». (أ) [ر: ٣٤٣٤]

# (١٣) بابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِي(٢)، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

٥٠٨٣ - صَّرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُ: حدَّثنا الشَّغْبِيُّ(٤): حدَّثني أَبُو بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعْيِهُم: «أَيُّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّىٰ حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّىٰ حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ». قالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْء، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهُ (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ (٢٠) [ر: ٩٧]

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمَ : «أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَها». (ج) ۞

٥٠٨٤ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٧) ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيرً مَم.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «صالِحُ»، وفي رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «صُلَّحُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَلَىٰ وَلَدِهِ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «السراريّ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «يَعْنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيمَا دُونَهَا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٢٧) والنسائي في الكبري (٩١٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤) وأبو داود (٢٠٥٣) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٠٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٧/٤.

صَّرْتُ اللَّهُ مَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١): لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَفَذَكَرَ الْحَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. (١٥٠٠]

٥٠٨٥ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عنْ أَنَسٍ ﴿ ثُنَهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ مِنَ الشَّهِ مِن الشَّهِ مِن الشَّهِ مِن الشَّهِ مِن الشّهِ مِن الْمَدِينَةِ ثَلاقًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيّةَ بِنْتِ حُيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا خُمْ (٣) ، أُمِر (١) بِالأَنْطَاعِ ، فَأَلْقَى خُيعً ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ أَوْ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ أَوْ فِيهَا مِن التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ أَوْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِي مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ (٥) لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ . (٢٥٠ [ر: ٣٧١]

#### (١٣م) باب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

٥٠٨٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّمِيرِ الْمُعَتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (٥٠٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّمِيرِ المُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (٥٠٥

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «عَنْ مُجَاهِدٍ» بدل: «عن محمد». قال في الفتح: وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّعِيِّمُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: « فَمَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَمَر»، وضبط روايته في (و): «أَمَرَ بلالًا»، وبهامش (ب، ص): في اليونينية في الأصل بعد قوله: «أمر» زيادة: «بلالًا» مضروب ومحوَّق عليه. اه.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «وطَّيٰ»، وبهامش (ب): كذا «وطَّيٰ» في اليونينية بالياء وبغير همز. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧١) وأبو داود (٢٢١١) والترمذي (٣١٦٦) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٣-٨٣٧٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٤١٢. وَأَخْدَمَنِي آجَرَ: أي وأهداني هاجر خادمةً لي. يا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ: يريد العرب؛ لأنهم كانوا يَتَّبِعون قَطْر السماء فيَنْزلون حيث كان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٠٥٤) والترمذي (١١١٥) والنسائي (٣٣٤، ٣٣٤، ٣٣٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٧.

الأَنْطَاع: جمع نِطْع: جلد يدبغ ويفرش. الأَقِط: اللبن المجفف. وَطَّأَ: مهَّد وذلَّل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٠٥٤) والترمذي (١١١٥) والنسائي (٣٣٤، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٣٨١) وابن ماجه (١٩٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩١١، ٢٩١.

# (١٤) بابُ تَزْوِيبِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْمِلِهِ ﴾ [النود: ٣٢]

٥٠٨٧ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

الهُ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّعْدِمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْ الشَّعْدِمُ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ ظَاْطَأَ (۱) رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعْدِمُ رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلُ ظَاْطَأَ (۱) رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعْدِمُ رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلُ طَاْطَأَ (۱) رَسُولُ اللهِ مِنْ لَكَ بِهَا (۱) حَاجَةٌ فَرَوِّ جْنِيهَا، فقالَ: (آوَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ / شَيْعًا؟) فَقَالَ: (اللهِ يَكُنْ لَكَ بِهَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَلَي مَا وَجَدْتُ شَيْعًا، فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَالَ سَهْلٌ: فَلَمْ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا، فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَالَ سَهْلٌ: فَلَمْ مَرَجَعَ فقالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَلُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَلْ مَا مَعْ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مَلْ مَا مَعْ مَنْ الْقُرْآنِ؟ (اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ عَلَيْهَا مَا مَا مَعْ مَنَ الْقُرْآنِ؟ (اللهُ مَا مَعْ مَنْ الْقُرْآنِ؟) قالَ: (عَامَ عَلَ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالُ مَنْ اللهُ مُنْ مَلْ مَلْ اللهُ مُنْ مَلْ مَلْ مَا مَا مَا مَلْ مَنْ اللهُ مُنْ مَلْ مَا مَا مَلُكُ مِنْ عَلْ اللهُ مُنْ عَلَى اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَلْ مَا مُنْ مَلْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَا اللهُ مُنْ مَا اللهُ اللهُ مُنْ مَلُولُ اللهُ مُنْ مَا اللهُ اللهُ مُنْ الللهُ مُ

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فِيها».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «منْهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧١٨.

صَعَّدَ النَّظَرَ: رفع نظره إلى تلك المرأة فنظر إلى وجهها. صَوَّبهُ: خفض نظره. إِزَارِي: الإزار: ثوب يغطي القسم السفلي من الجسم معقده على السُّرة.

# (١٥) بابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، وَقَوْلُهُ(١): ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا (١) وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾[الفرقان: ٥٩]

٥٠٨٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣): أَخبَرَني عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّيُّ : أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ - تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ (٤) بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُو مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّىٰ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّىٰ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَىٰ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ آدْعُوهُمْ لِلْاَبَابِهِمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وَرَثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ آدْعُوهُمْ لِلْاَبَابِهِمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، فَرُدُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو الْقُرَشِيِّ ثُمَ الْعَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ (٥) - النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِا فَلَاتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَىٰ سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ فَيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ فَيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ فَيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ الْنَالُ اللهُ فَيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أَنْ اللهُ اللهُ عَلَمْ الْكَالِهُ الْمُ الْلَهُ الْلِهُ الْمُولِ اللهُ الْمُ الْحَرْالِ اللهُ الْمَالِمُ وَلَا اللهُ الْمُ الْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ ا

٥٠٨٩ - صَّرْنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ عَلَىٰ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا(١) أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي(٧): اللَّهُمَّ مَحِلِّي (٨) حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. (٢) ٥

• ٥٠٩ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣): حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «وَقولُهُ» ثابتة في رواية أبي ذر وكريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «هِنْدًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عُتْبةَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ما».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وقولِي».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر: «مَحَلِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٥٣) أبو داود (٢٠٦١) والنسائي (٣٢٢٣، ٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٤٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٠٧) والنسائي (٢٧٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨١١.

[٧/٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ قالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ/ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، تَربَتْ يَدَاكَ». (أ) ٥

٥٠٩١ - صَّرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ:

# (١٦) بابُ الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

٥٠٩٢ - صَّرَيْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ رَجُّ الْ ابْنَ أُخْتِى، هَذِهِ اللَّهُ عَلَمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْمَنْ اللَّهُ السَاء:٣]. قالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِى، هَذِهِ (١) الْمَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ الْمَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ يَكَاحِهِنَّ إِلّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مِعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ (٣) فِي النِّسَاءَ ﴾ إِلَى: ﴿ وَمَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُ فَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ (٣) فِي النِسَاءِ عَلَى اللَّهُ لَهُمْ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا (١٤) فِي النَّسَاءِ. الصَّدَاقِ، وَإِذَا (٥) كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ. قالَتْ: فَكَمَا يَتُرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا النَّسَاءِ. قالَتْ: قَكَمَا يَتُرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «(فَإِنْ)».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي بدلها: «هِيَ».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾» دون الواو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ بدلها: «وسُنَّتِها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٦٦) وأبو داود (٢٠٤٧) والنسائي (٣٢٣٠) وابن ماجه (١٨٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٣٠٥. تَرِبَتْ يَدَاكَ: افتقرت، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بها. (ب) أخرجه ابن ماجه (٤١٢٠)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٠.

إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي (١) الصَّدَاقِ. (أ) [ر: ٢٤٩٤]

# (١٧) بابُ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهِ (١٠ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَكِهِ كُمُ وَأَوْلَكِ حَكُمْ عَدُوًّا لِّكُمْ ﴾ [التغابن: ١٤]

٥٠٩٤ - حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ (٥): حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ اَبْنِ عُمَرَ، قالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيمُ مَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيمُ : ﴿إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي النَّارِ وَالْمَرْ أَقِ (٢) وَالْفَرَسِ ». (٥) [ر: ٢٠٩٩]

٥٠٩٥ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٥٠٩٦ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «منَ».

(١) ضبطت في (و) بالجر، وأهمل ضبطها في (ن).

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيَّ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر بدله.

(٤) بهامش اليونينية: في حاشية رواية أبي ذر: قال الحافظ أبو ذر: قال البخاري ﴿ شُوَّمُ الفَرَسِ إِذَا لَمُ يُغْزَ عَلَيْهِ. اه. وشُوْمُ المَرْأَةِ سُوءُ خُلُقِها، وشُوْمُ الدارِ سُوءُ جارِها. قال معمر: شُوْمُ الفَرَسِ إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ. اه.

(٥) في رواية أبي ذر: «المِنْهَالِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «ففي المرأة والدار»، قارن بما في السلطانية.

(أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٧. الْمُثْرِيَة: الغنية. ﴿ نُقَسِطُوا ﴾: تعدلوا.

- (ب) أخرجه مسلم (٢٢٢٥) وأبو داود (٢٩٢٢) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨، ٣٥٦٩) وابن ماجه (١٩٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٦٦٩٩، ٦٦٩٩.
- (ج) أخرجه مسلم (٢٢٥٥) وأبو داود (٣٩٢١) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨، ٣٥٦٩) وابن ماجه (١٩٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ٣٧٤٧.
  - (د) أخرجه مسلم (٢٢٦٦) وابن ماجه (١٩٩٤)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٥.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِنُ أَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». (أ) ٥

#### (١٨) بإبُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

[٨/٧] حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ/ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صِنَا للْهِ عِنَا للْهِ عَلَى النّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأُدْمٌ مِنَ اللّهِ عِلَى النّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأُدْمٌ مِنَ اللّهِ عِلَى النّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأُدْمٌ مِنَ اللّهِ عِلَى النّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأُدْمٌ مِنَ اللّهِ عَلَى النّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَمْ (۱) أَرَ الْبُوْمَةَ ». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ (۱) عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَاكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: «هُوَ عَلَيْهَا (۳) صَدَقَةً ، وَلَنَا هَدِيَّةً ». (٢٥٠ [ر: ٤٥٦]

(١٩) بابّ: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء: ٣] وقال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠): يَعْنِي مَثْنَىٰ أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. (٤)

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُولِيَ أَجْنِمَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [فاطر: ١]: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. ٥

٥٠٩٨ - صَرَّ ثُنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرِنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ: ﴿ وَإِنْ (٥) خِفْتُمَ أَلَا لُوَقِيطُوا فِي اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ألَّمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ لَها».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «اليُّلاً»، وهي مثبتة في متن (ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «(ْفَإِنْ)».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٧) قوله: «تكون» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٠) والترمذي (٢٧٨٠) والنسائي في الكبري (٩١٥٣، ٩١٥٣) وابن ماجه (٣٩٩٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٢٣٥، ٣٩٣٩-٣٩٣٩) والترمذي (١١٥٤-١١٥٥، ٢١٢٩-٢١٦) والنسائي (٢٦١٤، ٢٦١٤) والنسائي (٢٦١٤) والنسائي (٢٦٤٧- ٢٥٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٤٩. مُنْنَ: قضيات. بُرْمَةٌ: القِدر مطلقًا.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٨/٤.

صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا(١) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.(أ) صَحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا(١) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.(أ) [ر: ٢٤٩٤]

# (٢٠) إِبِّ: ﴿ وَأَمَّهَا تُكُمُ الَّاتِيَ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة (٢) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٥١٠٠ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِر بْن زَيْدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ : أَلَا تَزَقَحُ (٣) ابْنَةَ حَمْزَةَ ؟ قالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». ﴿۞٥[ر: ٥٦٤٥]

وقالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ: مِثْلَهُ. (٥) وقالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ

٥١٠١ - صَّرُن الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٤) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكَحْ أُخْتِي بِنْتَ (٥) أَبِي سُفْيَانَ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَنْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الرَّضَاع».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَتَزَقَّجُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ابْنَهَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٠٧٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٤) وأبو داود (٢٠٥٥) والنسائي (٣٣١٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٤٧) والنسائي (٣٣٠٥، ٣٣٠٥) وابن ماجه (١٩٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٨.

<sup>(</sup>د) مسلم (۱۳/۱٤٤۷).

[١٠٠١] فقالَ: «أَوَتُحِبِّينَ/ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (١)، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِم: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنُكِحَ بِنْتَ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمَةَ؟!». قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!». قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ حَلَّتُ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ حَلَّ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُو لَتِهِ إِنَّهُ لَا يَعِي لَهِبٍ، كَانَ أَبُو لَهِبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَ وَلَا أَخُو لَهُ إِنَّ أَلُو لَهُ إِنَّ أَنُو لَهُ إِنَا كُنْ أَبُو لَهُ إِنَّ أَنِي شُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً (١٥) وَلَا اللَّهُ بَعْدُكُمْ أَغُيْرَ (٤) أَنِّي شُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً. (١٥) [ط:٢٥،١٥٠١،٥١٥] لَهَبِ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ أَغُيْرَ (٤) أَنِّي شُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً. (١٥) [ط:٢٥،١٥٠،٥١٥]

(٢١) باب مَنْ قالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (٥): ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَمَا يَحْرُمُ (٢) مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَ وَكَثِيرِهِ

٥١٠٢ - صَّرَّ أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَايِشَةَ شَا اللَّيْ مِنْ السَّيْمِ مَنَ السَّعِيمِ مَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ،

فَقالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقالَ: «أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ(٧)؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». (٢١٤٧]

# (٢٢) بابُ: لَبَنُ الْفَحْل

٥١٠٣ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قال الإمام أبو الفضل: قولها: «لست لك بمُخْلِية» بضم الميم وسكون الخاء، أي: خالية من ضرة غيري. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «خَيْبَةٍ». وبهامش اليونينية: حاشية: قوله: «بِشَرِّ حِيبَةٍ»، كذا للمُستملي والحَمُّويي، ومعناهُ: سوء الحال، ويُقالُ فيه أيضًا: الحَوْبَةُ، ولغيرهما: «بِشَرِّ خَيْبَةٍ». اهـ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: في جمع الحُمَيْدي: لم ألق بعدكم خَيْرًا غَيْرَ. ا هـ (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «مِرَزُجِلُ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): « يُحَرِّمُ ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما إِخْوَانْكُنَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٩) وأبو داود (٢٠٥٦) والنسائي (٣٢٨٤-٣٢٨٧) وابن ماجه (١٩٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٥. في حَجْري: معناه التربية كالحضانة وتحت النظر والمنع مما لا ينبغي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٥) وأبو داود (٢٠٥٨) والنسائي (٣٣١٢) وابن ماجه (١٩٤٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥٨. المَجَاعَة: أي لجوعه، وهو الطفل.

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا -وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمُعِيْمُ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ. أَنْ الْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَى الْعَلَالِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا ع

#### (٢٣) بإب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

٥١٠٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلْيَمَ: مُلَيْكَةَ، قالَ: حدَّثني عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ (۱) أَرْضَعْتُكُمَا. وَهِي كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ (۱)، بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ (۱) أَرْضَعْتُكُمَا. وَهِي كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ (۱)، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا وَنُكُ. وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، يَحْكِي أَيُّوبَ. (٢٠)٥[ر: ٨٨]

(٢٤) بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْ الْحُرِّمَةُ عَلَيْ الْحُرِّمَةُ عَلَيْ الْحُرِّمَةُ مَا يَحْرُمُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَةُ عَلَيْ كُمُ مُ وَحَلَكُ كُمُ مَ كَلَيْكُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَحَلَكُ كُمُ وَجَلَكُ كُمْ وَجَلَكُ كُمُ وَجَلَكُ كُمُ وَجَلَكُ كُمُ وَجَلَكُ مُ مَا عَلَيْ مَا مَنْ عَلِيمًا ﴿ النَّامَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣- ٢٤] (٤)

وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ ﴾ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَايِّرُ حَرَامٌ (٥) ﴿ إِلَّا مَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «لَقَدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «عَنْهُ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَنِّي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «إلىٰ آخر» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «﴿... وَبَنَا تُكُمُّ ﴾ الآيَةَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾».

<sup>(</sup>٥) قوله: «حرام» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٥) والترمذي (١١٤٨) والنسائي (٣٣٠١، ٣٣١٢-٣٣١٨) وابن ماجه (١٩٤٨، ١٩٤٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٠)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٥.

يَحْكِي أَيُّوبَ: يشير كإشارة أيوب السَّختياني.

لَا يَرَىٰ بَاسًا أَنْ يَنْزِعُ (١) الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (١) مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢١١]. (أ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَىٰ أَرْبَعِ فَهوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ. (أ) ٥

وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَاسَ بِهِ.

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قالَ: لَا بَاسَ بِهِ.

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ۗ إلىنساء: ١٤]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ (١)، عَن ابْن عَبَّاسِ: إِذَا زَنَىٰ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُرْوَىٰ عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي (٥) جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَذْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَىٰ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ(٦) يُتَابَعْ عَلَيْهِ (٧).

وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: إِذَا زَنَىٰ بِهَا لَا تَحْرُمُ (٨) عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «يُزَوِّجُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «جارِيَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن جُبَيْرِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال عكرمة» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «وابْن»، وصوَّب في الفتح المثبت.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وَلَمْ».

<sup>(</sup>V) من قوله: «ويروي عن يحيي» إلى قوله: «لم يتابع عليه» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية دون رقم: «لم تحرم».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٨٢.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُدْوَىٰ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّىٰ يُلْزِقَ بِالأَرْضِ، يَعْنِي: يُجَامِعَ (١).

وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يَحْرُمُ، وَهَذَا(٢) مُرْسَلِّ. (١) ٥

(٢٥) بابُ (٣): ﴿ وَرَبَكِيبُ كُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِ كُم مِّن فِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ مَ بِفِينَ ﴾ [النساء: ٢٣]. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. (٢٠) وَمَنْ قالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسُمُ اللَّمُ حَبِيبَةً: (لا تَعْرضنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ (٤٠)» (١٠٦٥). وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الأَبْنَاءِ،

وَهَل تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟

وَ دَفَعَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ رَبِيبَةً لَهُ إِلَىٰ مَنْ يَكُفُلُهَا. (جَ) وَ مَنْ يَكُفُلُهَا. (جَ) وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنَا (٥٠). (٣٧٤٦)

٥١٠٦ - صَّرْثُ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي شُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: «أَتُحِبِّينَ ؟» قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي. مَاذَا؟» قُلْتُ: نَعْمْ. قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «ابْنَةَ (١) أُمِّ سَلَمَةَ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ضبطت في متن (ب، ص): «حتى يُلْزقَ [في (ص) بكسر الزاي وفتحها، وفي (ب) بكسرها فقط] بالأرض، يعني: يُجامِعُ»، وضبطت الزاي والميم بهامشهما بالفتح فقط، وصحَّح عليهما. وبهامشهما أيضًا: كذا في اليونينية، ولعله على هذه الرواية تقرأ: «تُلزَق» و«تُجامَع» بالتاء الفوقية، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وهوَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قوله» ، بدل «باب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ولَا أَخَوَاتِكُنَّ».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «ومن قال بنات» إلى قوله: «ابن ابنته ابنًا» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «ابنت» وبهامشهما: كذا صورتها في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٠٠/٤-٢٠٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٠٦،٢٠٢/٤. ﴿ فِي حُبُورِكُمْ ﴾: في حضانتكم وتحت نظركم وتربيتكم.

<sup>(</sup>ج) النسائي في الكبرى (٨٩٢٦).

«لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». (أ) [ر: ١٠١٥]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثنا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ (١). (٢٥٠)

(٢٦) بابّ: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣]

٥١٠٧ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٢) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ:

## (٢٧) إِبِّ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا

٥١٠٨ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

سَمِعَ جَابِرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أُمِّ سَلَمَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بنت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «لَكَ».

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مَنْ شَرِكَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ابْنَةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٩) وأبو داود (٢٠٥٦) والنسائي (٣٢٨٤-٣٢٨٧) وابن ماجه (١٩٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٥. مُخْلِيَة: منفردة وخالية من ضرة. رَبِيبَتِي: بنت زوجتي، مشتقة من الرَّبِّ، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها.

<sup>(</sup>ب) وصله ابن وهب في «الجامع» (٥٨٢) (٥٨٣).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٤٩) وأبو داود (٢٠٥٦) والنسائي (٣٢٨٤-٣٢٨٧) وابن ماجه (١٩٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائى (٣٢٩٧-٣٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٤٥.

وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (أ) ٥

٥١٠٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ صَنَىٰ اللَّهِ عَنَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلِيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّمِيْ عَمْ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتَهَا». (ب) [ط: ١١٠٠]

٥١١٠ - ٥١١٥ - <del>مَرَّنَا</del> عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، قالَ: أَخبَرَني يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَا اللَّمِيَامُ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا ('). فَنُرَىٰ خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ؛ لَأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثني عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (ب) [ر:٢٦٤٤،٥١٠٩]

#### (٢٨) باب الشِّغَارِ

٥١١٢ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَيْنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيْمُ نَهَىٰ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (١) ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. ﴿۞ [ط: ٦٩٦٠]

#### (٢٩) بابِّ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدِ؟

٥١١٣ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلِ: حدَّثنا هِشَامٌ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَجِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟! فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تُرْجِئُ ٣ كَمَن تَشَكَهُ مِنْهُنَ ﴾ [الأحزاب:٥١]

<sup>(</sup>١) بالرفع رواية أبي ذر. (ص).

<sup>(</sup>١) بالنصب رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) بالهمز المرفوع على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وشعبة.

<sup>(</sup>أ) حديث داود عند الترمذي (١١٢٦) وحديث ابن عون عند النسائي في الكبرى (٥٤٣١).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٠٨) وأبو داود (٢٠٦٥، ٢٠٦٦) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٨٨-٣٢٩٦) وابن ماجه (١٩٢٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٨١، ١٣٨١٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤١٥) وأبو داود (٢٠٧٤) والترمذي (١١٢٤) والنسائي (٣٣٣٤، ٣٣٣٧) وابن ماجه (١٨٨٣)، انظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٣.

قَالَتْ(١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.(أ) [ر: ٤٧٨٨]

[١/٢٠٩] رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ/ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ (١)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (ب) ٥

# (٣٠) بابُ نِكَاح الْمُحْرِم

٥١١٤ - صَّرُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخبَرَنا (٣) ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَخبَرَنا عَمْرُو: حدَّ ثنا (٤) جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:

أَنْبَأَنَا (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ رَبِي : تَزَقَّجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيهُمْ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (٥) [ر: ١٨٣٧]

(٣١) بابُ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ (٥) صِن اللَّهِ يَامُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا (٢)

٥١١٥ - حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أخبَرَني الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ (٧)، عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنَّ عَلِيًّا رَالِهُ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّالله عِلَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْمُثْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْمُلْيَةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. (٥) [ر: ٤١٦٦]

(۱) في (و، ب، ص): «قلتُ».

سعيد المؤدب» ومن عطف عليه. اه. فلعلَّ المقصود أنه بدل: «وعبدة»، والله أعلم.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «النّبيِّ».

(٦) في رواية أبي ذر: «أَخِيرًا».

(٧) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ مُحَمَّدٍ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٣٩.

(ب) حديث عبدة عند مسلم (١٤٦٤) وابن ماجه (٢٠٠٠)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ١٠/٤.

(ج) أخرجه مسلم (١٤١٠) وأبو داود (١٨٤٤) والترمذي (١٨٤٠-١٨٤) والنسائي (٢٨٣٧-٢٨٤١، ٣٢٧١-٣٢٧١) وابن ماجه (ج) أخرجه مسلم (١٤١٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٦.

(د) أخرجه مسلم (١٤٠٧) والترمذي (١١٢١) والنسائي (٣٣٦٦، ٣٣٦٧، ٤٣٣٤، ٤٣٣٥) وابن ماجه (١٩٦١)، انظر تحفة الأشم اف:١٠٢٦٣. ٥١١٦ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا/ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ الْمُلَالِ الشَّدِيدِ وَفِي ابْنَ عَبَّاسٍ: شُئِلَ الْشَدِيدِ وَفِي الْخَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَرَخَصَّ، فَقالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ أَنَى

٥١١٧ - ٥١١٨ - صَرَّ عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرٌ و: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رُسولُ اللَّهِ (١) مِنَاسُّعِيمُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا. (٢٠)٥

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ: حدَّثني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا رَجُلِ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا ، فَعِشْرَةُ (٣) مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ (ج) ٥ فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَزَايَدَا ، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ». فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ (ج) ٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ (٤) عَلِيٌّ عَن النَّبِيِّ صَلَىٰ الشَّعِيرَ لِمُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ٥٠ (٤٢١٦)

# (٣٢) بابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِح

٥١٢٠ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا مَرْحُومٌ (٥)، قالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِهُ مَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ (١) أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهُ وَاسَوْقَاهُ وَاسَوْلَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (٥٠٥ [ط: ٦١٢٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يُسْأَلُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رسولُ رسولِ رسولِ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِعِشْرَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقَدْ بَيَّنَهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بن مِهْرَانَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ابْنَةُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٥٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٠٥) والنَّسائي في الكبرى (٥٣٩ه)، انظر تحفة الأشراف: ٢٢٣٠، ٢٥٣١.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤١٢/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي (٣٢٤٩-٣٢٥٠) وابن ماجه (٢٠٠١)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٨. وَاسَوْأَتَاهْ: السوأة: الفعلة القبيحة.

٥١٢١ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ (۱): أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ (۱): ((مَا عِنْدَكَ؟) . قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءً. قَالَ: ((اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي حَدِيدٍ . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي حَدِيدٍ . فَذَهَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِنْ لَيِسْتَهُ (۱) لَهُ رِدَاءً - فَقَالَ النَّيِيُ مِنَاسُمِيمُ مَا يَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟! إِنْ لَيِسْتَهُ (۱) لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً . فَعَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا طَالَ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً ، وَإِنْ لَيِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا طَالَ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً ، وَإِنْ لَيِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا طَالَ مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ » فَقَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ » فَقَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ) فِقَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ) لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا ، فَقَالَ النَّيِيُ مِنَاسُمِيمُ : (أَمْلَكُنَاكَهَا (٥) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . ((٥٠) [ر:٢١٥]

# (٣٣) باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْخَيْرِ

٥١٢٢ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قالَ: أُخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِنَّ الْمُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنْ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ: / سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. وَلَا اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَرَضَتَ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ: / سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ (٧) عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرٍ فَلَمِيْتُ أَبَا بَكُرٍ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرٍ اللَّهُ عَرَضَةً اللَّهُ اللَّهُ عَرَفُهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إنْ لَبِسْتَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وسورةُ كذًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَمْكَنَّاكَهَا».

<sup>(</sup>٦) من هنا وقع سقط في النسخة (ص) بمقدار لوحة ، انتهى عند قوله: «فكان هذا النكاح» من الحديث (٥١٢٧).

<sup>(</sup>٧) في رواية [صع]: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٣٨، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٨.

إِزَارِي: الإزار: ثوب يغطي القسم السفلي من الجسم معقده على السُّرة.

الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهِم، فَأَنْكَحْتُهَا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ(١) وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شِيئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ هَيْنَا ؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ هَيْنَا اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لاَّفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لاَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لاَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لاَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّه مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لاَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّه مِنَاسِّعِيمُ مَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّه مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّه مِنَاسِّعِيمُ مَ قَدْ ذَكَرَهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّه مِنَاسِّعِيمُ مَ قِيلًا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا لَا عَمُ اللَّهُ مَا مَا لَا قَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥١٢٣ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (١) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَا للْمَعِيمُ اللَّهِ عِنَا لَمْ أَنْكِحُ أُمَّ سَلَمَةً مَا حَلَّتْ لَيِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ الللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ عَلَى اللللْمُعَلَى اللْمُعَلَى الْ

(٣٤) بابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِلْمَ اللَّهُ ﴾ الآية بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءَ أَوْ أَكَنْ نَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ ﴾ الآية

إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ حَلِيهٌ ﴾ (٣) [البقرة: ٢٣٥]

﴿ أَكْنَنتُمْ ﴾ (١): أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ (٥) فَهوَ مَكْنُونٌ (١).

٥١٢٤ - وَقَالَ لِي طَلْقُ: حدَّثنا زَايِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فِيمَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَقَدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بِنْتَ».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «﴿ أَوَ أَكَنَنتُ مَ ... ﴾ اللي: « ﴿ غَفُورُ كِلِيمٌ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ ﴾ ٩.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «وأَضْمَرْتَهُ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «أضمرتم» إلى قوله: «مكنون» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٢٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٣.

تَأَيَّمَتْ: مات زوجها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٩) وأبو داود (٢٠٥٦) والنسائي (٣٢٨٤–٣٢٨٧) وابن ماجه (١٩٣٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٥.

عَرَّضْتُم (١) ﴾. يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ (١) لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةً.

وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةُ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَايِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

وَقَالَ عَظَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ. وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ (٣) وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾: الزِّنَا.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ (٤) ﴾: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ (٥). (أ) ٥

#### (٣٥) بابُ النَّظرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيج

٥١٢٥ - صَّرْن مُسَدّد: حدّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالَيْ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَاللَّهُ عَنَا لَمْ الْمَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، يُقَالُ (٧) لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ (٨)، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ». (٢٠) [ر: ٣٨٩٥]

٥١٢٦ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ (٩) مِنْ اللَّهِ يَامَ فَقَالَتْ: / يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ

(١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ بِهِ ـ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾».

(١) في رواية أبي ذرعن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُسِّرَ».

(٣) في (و، ب): «ولا يواعدُ» بالجزم.

(٤) في رواية أبي ذر: «﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ﴾».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «انْقِضاءُ العِدَّةِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «أُرِيتُكِ».

(٧) في (و، ب): «فقال».

[18/7]

(A) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هِيَ أَنْتِ».

(٩) في رواية أبى ذر: «جاءت إلى رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٨) والترمذي (٣٨٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٥٩.

سَرَقَة: قطعة.

لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ سِنَالله عِنَالله عَنَالله عَلَا اللَّهِ عَنَالله عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْعًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا(٢) مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالسَّعِيْم: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ (٣) شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ طَالَ مَجْلَسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ سِنَى السَّعِيمُ مُولِّيًا فَأَمَر بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ قالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قالَ: مَعِى شُورَةُ(٤) كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا(٥)، قالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (أ) ٥ [ر: ٢٣١٠]

(٣٦) باب مَنْ قالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى / يُومِنُواْ(١) ﴾ [البقرة: ٢١١]، وَقَالَ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣١] [۲۰۹] [ ٥١٢٧ - قالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: «وذَكَرَ الحَدِيثَ كُلُّهُ»، بدل إتمامه، وتتمته ثابتة في رواية المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ولًا خاتَمٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب) بالنصب في المواضع الثلاثة، نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «عَادَّهَا».

<sup>(</sup>٦) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٧٧٨.

إِزَارِي: الإزار: ثوب يغطى القسم السفلي من الجسم معقده على السُّرة.

صَّرَّنُا(۱) أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابِ(۱): أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ م أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ (٣) أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لإِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهْرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَىٰ فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ(١)، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الإِسْتِبْضَاع. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا(°) لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّىٰ يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُهُ (٦) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ. تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ (٧) الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِع: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ [١٥/٧] عَلَى الْمَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ (١٠ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ/ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ (٩) أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ ٱلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ(١٠)، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب): «قال».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «وليته» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى السقط في النسخة (ص) الذي بدأ عند قوله: «وكان من أصحاب النبي مِنَاسْمِيمُ من الحديث (٢٥).

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عليها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَرَفْتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «يَمْتَنِعَ مِنْهُ»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «لا تَمْنَعُ مَنْ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِمَنْ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فالْتاطَّتْهُ».

بُعِثَ مُحَمَّدٌ مِنَ السَّعِيمُ مِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ. (أ) ٥

٥١٢٨ - صَّرَثُنا يَحْيَى: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ: ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِ الْكِتَكِ فِي تَتَمَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤَوُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أَوْلَىٰ بِهَا، فَيَرْغَبُ (١) أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا. (٢٥٥ [ د ٢٤٩٤]

٥١٢٩ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قالَ(١): أَخبَرَني سَالِمٌ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّي بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّي بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَيِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَيِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة . ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الل

٥١٣٠ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرِو، قالَ: حَدَّ ثني أَبِي، قالَ: حَدَّ ثني إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَن: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [البقرة:٣٢] قَالَ:

حدَّثني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ ٣) وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِيْتَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «عَنْها».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قال»، وبهامشهما: هكذا «قال» مكررة في اليونينية، الأولى آخر السطر، والثانية أول السطر الآخر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وأَفْرَشْتُكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) انظر تحفة الأشراف: ١٦٧١١، وتغليق التعليق: ٤١٥/٤.

اسْتَبْضِعِي مِنْهُ: اطلبي منه المباضعة، وهو الجماع. الْقَافَة: جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. الْتَاطَ: دعاه ابنه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٦٥. يَعْضُلُها: يمنعها أن تتزوَّج.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٣٢٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٣.

تَأَيَّمَتْ: مات زوجها.

تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [البقرة:٣٣]. فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. أَنْ [ر: ٤٥١٩]

# (٣٧) بابّ: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ(١)

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاس بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قالَتْ: نَعَمْ. فَقالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ(١) رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. (٢)

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَنَّالِهُ هِمْ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جْنِيهَا. ٥ (٥٠٨٧)

٥١٣١ - حَدَّثُنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثُنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَة بِنَهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ [النساء:١٢٧]، قالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ وَلِهِ: ﴿وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ كُونُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ/ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، وَلَا تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ/ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، وَيَدْخُرِهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا هُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ مَالِهِ عَنْ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهُ إِلَهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَالِهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْ ذَلْكَ اللّهُ عَنْ فَلَالِهُ عَنْ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَ

٥١٣٢ - صَرَّ ثُنَّ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا أَبُو حَازِم:

حدَّ ثنا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صِنَالله عِنْدُ النَّبِيِّ صِنَالله عِنْدُ النَّبِيِّ صِنَالله عِنْدُ النَّبِيِّ عَنَالله عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ (٤) وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ب، ص) بالنصب.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ن): «ليأمرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر عن المستملى: «فَجَاءَتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «البَصَرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠٨٧) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي في الكبرى (١١٠٤١)، انظر تحفة الأشراف: ١١٤٦٥. فَرَشْتُكَ: جعلتها لك فراشًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤١٦،٤١٥/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٠٦.

قالَ: ﴿أَعِنْدَكَ ﴿ مِنْ شَيْءٍ ؟ ﴾ قالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قالَ: ﴿ وَلَا خَاتَمًا ﴿ مِنْ حَدِيدٍ ؟ ﴾ قالَ: وَلَا خَاتَمًا ﴿ مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ ، وَآخُذُ النِّصْفَ . قالَ: ﴿ لَا ﴿ ٣) ، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ ﴾ قالَ: ﴿ لَا ثَانَ الْفُرْآنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ ﴾ قالَ: ﴿ الْأَهْبُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ . (أَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ . (أَن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

# (٣٨) بِ بُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ ؛ لِقَوْلِهِ (١) تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْتَتِي لَمْ يَحِضُنَ ﴾ [الطلاق: ٤] فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبُلَ الْبُلُوغ

٥١٣٣ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالِيَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله اللهُ مَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ رَسِّعٌ، وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (٢٠) [ر: ٣٨٩٤]

# (٣٩) بأبُ تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ. ﴿٥٥٢١٥) وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ. ﴿٥٥٤٥ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلْمُ عَل

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ (٥) هِشَامٌ: وَأُنْبِيْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. (٥) [ر: ٣٨٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هَلْ عِنْدَكَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ولا خاتَمٌ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: لا» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لقول الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۲۲) وأبو داود (۲۱۲۱) والنسائي (۳۲۰۰، ۳۲۷۹) وابن ماجه (۱۸۷۲)، انظر تحفة الأشراف: ۱۶۹۱۰.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٤٢٦) وأبو داود (٢١٢١) والنسائي (٣٢٥٥، ٣٣٧٩) وابن ماجه (١٨٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧٢٩٠.

(٤٠) باب: السُّلْطَانُ وَلِيُّ؛ بِقَوْلِ (١) النَّبِيِّ سِنَ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِم: (زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ٥١٣٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ أَغْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلِّ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ (٣): (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ فَفْسِي. فَقَالَ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟) قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟). فَقَالَ: (أَمَعَكَ مِنَ شَيْءًا). فقالَ: (أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قَالَ: (أَوَجْنَاكَهَانَ؛ وأَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَقَالَ: (أَوَجْنَاكَهَانَ؛ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قَالَ: (زَوَّجْنَاكَهَا(٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قَالَ: (زَوَّجْنَاكَهَا(٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». (أَنَّ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا الْتَعْمَى الْنَالَةُ وَالْنَالَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْنَا اللَّهُ وَالْنَا الْمُؤْلَالَ اللَّهُ وَالْمَالَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ وَالْمُ الْفُولُ الْمُؤْلَالَ اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

# (٤١) إِبِّ: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرضَاها

٥١٣٦ - صَّرْثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمِ قالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَامَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَاذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». (ب) [ط: ٦٩٧٠، ٦٩٦٨]

[۱۷/۷] مَرُو مَوْلَىٰ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قالَ: أَخْبَرَنا (٥) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً/ عَنْ أَبِي عَمْرو مَوْلَىٰ عَائِشَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَجِي (٢)؟ قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا». ﴿ ٥٠٥ ، ٦٩٤٦ ]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لِقَوْلِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تَسْتَحْيِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤١٩) وأبو داود (٢٠٩٢) والترمذي (١١٠٧) والنسائي (٣٢٦٥-٣٢٦٧) وابن ماجه (١٨٧١)، انظر تحفة الأشر اف: ١٥٤٢٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٢٠) والنسائي (٣٢٦٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧٥.

# (٤٢) البِّ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُها(١) مَرْدُودٌ

٥١٣٨ - صَّرَ ثُنَا إِسْمَاعِيلُ(١): حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّع ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيةَ:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا/وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ [١٢١٠] مِنَىٰ السَّعِيهُ مَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. (أ) ٥ [ط: ٥١٣٥، ٦٩٤٥، ٦٩٦٩]

٥١٣٩ - صَّرْنَا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا يَزِيدُ: أَخبَرَنا يَخْيَىٰ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ يَزيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزيدَ حدَّثَاهُ:

أَنَّ رَجُلًا يُدْعَىٰ خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، نَحْوَهُ. (٢٥) [ر: ١٣٨٥]

(٤٣) بابُ تَزْوِيج الْيَتِيمَةِ، ﴿ وَإِنْ (٣) خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُوا ﴾ [النساء: ٣]،

وإِذا قالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قالَ: مَا مَعَكَ ؟ فَقالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، أَوْ لَبِثَا، ثُمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهوَ جَايِزٌ

فِيهِ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى الشَّعِيُّ عَنِ السَّاعِيُّ عَنِ ١٠٢٩)

٥١٤٠ - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ (ج)-: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ رَبُّ قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهُ: ﴿ وَإِنْ (٤) خِفْتُمُ آلَا نُقْسِطُوا فِ ٱلْيَنَكَ ﴾ إِلَىٰ (٥): ﴿ مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ عَايِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا (٢)، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا (٢)، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «فنكاحه».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «لقوله: (فَإِنَّ...)».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «(فَإِنْ)».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «قَوْلِهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في صَدَاقِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢١٠١) والنسائي (٣٢٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٢٤.

<sup>(</sup>ج) البخاري (٥٠٩٢).

الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ عَايِشَةُ: اسْتَفْتَىٰ (۱) النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ إِلَى (۱): ﴿ وَرَّغَبُونَ (٣) ﴾ [النساء:١٢٧]. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (٤) لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا وَيُعْطُوهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ. (٥٠ [د: ٢٤٩٤]

(٤٤) بابُ (١٠): إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ (٧): زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَانَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ: قَبِلْتَ؟

٥١٤١ - صَرَّ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي/حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ (^): أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: ( مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ (٩) مِنْ حَاجَةٍ ». فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: ( مَا عِنْدَكَ ؟ » قالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ (١٠). قَالَ: ( فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ » قالَ: كَذَا وَكَذَا. قالَ: ( فَقَدْ (١١) مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». (٢٥٠ [ر: ٢٣١٠]

[1 A/V]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَاسْتَفْتَىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «قَوْلِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ أَن تَنكِحُوهُ نَ ﴾».

<sup>(</sup>٤) زاد في اليونينية بين الأسطر: «مِمَزَّجِلَّ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وَيُعْطُوهَا» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «للولي» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «بن سَعْدِ رَبِيَاتِهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالنِّساءِ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ». وبمحاذاتها: «صح أصلُ ).

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر: «فَقالَ: قَدْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٧، ١٦٤٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٥٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٧٠٤.

#### (٤٥) إِبِّ: لَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٥١٤٢ - صَّرْثُنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْج (١) قالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَلَّمُ كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٥٠ ١٣٩]

٥١٤٣ - ٥١٤٥ - صَّمَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إَيُّخُوانًا، ﴿ وَلا يَخْطُبُ (') الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلا يَخْطُبُ (') الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْكِحَ أَوْ يَتُرُكُ ﴾. (ب٥) [ط١: ٢٠٤١، ٢٠٦٦] [ر٢:٤٠٠]

#### (٤٦) باب تَفْسِير تَرْكِ الْخِطْبَةِ

٥١٤٥ - صَّرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْريِّ، قالَ: أَخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَيْمًا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ، قالَ عُمَرُ اللَّهِ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا أَبُ بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ ۗ إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ مِنَا سُعِيمَ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ ۗ إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ مَنَا سُعِيمَ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ ۗ إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ وَلَى اللَّهِ مِنَا سُعِيمَ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكُو فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُعِيمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. ﴿ ٥٠ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُعِيمَ مَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لَأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُعِيمًا ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. ﴿ ٥٠ [٤٠٥]

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (د) وَ الْبَعْدُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (٤٧)

٥١٤٦ - صَّرُ ثُنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عَنِ ابنِ جُرَيْج»، زاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الباء في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤١٢) وأبو داود (٢٠٨١) والنسائي (٣٢٣٨، ٣٢٤٣) وابن ماجه (١٨٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ٧٧٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٠٨، ١٤١٣) والترمذي (١١٣٤) والنسائي (٣٢٣٩-٣٢٤، ٣٢٤٦-٣٢٤، ٤٥٠٢) وابن ماجه (١٨٦٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٦٣٦.

وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا: لفظتان معناهما واحد وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم إذا غابت واستترت. (ج) أخرجه النسائي (٣٢٥٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٣.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤١٨/٤.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ سَلَّسْطِيهُم: «إِنَّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ سَلِّسْطِيهُم: «إِنَّ مِنَ الْمَشْرِقِ الْمَكْرِبُ وَلَا الْمَكْرِبُهُمْ: «إِنَّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِطِيهُمْ: «إِنَّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِطِيهُمْ: «إِنَّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ السُّطِيمُ اللَّهُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِيُ مِنَ السُّطِيمُ اللَّهُ الْمَا الْمُسْرِقِ فَخَطَبَا، فَقالَ النَّبِي مِنَ السُّطِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِقِ فَطَالَ النَّبِي مُنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْعُلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

# (٤٨) إِبُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

٥١٤٧ - صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (١٠: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ:

قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مِ فَدَخَلَ (٣) حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مِ فَدَخَلَ (٣) حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَتْ جُوَيْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ / بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْعَلَىٰ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ / بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْعَلَىٰ فِرَاشِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ (٤) قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:

وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ (٥) فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ». (٢٠٠١)

(٤٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (٢): ﴿ وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَيْمِ نَ غِلَةً ﴾ [النساء: ٤] وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى (٢): ﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَى الْهُنَّ وَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْ الْمَسَدَاقِ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَ (٧) ﴾ [البقرة: ٢٦٦] تَأْخُذُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لَسِحْرًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عَنْ بِشْرِ بنِ المُفَضَّلِ» (ن، ق) وعزاها في باقي الأصول إلى نسخة مطلقًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَدْخُلُ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «إذ» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) إسكان الدال رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «مِرَزَجْنَ بِينَ

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ فَرِيضَةً ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٥٠٠٧) والترمذي (٢٠٢٨)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۱۹۲۱) والترمذي (۱۰۹۰) والنسائي في الكبرى (۲۳۵۰) وابن ماجه (۱۸۹۷)، انظر تحفة الأشراف: ۱۵۸۳۲.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤١٩/٤. ﴿ غِلَةً ﴾: عطاء بطيب نفس خالصة لهن.

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُ سِنَاسُمِيمِمُ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ<sup>(۱)</sup>، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. (أ) [.: ٢٠٤٩]

# (٥٠) بأبُ التَّزْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

٥١٤٩ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم يَقُولُ^') : "

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ سِهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَّ فِيهَا رَايَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَّ فِيهَا رَايَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَّ فِيهَا رَايَكَ (٤). فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَّ فِيهَا رَايَكَ (٤). فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: (هَلْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». أَنْكَحْنِيهَا، قالَ: (هَلْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَقَالَ: (٥): (هَلْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ(٥): (هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قالَ: (هَلْ مَعَكُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قالَ: (اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قالَ: (اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟) قالَ: (٥) [ر:٢١٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «العَرُوسِ»، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرَأَى النَّبِيُّ سِنَاسُمِيْمُ شَيْئًا شَبِية العرس».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «يقول» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٣) بهامش (و،ع،ق) دون رقم: «فرَأْ» في المواضع الثلاثة، وأشار إليها في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ» إلى قوله: «رايك» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧٢، ٣٣٧٣) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٤، ١٠٢٥.

وَزْن نَوَاقٍ: خمسة دراهم، يساوي تقريبًا ١٥ جرام ذهب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٩.

# (٥١) بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

• ٥١٥ - صَّرَثُنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَامِ قَالَ لِرَجُلِ: «تَزَوَّجُ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». (٥٠٠]

# (٥٢) بابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. (ب)

وَقَالَ الْمِسْوَرُ(١): سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ *السَّعِيمِ لَهُ كَرَ* صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَخْسَنَ، قال: «حَدَّثِنِي فَصَدَقَنِي (١)، وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِي (٣)».٥ (٣١١٠)

٥١٥١ - صَّرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حدَّثنا لَيْثُ(١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر:

عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ قالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (ج) ٥ [ر: ٢٧٢١]

# (٥٣) باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاح

[٢٠/٧] وَقَالَ/ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ (٥) الْمَرْأَةُ (٦) طَلَاقَ أُخْتِهَا. (٥)

(١) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «بنُ مَخْرَمَةَ».

(٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وصَدَقَنِي».

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَفانِي».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «اللَّيْثُ».

(٥) ضبطت في (و،ع) بالرفع: «تشترطً».

(٦) لفظة: «المرأةُ» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، انظر تحفة الأشراف: ٢٦٨٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤١٨) وأبو داود (٢١٣٩) والترمذي (١١٢٧) والنسائي (٣٢٨١، ٣٢٨١) وابن ماجه (١٩٥٤)، انظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٣.

<sup>(</sup>د) انظر فتح الباري: ٢٧٣/٩.

[۱۲۱۰]پ]

٥١٥٢ - صَرَّتْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ -هُوَ ابْنُ أَبِي زَايِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ قالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». (أ) [ر:٢١٤٠]

## (٥٤) باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّج

وَرَوَاهُ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمِ ٨. (٢٠٤٨)

٥١٥٣ - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنْ حُمَيْدِ/الطَّوِيل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمِ مَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ مَا: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (ب) [ر: ٢٠٤٩]

#### (٥٥) بابّ

٥١٥٤ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ حُمَيْدِ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيْ مِ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، كَفَخَرَجَ كَمَا يُصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَىٰ حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَىٰ رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا تَزَوَّجَ، فَأَتَىٰ حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَىٰ رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَذْرِي: آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا. (٥) [ر: ٤٧٩١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رواه» دون الواو.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في نسخة. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «له» ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا (ب، ص)، وهي مهمَّشة عندهما.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٠٨، ١٤١٣) وأبو داود (٢١٧٦) والترمذي (١١٩٠) والنسائي (٣٢٣٩، ٤٤٩١، ٢٥٠٦، ٤٥٠٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٥.

لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا: لتنفرد بنفقة الزوج.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧١- ٣٣٧٤، ٣٣٨٨) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٧٣٦.

وَزْن نَوَاةٍ: خمسة دراهم، يساوي تقريبًا ١٥ جرام ذهب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۶۲۸) وأبو داود (۳۷۶۳) والنسائي في الكبرى (۲۲۰۲-۲۶۰۳، ۱۰۱۰۱-۱۰۱۰) وابن ماجه (۱۹۰۸)، انظر تحفة الأشراف: ۸۰۱.

# (٥٦) إِبِّ: كَيْفَ يُدْعَىٰ لِلْمُتَزَوِّج

٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ -، عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ رَبُيْ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شِهِ مِنَا مُعَلِمُ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قالَ: «مَا هَذَا؟» قالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (أن ١٠٤٩]

# (٥٧) بابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ(١) اللَّاتِي يَهْدِينَ (١) الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ

٥١٥٦ - صَرَّ ثَنَا فَرْوَةُ (٣): حدَّ ثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّى : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مَم، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّار، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَىٰ خَيْر طَايِّر. (٢)٥ [ر: ٣٨٩٤]

#### (٥٨) باب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

٥١٥٧ - صَرَّ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ(٤)، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيرِم قالَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتْبَعْنِي ٥٠٠ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَنِيَ ٦٠) بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا». ﴿۞۞ [ر: ٣١٢٤]

#### (٥٩) باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ

٥١٥٨ - صَّرْثُنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حدَّثنا شُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ:

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «للنِّسْوَةِ».

(١) في رواية أبي ذر: «يُهْدِينَ».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أبِي المَغْرَاءِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «عَبْدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ».

(٥) أهمل ضبطها في (ن)، وبهامش (ب، ص): الجزم من الفرع. اه.

(٦) في (و، ب، ص): «يَبْنِيَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥، ٣٣٧٢، ٣٣٧٤، ٣٣٧٨) والترمذي (١٩٣٥، ١٩٣٥) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٢) وأبو داود (١٩٣٣، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣٦) وابن ماجه (١٨٧٦)، انظر تحفة الأشراف: ١٧١١٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٤٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٧٧. مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ: أي: ملك عقدة نكاحها.

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مِنَ السِّعِيمَ عَايِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ (١) سِتِّ (١)، وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ (١) تِسْعِ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (٥) [ر: ٣٨٩٤]

## (٦٠) بابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

[11/v]

٥١٥٩ - مَدَّثنا/ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ (٣): أَخبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيْ مُ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ (٤) وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأُلْقِي فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمِنِ (٥)، فكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فقالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِي مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِي مِمَّا مَلَكَتْ مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُ النَّاسِ (٤٠٠ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ (٤٠٠ [ د: ٣٧١]

#### (٦١) بابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

٥١٦٠ - صَّرْنِي (٧) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَالِيَّ قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مُ ضُحَى . (٥٠) [ر: ٣٨٩٤]

#### (٦٢) بإب الأَنْمَاطِ وَنَحْوهَا لِلنِّسَاءِ

٥١٦١ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سِتِّ سِنِينَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: « حدَّثني مُحَمَّدُ هو ابنُ سَلام».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «علَىٰ».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص) بسكون الميم، وضبطت في (ع) بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «وطَّى» بالياء. اه. وفي (و،ع، ق): «وطَّأ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٩١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٨٠-٣٣٨٠)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٧. الأَنْظَاع: جمع نطع وهو جلد يدبغ ويفرش. الأَقِط: اللبن المجفف. وَطَّى: مهَّد وذلَّل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤٢٢) وأبو داود (۲۱۲۱، ۴۹۳۳، ۴۹۳۵، ۴۹۳۵، ۴۹۳۳، ۴۹۳۱) وابن ماجه (۱۸۷۳)، انظر تحفة الأشراف:۱۷۱۱۳.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طِئْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ السَّمِيةِ مَمْ: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَّىٰ لَنَا أَنْمَاطُ(١٠؟! قالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ». (أ٥٠[ر: ٣٦٣١]

# (٦٣) بابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي(١) يَهْدِينَ(٣) الْمَرْأَةَ إِلَىٰ زَوْجِهَا(١)

٥١٦٢ - صَّرْتُنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِيشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقالَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنَا للْمَعِيمُ الْمَاعَايُشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَّ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ». (ب) ٥

#### (٦٤) بإبُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

٥١٦٣ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - وَاسْمُهُ الْجَعْدُ - :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيْمُ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ (٥) مِنَاسُمِيمُ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: اَفْعَلِي. فَعَمَدَتْ إِلَىٰ فَقَالَ تَمْ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ تَمْ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَيْءَ وَعَلَى : «أَمْ عُلَى وَجَالًا –سَمَّاهُمْ – وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ». قالَ: فَفَعَلْتُ لِي مَنْ لَقِيتَ». قالَ: فَفَعَلْتُ لِي وَجَالًا –سَمَّاهُمْ – وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ». قالَ: فَفَعَلْتُ النَّي وَجَالًا –سَمَّاهُمْ – وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ». قالَ: فَفَعَلْتُ النَّذِي أَمَرَنِي هُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ، فَوَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَنْ لَقِيتَ». قالَ: فَفَعَلْتُ النَّذِي أَمَرَنِي ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ، فَوَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا أَنْ مُ مُنَاءً اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً يَاكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: «اَذْكُرُوا الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا أَلَهُ مُ اللَّهُ عَلَى يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً يَاكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: «اذْكُرُوا

<sup>(</sup>١) في (و،ع): «الأنماط».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الَّتِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُهْدِينَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «وَدُعائِهنَّ بالبَرَكَةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلىٰ رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «بها» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٨٣) وأبو داود (٤١٤٥) والترمذي (٢٧٧٤) والنسائي (٣٣٨٦)، انظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٩.

الأَنْمَاط: جمع نَمَط: بساط له خمل رقيق.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٧٦٣.

اسْمَ اللهِ، وَلْيَاكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ ». قالَ: حَتَّىٰ تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَالله لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (٦٥) باب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

٥١٦٤ - صَّرْ ثِي (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنْ أَصُلُوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَ مِنَا اللهُ عَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَمْ اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

#### (٦٦) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ

٥١٦٥ - صَّرَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ: عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عَنْ أَمَا لَوْ أَنَّ (٧) أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَاتِي أَهْلَهُ: بِاسْم اللّهِ،

<sup>(</sup>١) لم تضبط الهمزة والثاء في الأصول.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إلَىٰ قولِهِ: ﴿وَاللَّهُ لاَيَسْتَعِّي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص): «جَعَلَ»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنيِّ: «جَعَلَ اللهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً».

<sup>(</sup>V) لفظة: «أنَّ» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر فتح الباري: ٢٨٣/٩.

جَنَبَات: جمع جَنَبَة، وهي الناحية. أقط: اللبن المجفف. حَيْسَة: الحيس عند العرب: طعام يصنع من اللبن المجفف والسمن والتمر. بُرْمَة: القِدر مطلقًا وجمعها: بِرَام، وهي في الأصل المتّخذة من الحجر المعروف في الحجاز واليمن. تَصَدَّعُوا: تفرقوا. أَفْتَمُ: أصابني الغم لتأذي النبي مِنْ الشِيرِيم. ﴿ إِنْكُ ﴾: نُضْجَهُ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٦٧) وابن ماجه (٥٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٢.

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ(١) - أَوْ: قُضِيَ - وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا». (٥) [ر: ١٤١]

#### (٦٧) بابّ: الْوَلِيمَةُ حَقَّ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قالَ لِي النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». ٥ (٢٠٤٨) مَا تَعْبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُكَيْرِ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ طَهُ : أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ مِنها شَعِيمُ الْمَدِينَة ، فَكَانَ (٢) أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي (٣) عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ مِنها شَعِيمُ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِي النَّبِيُ مِنها شَعِيمُ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مَنْ الشَعِيمُ مِنْ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُنْ الشَعِيمُ مِنْ الشَعِيمُ مِن الشَعِيمُ مِن الشَعْدِمُ مِن الشَعْدِمُ مِن الشَعْدِمُ مِن الشَعْدِمُ مِن الشَعْدِمُ مِنْ الشَعْدِمُ مِن الشَعْدِمُ مَنَّ أَنْهُمْ خَرَجُوا وَبَقِي رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيُّ مِنها شُعِيمُ ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ (٥) ، فَقَامَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِي رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيُّ مِنها شُعِيمُ ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ (٥) ، فَقَامَ مَعْتُ النَّبِي مِنها شُعِيمُ مَن الطَّعَامِ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا وَبَقِي رَهْطُ مِنْهُ مُولَبُ مُولَ النَّيِي مِنها شُعِيمُ مَن الشَعْدِمُ وَمَشَيْدُ ، وَخَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا وَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَصَرَبَ النَّبِي مِنها شُعِيمُ مَن السَّعْدِمُ وَالشَعِيمُ مَن السَّعْدِمُ وَالْمُعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا النَّبِي مِنها شُعِيمُ مَن وَلَى السَّعْرِمُ وَلُولُ الْمُولِيمُ مَن السَّعْدِمُ وَا فَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَلَا مُؤْرَدُ لَ الْحِجَالُ الْمَالِيمِ مُ مَن اللَّعْمُ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَلَا مُؤْمِلُ اللَّهُ مُ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَلَا مُؤْمِلُ اللَّيْمِ مُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ فَرَجُوا فَرَجَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَلْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النَّيْمُ مُؤْرَة لَ اللَّهُ مُعْدُم وَلُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ مُنْ أَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَوْلُكُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَيْمِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) قوله: «في ذلك» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَكُنَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُوَاطِيُّننِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): لم يضبط الميم في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣٤) وأبو داود (٢١٦١) والترمذي (١٠٩٢) والنسائي في الكبرى (٩٠٣٠) وابن ماجه (١٩١٩)، انظر تحفة الأشراف: ٦٣٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۶۲۸) وأبو داود (۳۷۶۳) والنسائي في الكبرى (۲۲۰۲ - ۲۲۰۳ ، ۲۹۰۸ ، ۲۹۰۸ ، ۱۰۱۰۱ - ۱۰۱۰۱) وابن ماجه (۱۹۰۸)، انظر تحفة الأشراف: ۱۵۱۹.

يُوَاظِبْنَنِي: يَحْمِلْتَنِي ويَبْعَثْنَني على مُلازَمَة خِدْمَتِه والمُدَاوَمَةِ عليها. ويواطئنني: أي: يُحرِّضنني.

#### (٦٨) بابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

٥١٦٧ - صَّرْثنا عَلِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: حدَّثني حُمَيْدُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ إِن اللَّهِ عَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّ

وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ (۱) أَنسًا قالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى الْمُرَاتَيَّ. قالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ، وَأَصَابَ (۱) شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ، فَتَزَوَّجَ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّمِيمُ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». (٥) [ر: ٢٠٤٩]

٥١٦٨ - صَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ قالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيهُ مَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (ب) ٥ [ر: ٤٧٩١]

٥١٦٩ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ(٢)، عَنْ شُعَيْبٍ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ الشَّمِ الْعُتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. (ج)۞ [ر: ٣٧١]

٥١٧٠ - صَّرْن مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانٍ (١٠):

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَمِعَ».

(٢) في (و، ب، ص): «فأصابَ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٢٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٢- ٣٣٧٨، ٣٣٨٨) وابن ماجه (١٩٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٦٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٨) وأبو داود (٣٧٤٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٠٢ -٦٦٠٣، ٦٦١٦، ٦٩٠٨، ١٠١٠١-١٠١٠) وابن ماجه (١٩٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٠٥٤) والترمذي (١١١٥) والنسائي (٣٣٤، ٣٣٤، ٣٣٨٠، ٣٣٨١) وابن ماجه (١٩٥٧)، انظر تحفة الأشراف: ٩١٢.

حَيْس: الحيس عند العرب: طعام يصنع من اللبن المجفف والسمن والتمر.

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِيُ مِ إِمْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. (أ) [د: ٤٧٩١] (٦٩) بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ

٥١٧١ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ:

ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشِ عِنْدَ أَنَسٍ فَقالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُمِيهُ مُ أَوْلَمَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (٢٩٥٠]

## (٧٠) باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

١٧٢ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ:

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ مِنَاسُومِهُم عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (٥٠٥

(٧١) بابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ لَمْ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ. (٥) وَ

٥١٧٣ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ السَّمِيمَ قَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». (٩٠٥ - اللهِ مِن عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ عَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». (٩٠٥ - ١٧٩ - اللهِ مِن عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن السَّمِيمَ عَالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». (٩٠٠ - ١٠٥ - اللهِ مِن عُمَرَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَمْرَ رَبُّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ اللّ

، الله عَنْ أَبِي وَايِل: عَنْ سُفْيَانَ (١): حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ (١): حدَّثني مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَايِل:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْدِ مِ قالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ (٣)». (٥) [: ٣٠٤٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «المَرْضَىٰ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢١٩) والنسائي في الكبرى (١١٤١٧)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٨) وأبو داود (٣٧٤٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٠٦-٦٦٠٣، ٦٦١٦، ١٩٠٨، ١٠١٠١-١٠١٠) وابن ماجه (١٩٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٢٨٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٦٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠٧.

مُدَّيْن: المد مكيال = ٤٤٥ جرامًا، فالمُدَّان = ١٠٨٨ جرامًا.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢١/٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٤٢٩) وأبو داود (٣٧٣٦-٣٧٣٩) والنسائي في الكبري (٦٦٠٨)، انظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٩.

<sup>(</sup>و) أخرجه أبو داود (٣١٠٥) انظر تحفة الأشراف: ٩٠٠١.

الْعَانِي: الأسير.

٥١٧٥ - صَّرْتنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ/:

قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ مِنْ مَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِي مِنَا الْمَالِمُ مِنْ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجْابَةِ وَاتَّبَاعِ الْجَنازَةِ (١)، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ (١)، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجْابَةِ الْفَضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ الدَّاعِي. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. (٥٠ [ر: ١٢٣٩]

تَابَعُهُ أَبُو عَوَانَهَ وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ: فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ. ٥ (٥٦٣٥) (٦٢٣٥)

٥١٧٦ - مَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٣):

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ السَّعِيْمِ فِي عُرُسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيْمِ؟ أَنْقَعَتْ لَمُرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. (ب) [ط: ١٨٥،٥١٨٣،٥١٨،٥٥٩،٥٥٩، ممه]

#### (٧٢) باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

٥١٧٧ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَىٰ لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صِنَى اللَّهِ مِنْ اللهِ المَّاعِنِ ا

## (٧٣) باب مَنْ أَجَابَ إِلَىٰ كُرَاعِ

٥١٧٨ - صَّرْثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «الجَنَايِزِ»، وعكس في (ص) فجعل المتن حاشية وعزاها إلى رواية أبي ذر والمستملى، والحاشية متنًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «المُقْسِم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عن أبيه» بدله.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٥٣٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٩١٦.

الْمَيَاثِر: هي مراكب تتخذ من حرير، سميت مياثر لوثارتها ولينها. القَسَّيَّة: ثياب يُؤق بها من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير. الإِسْتَبْرَق: لفظة أعجمية مُعَرَّبة، وهو ما غَلُظ من الحرير. الدِّيبَاج: هي الثِّيابُ المُتَّخذة من الحرير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠٦) والنسائي في الكبري (٦٦٢٣) وابن ماجه (١٩١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٤٧٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٢) وأبو داود (٢٧٤٢) والنسائي في الكبرى (٦٦١٢ -٦٦١٣) وابن ماجه (١٩١٣)، انظر تحفة الأشراف: ٥ ١٣٩٥.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ (١) لَقَبِلْتُ ». (أ) ٥ [ر: ٢٥٦٨]

## (٧٤) بأبُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا(١)

٥١٧٩ - صَرَّ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ، قالَ: قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أخبَرَني مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع (٣):

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ لَيُّ مَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّرِيمُ مَ : ﴿ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهُ مَا سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ يَاتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهوَ صَايِمٌ. (ب) ٥ [ر: ١٧٣٥] لَهَا». قالَ: كَانَ (٤) عَبْدُ اللَّهِ يَاتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهوَ صَايِمٌ. (ب) ٥ [ر: ١٧٣٥]

#### (٧٥) بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

٥١٨٠ - صَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيَ عَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُ مِنَ الله عِيْمِ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنَّا فَقالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». ﴿۞۞ [ر: ٣٧٨٥]

#### (٧٦) بابِّ: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَىٰ مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ؟

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ (٥) صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ.

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكَ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا. فَرَجَعَ. (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «كُرَاعٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وغيره».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أبو مسعود». قال في الفتح: والأول: [أي: ابن مسعود] تصحيف فيما أظن. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (٦٦٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٤٠٥.

كُرَاع: من الدواب ما دون الكعب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٩) وابن ماجه (١٩١٤)، انظر تحفة الأشراف: ٦٢٦٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٥٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٣/٤.

١٨١٥ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمُ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا [١٥٠] رَسُولُ اللهِ صِنَاسِ عِيْمُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ (١)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صِنَاسِهِ عِيْمُ: «مَا بَالُ هَذِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ: «مَا بَالُ هَذِهِ النِّهُ مُرُقَةِ؟» قالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا (١٠٤ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ: (إِنَّ الْبَيْمُ وَلَيْهُا وَتَوسَّدَهَا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ اللهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ: (إِنَّ الْبَيْتَ اللهِ مِنَاسِهِ عِيْمُ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». وَقَالَ: (إِنَّ الْبَيْتَ النَّذِي فِيهِ الصَّورُ لِكَذَّكُهُ الْمَلَائِكَةُ ». (١٥٥] (١٥٠)

## (٧٧) باب قِيَام الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

٥١٨٢ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِمِ:

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ مِنْ سُهِلٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ مِنْ سُهِلٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ طَعَامًا وَلَا قَرَبَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ (٣) بِذَلِكَ. (٢٥) [د: ١٧٦]

## (٧٨) باب النَّقِيع وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

٥١٨٣ - صَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّنَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ مِنْ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَلْ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلُولِ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلُولُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلُولُ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَا مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الكراهةَ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «أَشْتَرَيْتُهَا». وبهامش (ص): كذا في اليونينية بهمزة مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَتْحَفَتْهُ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «تُحْفَةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَقَالَتْ: أَوَمَا تَدْرُون».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٧)، انظر تحفة الأشراف: ٥٧٥٥٩.

نُومُرُقَة: وسادة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠٦) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٣) وابن ماجه (١٩١٢)، انظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٦، ٤٧٥٩. تَوْر: إناء من نحاس أو حجارة. أَمَاثَتُهُ لَهُ: حلَّت التمر ومرسته في الماء.

## (٧٩) بابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَع» (أ

٥١٨٤ - صَرَّتْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجُ<sup>(۱)</sup>». (ب) [ر: ٣٣٣١]

#### (٨٠) بإبُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاء

٥١٨٥ - ٥١٨٦ - صَرَّ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا حُسَيْنٌ (١) الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَايِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَاذِم:

٥١٨٧ - حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَّمُ قالَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالْإِنْبِسَاطَ إِلَىٰ نِسَائِنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ هَيْبَةً أَنْ يُنْزَلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوفِّي النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ مَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا. (٥٠)

### (٨١) بابِّ: ﴿ قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٢]

٥١٨٨ - صَرَّ ثُنا/ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللّهِ يُم الْكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ، فَالإِمَامُ (٣) رَاعٍ وَهوَ مَسْؤُولٌ، وَالْرَبُو وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ، فَالإَمَامُ (٣) رَاعٍ وَهوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ

[17/7]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عَوَجٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحُسَيْنُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «والْإِمَامُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٦٨) والترمذي (١١٨٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٦٨) والنسائي في الكبرى (٩١٤٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٣٤٣٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (١٦٣٢)، انظر تحفة الأشراف: ٧١٥٦.

عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ». (أ) [ر: ٨٩٣] عَلَىٰ مَال مَعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْل

٥١٨٩ - صَّرَثُنا اللَّهُ مَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَىٰ: زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَثُّو، عَلَىٰ رَاسِ جَبَلِ لَا سَهْلِّ فَيُرْتَقَىٰ وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أَطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ (٢)، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ-أَوْ: عَيَايَاءُ-طِبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبْ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلِّ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْع، فَمَا(٣) أَبُو زَرْع، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنيٌّ، وَمَلاًّ مِنْ شَحْم عَضُدَيٌّ، وَبَجَّحَنِي، فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَ دَايِسٍ وَمُنَقٌّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ (٤). أُمُّ أَبِي زَرْعِ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْع، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعِ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ فِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (و،ق): «لا حَرَّ ولا قُرَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وما».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية [ق]: «فَأَتَقَنَّحُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٢٨) والترمذي (١٧٠٥) والنسائي في الكبرى (٩١٧٣)، انظر تحفة الأشراف: ٧٥٢٨.

وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيقًا، وَلَا تُنقِثُ مِيرَتَنَا تَعْشِيشًا. قالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ / يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، وَكَبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَايِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيَةٍ أَبِي وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيَةٍ أَبِي وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ لاَمُ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ لأُمْ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكُ. وَالنَّ أَنْكُ أَلُو بَعَنَ الزَّهُ مِنَ عَرْمٍ اللهُ مِنْ عُرُوهَ : (١٠٥٥ ) وقَالَ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مُن عَرْمٍ اللهُ مُ مَعْمَدٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوهَ :

(١) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ [ضرب عليها بالحمرة في (ب، ص)]: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ [في رواية أبي ذر: قال هشام]: وَلَا تُعَشِّشْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّح. بِالْمِيم، وَهَذَا أَصَحُّ». وانظر تغليق التعليق: ٤٢٥/٤.

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٨) والترمذي في الشمائل (٢٥٤) والنسائي في الكبرى (٩١٣٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٥٤.

غَتُّ: هزيل مكروه. فَيُنْعَقَلُ: أي لهزاله لا يرغب أحدٌ بنقله. أَبُثُ خَبَرَهُ: أنشره وأظهره. لَا أَذَرَهُ: لا أترك من خبره شيئًا. عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ: العجر: تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتثة، والبجر مثلها إلَّا أنها مختصة بالتي في البطن.واستعملا في المعايب الظاهرة والباطنة. الْعَشَنُّتُ: الطويل المذموم الطول. أُعَلَّقْ: أي لا ذات زوج ولا مطلقة. وَلَا يُولِجُ الْكَفُّ لِيَعْلَمَ الْبَتِّ: لا يمديده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. غَيَايَاءُ: مأخوذ من الغي وهو الانهماك في الشر، أو من الغياية وهي التغطية، فكأنه مغطى عليه من جهله. عَيَايَاءُ: مأخوذ من العي الذي تعييه مباشرة النساء. طِبَاقًاءُ: الأحمق التي ينطبق عليه أمره فلا يجد مخرجًا له. كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ: كل ما تفرق من المعايب في الناس اجتمع فيه. شُجُّك: جرحك في رأسك. فَلَّك: جرحك في جسدك. زَرْنَب: نبت طيب الرائحة. رَفِيعُ الْعِمَادِ: صاحب بيت عال، وكانت الأشراف تضرب بيوتها في المواضع المرتفعة ويرفعونها ليراهم الطارق والوافد. النِّجَاد: حمالة السيف. عَظِيمُ الرَّمَادِ: ناره للضيفان لا تُطْفَأ. أَنَاسَ: ملا. بَجَّحَنِي: فرَّحني، وعظَّمني. بشِقِّ: غار في جبل أو نحوه، والمراد أنهم لقلتهم وسعهم سكني شق الجبل، أو مرادها ضيق العيش وشدته. صَهيل وَأَطِيط: أهل خيل وإبل. دَايِس: زراعة. مُنَقُّ: المنق: الغربال. فَلَا أُقَبَّحُ: لا يردلها قولًا. فَأَتَصَبَّحُ: أنام أول النهار فلا أوقظ. فَأَتَقَمَّحُ: أروى حتى لا أحب الشرب. عُكُومُهَا: أوعية تضع فيها المرأة ما يخصها. رَدَاحٌ: واسعة ثقيلة. كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ: أصل الشطبة سعف النخل يشق قضبانًا رقاقًا فتنسج منه الحصر، فشبهت مضجعه الذي ينام فيه في الصِغَر كقدر مسل شطبة واحدة. الْجَفْرَة: الأنثى من ولد المعز. تَبْثِيثا: تنشره نشرًا. تُنَقَّثُ مِيرَتَنَا: تخرج زادنا إلى غيرنا أو تفسده. تَعْشِيشًا: أي لا تتركَ قمامته في جانبه كالأعشاش، بل هي مصلحة له مهتمة به. الأَوْطَابُ: جمع وطب، وهو وعاء اللبن. تُمْخَضُ: تُخض لاستخراج الزبدة. سَريًا: وجيهًا من خيار الناس. شَرِيًّا: الشري من الخيل الذي يمضي في سيره بلا فتور. خَطِّيًّا: رمحًا. ثَرِيًّا: المال الكثير من الإبل وغيره. وَمِيري: صليهم وأوسعى عليهم. فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَىٰ كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ. (١)(١) [(. ٤٥٤]

#### (٨٣) باب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

٥١٩١ - صَرَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَبُيُّ قَالَ:

لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن نَوْبَآلِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ مُلُوبُكُمّا ﴾ [التحريم: ٤] حَتَّىٰ حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشُهِمُ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن نَنُوبَآلِلَى اللّهِ فَقَدُ الْمُومِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشُهِمُ اللّهَ اللّهُ وَعَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْمُومِنِينَ يَسُوفُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ فِي بَنِي أُمِيَّةً بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُزُولَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشُهِمْ مِنْ فَيَنْوِلُ يَوْمًا وَأَنْوِلُ يَوْمًا وَأَنْوِلُ يَوْمًا وَأَنْوِلُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشُهِيمِمْ، فَيَنْوِلُ يَوْمًا وَأَنْوِلُ يَوْمًا وَأَذَلْ لُكُ مَلُ الْمَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَوْلَ فَعَلَ مِغْلَ فَيْلُولَ عَلَى النَّوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَوْلَ فَعَلَ مِغْلَ مَغْلَ مَعْلَى وَلَاللّهُ لِي النَّيْعِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَوْلَ فَعَلَ مِغْلَ فَلَاتُ الْمَوْلِيقِ نِسَاوُلُكُ مَلُ مَنْ عَلَى الْمُؤْمَ وَقُلْتُ لَقَامُ مُنْ عَلَى مَغْلَ مِنْ الْوَحْيِ وَمُنْ الْمَوْلِقِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْوَحْيِ وَقُلْتُ لَهَا عَلَى الْمَوْلِقِ وَاللّهُ عِنْهُ مَ عَلَى الْمُؤْمِقِيقِ نِسَاوُلُكَ مَا فَلَالْمُ اللّهُ مِنْ الْوَلَامِ اللّهُ الْمُؤْمَنِي وَلَا الْمَوْلُ الْمُؤْمِنِي وَلَا الْمَوْلُولُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ الْمُؤْمِنِي وَلُولُكُولُ الْمُؤْمِنِي وَلَا الْمَوْمِ اللللللّهُو

<sup>(</sup>۱) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الخامس عشر بقراءة علاء الدين علي بن المارديني بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الأربعاء السادس عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عفا الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَسَخِبْتُ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «ذلكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩٢) والترمذي (٣٦٩١) والنسائي (١٥٩٤، ١٥٩٥)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٥١.

[٢٨/٧] النَّبِيَّ سِنَاسٌ مِيْدِمُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْل؟ قالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ (١): قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَامَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ/ لِغَضَب رَسُولِهِ(١) سِنَاسْمِيهُ مَ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ سِنَاسْمِيهُمْ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُريهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صِنَ السُّمِيهُ مَ مِريدُ عَايِشَةً - قالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا (١٠)، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَرعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قالَ: لَا، بَلْ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ نِسَاءَهُ (٤). فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ [١/١١] كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ/ أَنْ يَكُونَ. فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْر مَعَ النَّبِيِّ سِنَالله المِيام، فَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِيمِ مَشْرَبُ مَّ لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَإِذَا هِي تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا؟! أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ سِنَاسْطِيمُ ؟ قالَتْ: لا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزلٌ فِي المَشْرُ بَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِيّْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِيْتُ الْمَشْرَبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ سِنَاسْطِيمُ، فَقُلْتُ لِغُلَام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَاذِنْ لِعُمَر. فَانْصَرَفْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِيّْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَام: اسْتَاذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِيُّتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَاذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، قالَ: إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّرِيهُ مَلْ . فَذَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ مَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ رِمَالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِيًا(٥) عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة لفظ الجلالة في المتن: «رسوله الله»، وحوَّق عليها، وبهامش (ب): كذا في اليونينية هذا التحويق. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِتَغْزُونَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال عُبَيْدُ بنُ حُنَيْنِ سمع ابنَ عَبَّاسٍ عن عُمَرَ فقال: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ أَزْواجَهُ». انظر تغليق التعليق: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مُتَّكِئً».

وَأَنَا قَايِمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: اللهَّ أَكْبَرُ. ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَايِمْ أَسْتَانِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُريْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ. فَتَبَسَمَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ مَثَمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لا يَعُزَنَّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّيِعُ مِنَاسْمِيمُ مَا النَّبِي مِنَاسْمِيمُ مَنَاسُهُ وَاللهِ وَقَاحَبً إِلَى النَّيِعُ مِنَاسُمِيمُ النَّيْ مِنَاسُمِيمُ اللَّوْمَ فَلْ وَمَنَّا مَنْكَ عَلَى أَفْتُهُ مَنَسَمَ النَّيْ مَنَاسُمُ اللهُ اللهُ

قَالَتْ عَايِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. (أ) [ر:٢٤٦٨]

## (٨٤) باب صَوْم الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

٥١٩٢ - صَّرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَبْسِيْمَةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فارِسَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَيْلَةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وكان».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) والترمذي (٣٣١٨) والنسائي في الكبرى (١٦١٠، ٩١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٧. إِدَاوَة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. تَبَرَّزَ: قضى حاجته. ﴿ صَغَتُ ﴾: زاغت وأثمت. صَخِبْتُ: من الصخب وهو الصياح. تَسْتَكُثِرِي: تطلبي منه الكثير. أَوْضَأ: أجمل. تُنْعِلُ الْخَيْلَ: تجعل لها نعالًا. مَشْرَبَة: غرفة. أَهَبَة: جمع إهاب، وهو الجلد الذي لم يدبغ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً ﴿ ﴿ لَا تَصُومُ (١) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ». (أ) (ر: ٢٠٦٦]

#### (٨٥) بابّ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

٥١٩٣ - صَرَّ ثُنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ:، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّ مُ قالَ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ ﴾. (٢٥٣٧]

٥١٩٤ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ سُمِيمَ مَ : «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَرْجِعَ». (٥٠٥ [ر:٣٢٣]

## (٨٦) إِبِّ: لَا تَاذَنُ (٣) الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الصَّوْم. (٩)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمستملي: «تَصُومَنَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لا تَأْذَنِ». (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن النَّبيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٦) وأبو داود (٢٤٥٨) والترمذي (٧٨٢) والنسائي في الكبرى (١٩٢٠، ١٩٢١، ٣٢٨٧، ٣٢٨٨) وابن ماجه (١٧٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٨٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٣٦) وأبو داود (٢١٤١) والنسائي في الكبري (٨٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٠٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٦) وأبو داود (٢١٤١) والنسائي في الكبري (٨٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٩٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۰۲٦) وأبو داود (۲۵۸) والترمذي (۷۸۲) والنسائي في الكبرى (۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸) وابن ماجه (۱۷۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۷۲۹.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ٢٨/٤.

#### (۸۷) بابٌ

٥١٩٦ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: أَخبَرَنا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيرً عَالَ: «قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ [٣٠/٧] عَلَىٰ بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». (٥٥١ ط.٢٥٤٧]

## (٨٨) باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ

وَهِوَ الزَّوْجُ، وَهِوَ الْخَلِيطُ، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ.

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ مَنْ السَّعِيمِ مَنْ السَّعِيمِ (٣٠٤)

٥١٩٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَبَّاسٍ أَنّهُ قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُن مَنْ مَا مَنْ مَا مَوْ مِن اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا مَنْ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللهُ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَكْفُرْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٣٦) والنسائي في الكبري (٩٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠.

الْجَدُّ: الْحَظُّ فِي الرزق والغني. مَحْبُوسُونَ: ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٢٩/٤.

إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». (أ) [ر: ٢٩] وَلَىٰ إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ مِنْكُ جَنْمَانُ بْنُ الْهَيْثَم: حَدَّثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاء:

عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيهُ مِ قالَ: «ٱطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَٱطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». (ب) [ر: ٣٤٤١]

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ. (٥٠)

#### (٨٩) بابّ: «لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّ»

قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ ١٩٦٨)

٥١٩٩ - صَرَّ مُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

حدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ مَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرُ أَخْبَرُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخْبَرُ أَوْتُمْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ أَنَكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ أَنَاكُ مَقَالًا لَا يَوْدُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَقَاء وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَقَاء وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَقَاء وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَقَاء وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَا مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَقَاء وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَمْ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

### (٩٠) بابِّ: الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

٥٢٠٠ - صَدَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع:

[٣١/٧] عَنِ/ ابْنِ عُمَرَ شَيْمًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (٩٥) [ر: ٩٩٨]

(أ) أخرجه مسلم (٩٠٧) وأبو داود (١١٨٩) والترمذي (٢٦٠٢) والنسائي (١٤٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٧٧. تجلت: صفت وعاد نورها. تَكَمْكُمْتَ: تأخرت. العشير: الزوج.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۳۸) والترمذي (۲۶۰۳) والنسائي في الكبري (۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۸۷۳.

<sup>(</sup>ج) حديث سَلْم عند المصنف (٣٢٤١)، وانظر تغليق التعليق: ٢٩/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۲۶۲۷، ۲۶۱۵) والترمذي (۷۷۰) والنسائي (۱٦٣٠، ٢٣٤٤، ٢٣٧٧، ٢٣٧٨، ٢٣٨٨ ۲۳۸۸ - ۲۳۹۱، ۲۳۹۱ - ۲۶۰۱ - ۲۶۰۱) وابن ماجه (۱۷۱۰، ۱۷۱۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۹۶۰.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۸۲۹) وأبو داود (۱۹۲۸) والترمذي (۱۷۰۵) والنسائي في الكبرى (۱۸۷۶، ۹۱۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸٤۷۸.

(٩١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

عَنْ أَنَسٍ رَ اللهِ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى شَهْرِ (٣)؟ قالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ﴾. (أ) وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ (٣)؟ قالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ﴾. (أ) وَ وَعَشْرِينَ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ (٣)؟ قالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ﴾. (أ) وَ وَعَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## (٩٢) بابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مِنسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ (٤): ﴿ غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ (٥) إِلَّا فِي الْبَيْتِ ﴾ (ب). وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (٢). ٥ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ (٤): ﴿ غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ (٥) إِلَّا فِي الْبَيْتِ ﴾ (٢٠٥ - صَّرَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدَّفِي مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِلٍ : أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ : أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخبَرَني يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ : أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ :

اً أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ الشَّمِيَ مَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ (٧) شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَىٰ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا خَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، "حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ (٨) تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمًا». (٩٥٥] (: ١٩١٠]

٥٢٠٣ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا أَبُو يَعْفُورِ، قالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَىٰ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) من قوله: (﴿ بِمَا فَضَكَلَ ... ﴾) إلى قوله: (﴿ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَقَعَدَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «آليتَ شَهْرًا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «رَفْعُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «ولا تُهْجَرُ».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «ويذكر» إلى قوله: «والأول أصح» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «بعض» ليست في (ن)، وفي رواية أبي ذر: «نِسائِهِ».

<sup>(</sup>A) لفظة: «عليهنَّ» ليست في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٦٩٠) والنسائي (٣٤٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٩.

مَشْرُبَة: غرفة.

<sup>(</sup>ب) أبو داود (۲۱۲) والنسائي في الكبرى (۹۰۷۱) وابن ماجه (۱۸۵۰).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٨٥) والنسائي في الكبري (٩١٥٨) وابن ماجه (٢٠٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٠١.

حدَّ ثنا ابْنُ عَبَّاسٍ قالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ مِنَاسِّيْرِ عَمْ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَى الْنَبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ فَقَالَ: مُنَا مَا مُنَامَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنْ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا». فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ ذَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَقَالَ: مُنْ الْمُنْ شَهْرًا».

(٩٣) باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْب النِّسَاءِ،

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَضْرِبُوهُ نَ ﴾ [النساء: ٣٤] ضربًا غَيْرَ مُبَرِّح (١)

٥٢٠٤ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسُمِيمُ مَ قَالَ: «لَا يَجْلِذُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم». (ب) [ر: ٣٣٧٧]

#### (٩٤) إِبِّ: لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيةٍ

٥٢٠٥ - صَرَّ ثَا خَلَادُ بْنُ يَعْنَى: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - ، عَنْ صَفِيَّةَ:

[٣٢/٧] عَنْ عَايِّشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّظَ شَعَرُ رَاسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ / مِنْ سُعِيمِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: (لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ مِنَ سُوسُمِيمِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: (لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ (١٠)». (٥٩٥ [ط: ٥٩٣٤]

(90) بابّ: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَهُ كَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] مرَاتُهُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] ٥٢٠٦ - صَدَّ ثنا ابْنُ سَلَام (٣): أخبَرَ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ اللَّهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ أي: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «المَوْصُولَاتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنِي محمدُ بنُ سلامٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٤٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٥٥.

آلَيْتُ: حلفتُ، وكان سِنَ الشعير الم أقسم ألَّا يدخل عليهنَّ شهرًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٥٥) والترمذي (٣٣٤٣) والنسائي في الكبرى (٩١٦٦) وابن ماجه (١٩٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٢٣) والنسائي (٥٠٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٤٩.

تَمَعَّطَ: تساقط وتمزق.

﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ (١) لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَضَالَحُا أَن النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَالَحُانَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ وَالْقِسْمَةِ لِي. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اللهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن النَّفَقَةِ عَلَيْ وَالْقِسْمَةِ لِي. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَالْقِسْمَةِ لِي اللهَ اللهُ عَلَيْ وَالْقِسْمَةِ لِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْقِسْمَةِ لَيْ وَالْقِسْمَةِ لِي اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عُلَاكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَةُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### (٩٦) بابُ الْعَزْلِ

٥٢٠٧ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَايِرِ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ (٣) صَنَ السَّعِيمِ ﴿ ( بـ ٥٠٠٩ ، ٥٠٠٩ ]

٥٢٠٨ - ٥٢٠٩ - صَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ عَمْرُو: أَخْبَرَني عَطَاءً:

سَمِعَ جَابِرًا ﴿ إِنَّ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

٧ وَعَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ (٤) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيامُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. (٥) [ر: ٥٠٠٧]

٥٢١٠ - صَّرُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النُّهْرِيِّ،

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّامِ فَقالَ: (٥٠٥ أَوَإِنَّكُمْ (٥٠) لَتَفْعَلُونَ؟! -قَالَهَا ثَلَاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَايْنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِي كَايْنَةٌ ». (٥٠٥ [ر: ٢٢٢٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَتَقُولُ».

<sup>(</sup>٢) علىٰ قراءة غير الكوفيين.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رَسُولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَانَ يُعْزَلُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي رواية لغيره: «إنكم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢١) وأبو داود (٢١٣٥) والنسائي في الكبرى (١١١٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٠١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٠) والترمذي (١١٣٦، ١١٣٧) والنسائي في الكبرى (٩٠٧٨، ٩٠٩٢، ٩٠٩٣) وابن ماجه (١٩٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٠.

الْعَزْل: هو ترك صب المني في الفرج عند الجماع خشية أن تحبل المرأة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٤٠) والترمذي (١١٣٦، ١١٣٧) والنسائي في الكبرى (٩٠٧٨، ٩٠٩٢، ٩٠٩٣) وابن ماجه (١٩٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨ ٢٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٤٣٨) وأبو داود (٢١٧٢) والنسائي في الكبرى (٥٠٤٠-٥٠٤٨، ٩٠٨٥-٩٠٩٠) وابن ماجه (١٩٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١١١.

#### (٩٧) بابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

٥٢١١ - صَّرْنَ أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ (١): حدَّثني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ مِنَا شَهِيهُ مَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَا شَهِيهُ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَايِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَا شَهِيهُ إِلَى اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ إِلَى اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ إِلَى اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ إِلَى جَمَلِ عَايِشَةً وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتُهُ عَايِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَمَلِ عَايِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتُهُ عَايِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَمَلِ عَايِشَةً وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزلُوا، وَافْتَقَدَتُهُ عَايِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَمَلِ عَايِشَةً وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيَّ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيَّ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ

(٩٨) بابِّ: الْمَرْأَةُ(٣) تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ(٤)

٥٢١٢ - صَّرْن مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ لَسُّمِيمُ مِ لَعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ النَّبِيُّ مِنَ لَسُّمِيمُ لِعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً النَّبِيُّ مِنَ لَسُّمِيمُ لِعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً النَّبِيُّ مِنَ لَسُّمِيمُ لِعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ النَّبِيُّ مِنَ لَسُّمِيمُ لِعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ الْعَائِشَةَ النَّابِيُ مِنْ لَمُعَةً اللَّهُ مِنْ النَّبِي مِنْ لَمُعَالِمُ اللَّهُ النَّبِي مِنْ لَلْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

(٩٩) إِبُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ

بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾(٥) [النساء: ١٣٠-١٣٠]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَبِّ» دون حرف النداء.

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص) بالإضافة: «بابُ المرأةِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكيف يقسم ذلك» ليس في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى قوله: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٥) وأبو داود (٢١٣٨) والنسائي في الكبرى (٨٩٣٢) وابن ماجه (١٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٦٣) وأبو داود (٢١٣٨) والنسائي في الكبرى (٥٣٠٧، ٨٩٢٣) وابن ماجه (١٩٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٩٧.

## (١٠٠) باب: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ(١)

٥٢١٣ - صَّرْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرٌ: حدَّثنا خَالِدٌ (١)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ شِيَّةِ -وَلَوْ شِيْتُ أَنْ أَقُولَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌمِيهُ ﴿ وَلَكِنْ قالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. (أ) [ط: ٥٢١٤]

## (١٠١) بابّ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

٥٢١٤ - صَّرَ اللهُ بُنُ رَاشِدِ: حدَّ اللهُ أَسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّ الْيُوبُ وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِيْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ م (١٥٥[ر: ٢١٣٥]

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا شُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، قالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّمِينِ مِم. (ب)

## (١٠٢) باب مَنْ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

٥٢١٥ - صَرَّ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَىٰ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ. ﴿>٥[ر: ٢٦٨]

# (١٠٣) بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ الْرَّجُلِ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ ٥٢١٦ - مَدَّثنا(٣) فَرْوَةُ: حدَّثنا(٣) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

(١) الباب والترجمة ليسا في رواية كريمة ولا أبي ذر، والحديث عنده مندرجٌ تحت الترجمة السابقة، والحديث يصلح أن يندرج تحت كلا الترجمتين. انظر فتح الباري ٣٨٩/٩.

(٢) تصحف في (ن) إلئ: «بشر بن خالد».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٦١) وأبو داود (٢١٢٤) والترمذي (١١٣٩) وابن ماجه (١٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٤.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۳۰۹) وأبو داود (۲۱۸) والترمذي (۱٤۰) والنسائي (۲۶۶، ۳۱۹۸) وابن ماجه (۵۸۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸٦.

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، فَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ النَّهِ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا (١) كَانَ يَحْتَبِسُ . (٥) [ر: ٤٩١٢]

## (١٠٤) بابِّ: إِذَا اسْتَاذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

٥٢١٧ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخبَرَني أَبِي:

#### (١٠٥) بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ

٥٢١٨ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس:

عَنْ عُمَرَ الرَّمُ : دَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةِ، لَا يَغُرَّنَكِ (٤) هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُسْنُها اللّهِ مِنَى السَّعِيمُ مُ فَتَبَسَّمَ. (٥٠) [٣٤/٧]

## (١٠٦) اللهُ تَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَىٰ مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

٥٢١٩ - صَدَّ اللهُ مَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ اللهُ عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيرِ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْبِ وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مِمَّا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «فَأَذِنَ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): ليست ياء «يَغُرَّنَّكِ» منقوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي في الكبرى (٦٧٠٤، ٢٥٠١) وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٩٤٠.

نَحْرِي وَسَحْرِي : النحر : مجتمع التراقي في أعلى الصدر، والسحر : الرئة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٧٩) والترمذي (٣٣١٨) والنسائي في الكبرى (٩١٥٧، ١١٦١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢.

حدَّثني (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَام: حدَّثنِي فَاطِمَةُ:

عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مُ (١٠): «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». (٥) غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عَلَى الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». (٥) غَيْرَ اللَّهُ يَرُورُ مَا لَهُ عَيْرَةً

وَقَالَ وَرَّادٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّمِيمِ : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ».٥ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ».٥ (٦٨٤٦)

٥٢٠ - صَّرَّنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَلَا عَلْ عَلْ

٥٢١ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ:

وَعَنْ يَحْيَىٰ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيِّ مُ اللَّهِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مُ (٤). (٥) ٥

(١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

(٢) قوله: «رسول الله صن الشعياطم» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «النّبيّ).

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أنه سَمِعَ أبا هريرة عن النبي سِنَ الشريمَ عم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٣٠) وأبو داود (٤٩٩٧) والنسائي في الكبرى (٨٩٢١، ٨٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف:٥ ١٥٧٤. تَشَبَّعْتُ: افتخرت وتباهيت بأكثر مما لي عند زوجي من المكانة والمنزلة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٠) والترمذي (٣٥٣٠) والنسائي في الكبرى (١١١٧٣، ١١١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٦. مُصْفَح : غير ضارب بعرضه بل بحده، فمن فتح جعله وصفًا للسيف، ومن كسر جعله وصفًا للضارب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٠١) والنسائي (١٤٧٤، ١٥٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٤٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٦٦، ٢٧٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٣١، ١٥٧٢٦.

٥٢٢٣ - صَرْثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ أَنَّهُ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَاتِيَ الْمُومِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ». (أ) نَ

٥٢٢٤ - صَّرْتُنَا أَبُ مَحْمُودٌ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ شِنَّهُ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكِ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ (') نَاضِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي (') الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْضِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِرُ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَا اللَّاعِيمِ وَهِيَ مِنِي عَلَى ثُلُقَيْ وَنُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُهِ عَلَى رَاسِي، وَهِي مِنِي عَلَى ثُلُقَيْ فَرْسَخِ، فَجِيْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَاسِي، فَلَقِيتُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ عِنْ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ / الزُّبَيْرَ وَعَيْثُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ / الزُّبَيْرَ وَعَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ عِيْمُ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِيْتُ الزُّبَيْرَ وَعَيْدُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ / الزُّبَيْرَ وَعَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ عِيْمُ أَنْ أَسْتَحْيَيْتُ فَمَ مَنَ اللَّاسِ وَفَكَرْتُ / الزُّبَيْرَ وَعَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، وَعَمْهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَلَاتُ عَلَى رَاسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَصْدَالِهِ مَنْ أَلْعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّوى كَانَ أَشَدَ عَلَى أَنْ أَسُلَ إِلَى الْمُعْرَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم يكْفِينِي (°) سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنْمَا أَعْمَ أَنْ أَلُولُ الْمُعْرِقِي فَيْعَلِي وَاللَّهُ وَعَرَفْرَ وَلَا الْعَلَى الْمُعْرِقِي وَالْعَلَى الْسُلَ إِلَى الْمُعْرِقِي وَلَى الْمُلْوِلِ الْمَالُ إِلَى الْمُلُولِ الْمُعْرِقِي وَلَى الْمُلَا اللَّهُ مَنْ الْمُلَالِ النَّوى عَلَى اللَّهُ وَكُولِكُ الْمُعْرِقِي وَلِهُ مَنْ فَرَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِولِ اللَّهُ الْمُعْرِقِي وَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلِ الْمُعْرِقِي الْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْمُلِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُول

٥٢٥ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت «غير» هنا وفي الموضع الآتي بالنصب والجر معًا في (ن)، وبالنصب فقط في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة: «وأَسْقِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَلَيْكِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «تكفيني» بالتاء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦١) والترمذي (١١٦٨)، وانظر تحفة الأشراف:١٥٣٧٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٨٢) وأبو داود (٣٠٦٩) والنسائي في الكبرى (٩١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٥. نَاضِح: ما استُعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. غَرْبه: دلوه. ثُلُنَيْ فَرْسَخ: أي ميلين= ١٦٠٩×٢=٣٢١٨ متر.

فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِن مِنْ عَلَا الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أَمُّكُمْ». ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَذَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ أَمُّكُمْ». ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَذَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ (۱) الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ (۱) الَّتِي كُسِرَتْ (١٥١٥).

٥٢٦٦ - حَدَّنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ: حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٣) شَيْمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ -أَوْ: أَتَيْتُ الْجَنَّةَ - أَوْ: أَتَيْتُ الْجَنَّةَ - فَا مُعْنِي إِلَّا فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا فَأَبْصَرْتُ وَقُلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٢٢٧ - صَّرْثُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَن الزُّهْرِيِّ (٥): أَخبَرَني ابْنُ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسٌمِيمِ مُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسٌمِيمِ مَ: «بَيْنَمَا (٢) أَنَا نَايِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ (٧): هَذَا لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ (٨) فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَىٰ عُمَرُ وَهوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيْكَ (٩)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «البَيْتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن الخطاب: يا رسول الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بَيْنَا».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قالُوا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرَتَكَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وأبي ذر: «عليك» دون «أَوَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٥٦٧) والنسائي (٣٩٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٩.

الصَّحْفَةُ: إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة. انْفَلَقَتْ: الفلْق بالسكون: الشَّق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٤) والنسائي في الكبرى (٨١٢٤-٨١٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٦٥.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ ؟! أَ٥[ر:٣٢٤٢]

#### (١٠٨) بابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

٥٢٢٨ - صَّرْثُنا(١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا السَّمَكَ. (٢٠) غَضْبَى ، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ». قَالَتْ: قُلْتُ: فَلْتُ: أَجُلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا السَّمَكَ. (٢٠) [ط: ٢٠٧٨]

٥٢٢٩ - صَّرْني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حدَّثنا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي:

#### (١٠٩) بابُ ذَبِّ الرَّجُل عَن ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

٥٢٣٠ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ مِنَا للْمِيْءَ مَ يَقُولُ وَهَوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّ بَنِي هِ مَنْ الْمُغِيرَةِ السَّاذَنُوا(٥) فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِكَثْرَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن بَشِّرْهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «اسْتَاذَنُوني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٥) والنسائي في الكبري (٨١٢٨، ٨١٢٩) وابن ماجه (١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٩) والنسائي في الكبرى (٢٥١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٣٥) والترمذي (٢٠١٧، ٣٨٧٥) والنسائي في الكبرى (٨٣٦١، ٨٣٦٢، ٨٣٦٣) وابن ماجه (١٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٥٣.

قَصَب: لُؤْلُوُّ مُجَوَّف.

مَا أَرَابَهَا وَيُوْذِينِي مَا آذَاهَا». هَكَذَا قَالَ(١١).(أ) ٥ [ر: ٩٢٦]

#### (١١٠) بابّ: يَقِلُ الرِّجالُ ويَكْثُرُ النِّساءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالله عِنِ النَّبِيِّ مِنَالله عِنِ النَّبِيِّ مِنَالله عِنَ المَّرَأَةُ (٣) يَلُذْنَ بِهِ ؛ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». (١٤١٤)

٥٢٣١ - صَّرْثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

(١١١) بابّ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

٥٢٣٢ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى الشَّمِيُ مُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ(٦) الْمَوْتُ». ﴿۞۞

(١) قوله: «هكذا قال» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) ضُبطت في (ص،ع) بالياء، وضبطت بالياء والتاء في (ب).

(٣) ضبَّب عليها في (ب) نقلًا عن اليونينية ، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «نِسْوَةً».

(٤) في رواية أبي ذر: «بِحَدِيثٍ».

(٥) بهامش (ن) بخط النويريِّ راش: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته.

(٦) في رواية أبي ذر: «أَفَرَأَيْتَ الحَمُ؟ قال: الحَمُ».

بَضْعَةً: جزءٌ مني.

يَلُذْنَ بِهِ: يستترن. الْقَيِّمُ: الذي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهن.

الْمُغِيبَة: التي غاب عنها زوجُها. الْحَمْو: أخو الزوج.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٩-٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٠-٨٣٧١، ٨٥١٨، ٥٥١٨) أخرجه مسلم (٨٤٤٠) وأبن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٧١) والترمذي (٢٠٠٥) والنسائي في الكبرى (٥٩٠٥، ٥٩٠٦) وابن ماجه (٤٠٤٥)، وانظر تحفة الأثم اف: ١٣٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٧١) والترمذي (١١٧١) والنسائي في الكبرى (٩٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٨.

٥٢٣٣ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمَ قالَ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قالَ: «ٱرْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». ٥٠ [ر:١٨٦٢]

## (١١٢) باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

٥٢٣٤ - صَّرْثنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام، قَالَ:

### (١١٣) باب مَا يُنْهَىٰ مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

٥٢٣٥ - صَرَّ ثُنَا" عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّ ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٤) أُمِّ سَلَمَةَ:

## (١١٤) بابُ نَظْرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

٥٢٣٦ - صَّرُن إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسَىٰ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: "إنَّكُمْ".

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَيْكُنَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤١) والنسائي في الكبري (٩٢١٨) وابن ماجه (٢٩٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٠٩) والنسائي في الكبرى (٨٣٢٩، ٨٣٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٨٠) وأبو داود (٤٩٢٩) والنسائي في الكبرى (٩٢٤٥، ٩٢٤٩) وابن ماجه (١٩٠٢، ١٩٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٣.

مُخَنَّتُ: هو الذي يُشبه النساء في حركاتهن وكلامهن.

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّهُ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُ مَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي (١) أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى النَّهُو. (أ) [ر: ٤٥٤]

## (١١٥) باب خُرُوج النّساء لِحَوَايِجِهِنَّ

٥٢٣٧ - صَر ثنا () فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ (٣) لَيْلًا، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا. فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا للله عَلَيْهُمْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهِوَ فِي حُجْرَتِي يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا. فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا لله عِيهُمُ فَهُ وَهُو يَقُولُ: «قَدْ أُذِنَ (٥) لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ يَتَعَشَّىٰ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأُنْزِلَ (٤) عَلَيْهِ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: «قَدْ أُذِنَ (٥) لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِيَحُوالِيجِكُنَّ». (٢٥٠) [ر: ١٤٦]

# (١١٦) بابُ اسْتِيذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٥٢٣٨ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمُ: ﴿إِذَا اسْتَاذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعَهَا(٢٠)». ﴿حِ﴾ [ر: ٨٦٥]

## (١١٧) بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظْرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاع

٥٢٣٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّهُ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّىٰ أَسْأَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الَّتِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص) بسكون الميم.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ص): «أَذِنَ»، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية أبي ذر: «أَذِنَ اللهُ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص، ق) بالجزم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩٢) والترمذي (٣٦٩١) والنسائي (١٥٩٤، ١٥٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٣.

عَرْقًا: العَرْق: العظم الذي أُخذ لحمه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٤) وأبو داود (٧٦٥) والترمذي (٥٧٠) والنسائي (٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٢٣.

رَسُولَ اللهِ صِنَاسْمِيهُ مَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْمِيهُ مَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأَذَنِي لَهُ ﴾. قالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ؟ قالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيهُ مَ : وَفَلْكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ (١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. فَالَتْ عَايِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (١) [د: ١٦٤٤]

## (١١٨) باب: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

٠ ٢٤٠ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِ ﴿ ﴿ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». (ب) [ط: ٥٤١]

١٤١٥ - صَرَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني شَقِيقُ ('):

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيرَ م /: ﴿ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللمُ اللّهُ اللّهُ الللللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## (١١٩) بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ. عَلَىٰ نِسَائِهِ

٥٢٤٢ - صَّرَّني مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «يُضْرَبَ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَأُطِيْفَنَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٥) والترمذي (١١٤٨) والنسائي (٣٣١٤-٣٣١٨) وابن ماجه (١٩٤٨، ١٩٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٦٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢١٥٠) والترمذي (٢٧٩١) والنسائي في الكبرى (٩٢٣٠-٩٢٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥١، ٩٣٠٥. تُبَاشِر: المباشرة هاهنا مستعارة من التقاء البشرتين للنظر إلى البشرة، فتقديره: تنظر إلى بشرتها فتصفها لزوجها كأنه يراها. (٢) أخرجه مسلم (١٦٥٤) والنسائي (٣٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥١٨.

## (١٢٠) بابّ: لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ ؟ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

٥٢٤٣ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُغْبَةُ: حدَّثنا مُحَادِبُ بْنُ دِثَارٍ (١٠):

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شِيْمٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَاتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا. (أن ٥) [: ٤٤٣]

٥٢٤٤ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ*ناشِعِيمُ*: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا

يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».(أ) ٥[ر: ٤٤٣]

#### (١٢١) باب طَلَب الْوَلَدِ

٥٢٤٥ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُّولِ اللَّهِ سِنَاسْطِيْ مَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحَقِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ سِنَاسْطِيمِ مَ فَقَالَ (٢٠): «مَا يُعْجِلُكَ ؟» قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ. قَالَ: «فَيِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلَّ جَارِيةً قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ. قَالَ: «فَيِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلَّ جَارِيةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». قَالَ: «قَمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ». قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ». يَعْنِي: الْوَلَدَ. (٢٠) ٥ [ر: ٤٤٣]

٥٢٤٦ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثِنا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ الشَّعِيمُ عَالَ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنَ الشَّعِيمُ عَالَ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ،

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٧٧٦) والترمذي (٢٧١٢) والنسائي في الكبرى (٩١٤١-٩١٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٣، ٢٥٧٧.

طُرُوقًا: الطُّروق -بالضمِّ -: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢١٩) وفي الكبرى (٩١٤٥) وابن ماجه (٠١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٢. قَطُوف: القِطاف: تَقَارُب الخَطْوِ في سُرعة. الشَّعِئَةُ: الشَّعَثُ: توسخ الشعر وتفرقه. تَسْتَحِدُّ: الاستحداد: استعمال الحديد في الحلق، ثم استعمل في حلق العانة. الْمُغِيبَةُ: التي غاب عنها زوجُها. الْكَيْس: العقل، وكأنَّه أمره باستعمال الحلم والمداراة للأهل، وذلك مقتضى العقل.

حَتَّىٰ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ». قَالَ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمَ ا «فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ». (أ) [ر: ٤٤٣]

تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ أَلْكَيْسِ. ٥ (٢٠٩٧) (١٢٢) بابُ: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ(١)

٥٢٤٧ - صَّرْتَيْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ مِنَاسْطِيام فِي غَزْوَةٍ، فَلَمّا قَفَلْنَا، كُنّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَىٰ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَىٰ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَىٰ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ الْمَدِينَةِ، فَسَارَ بَعِيرِي / كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإبِلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسْطِيام، فَقُلْتُ: يَعَمُ، فَسَارَ بَعِيرِي / كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإبِلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسْطِيام، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُزُسٍ، قالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَبِكُرًا أَمْ فَيّبًا؟» يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُزُسٍ، قالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَبِكُرًا أَمْ فَيّبًا؟» قالَ: «قَلْتُ اللّهُ عِنْ أَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «أَمْهِلُوا، حَتَىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ: عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ». (ب٥٠) فقالَ: «أَمْهِلُوا، حَتَىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ: عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ». (ب٥٠)

# (١٢٣) باب: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِسْاَءِ ﴾ [النور: ٣١]

٥٢٤٨ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) مِنَاسْمِيمٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «الشَّعِثَةُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِكْرًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «دُوِيَ جُرْحُ رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢١٩) وفي الكبرى (٩١٤٥) وابن ماجه (١٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٢.

الشَّعِثَةُ: الشَّعَثُ: توسخ الشعر وتفرقه. تَسْتَحِدُّ: الاستحداد: استعمال الحديد في الحلق، ثم استعمل في حلق العانة. الْمُغِيبَةُ: التي غاب عنها زوجُها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٢٧٧٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢١٠) وفي الكبرى (٩١٤٤، ٩١٤٤) والكبرى (٩١٤٤، ٩١٤٩) وابن ماجه (١٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٢.

قَطُوف: القِطاف: تَقَارُب الخَطْو في سُرعة. نَخَسَ: دفعه ضربًا. عَنزَة: فوق العصا ودون الرمح كالحربة.

السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ سُّاسِّهِمْ بِالْمَدِينَةِ. فَقالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِدِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ سُلِّهِمْ بِالْمَدِينَةِ. فَقالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ (١) أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي/، كَانَتْ فَاطِمَةُ إَيْلِيُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَاتِي بِالْمَاءِ عَلَى النَّاسِ (١) أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ فَحُرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. (أ) [ر: ٢٤٣]

#### (١٢٤) بابّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُوا ٱلْخُلُمُ (١) ﴾ [النور: ٥٨]

9 ٢٤٩ - حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَحْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَحْبَرَنا شُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَ سَأَلَهُ رَجُلِّ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيمُ الْعِيدَ أَضْحَى أَوْ فِطْرًا ؟
قالَ: نَعَمْ ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ. يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ (٣) ، قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيمُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيمُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيمُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيمُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا السَّعِيمُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا شَهِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعَمَّىٰ وَاللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُنَاعِيمُ اللَّهُ الْمُنَاقِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

# (١٢٥) باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ ﴿ وَكَا مِنْ الرَّجُلِ الْبُنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ (٥)

٥٢٥٠ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ

التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَخِذِي. (٥) [ر: ٣٣٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَمَا بَقِيَ للنَّاس».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ مِنْكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «صِغَرِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يُهُوِينَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ طَعْنِ الرَّجُلِ...».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۹۰) والترمذي (۲۰۸۵) والنسائي في الكبرى (۹۲۳۵) وابن ماجه (۳٤٦٤، ۳٤٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۸۸ ع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤١-١١٤٤، ١١٤٦، ١١٥٩) والنسائي (١٥٦٩، ١٥٨٦، ١٥٨٧) وابن ماجه (١٢٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨١٦.

<sup>(</sup>ج) قال في الفتح: الذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو: «هَلْ عَرَّسْتُم»... اه. وانظر الحديث رقم: ٥٤٧٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣١٤، ٣١٣) وابن ماجه (٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥١٩.

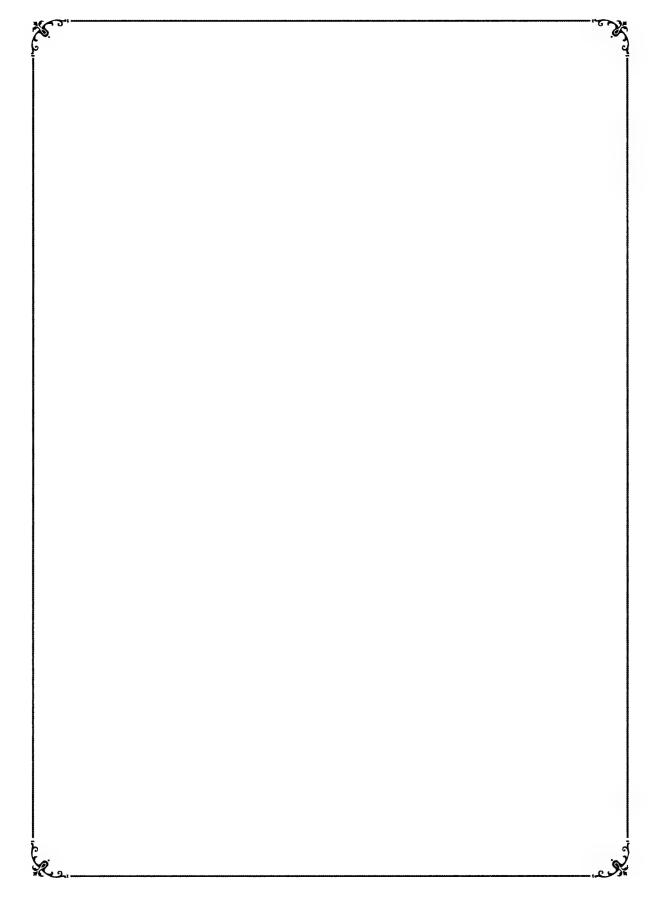

[ [ 1 · /v]

## بسِ السِّلِ الْحَالِحَ الْحَابُ

## كِتَابُ الطَّلَاقِ

(١) قولُ الله (١) تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ تَ

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ

٥٢٥١ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

#### (١) بابّ: إِذَا طُلِّقَتِ الْحَايِّضُ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

٥٢٥٢ - صَّرْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ (٣) وَهِيَ حَايِّضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَ فَقالَ: «لِيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ: تُحْتَسَّبُ؟ قالَ: فَمَهْ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ: تُحْتَسَّبُ؟ قالَ: أَرَأَيْتَ (٤) إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. (٢) ٥ [ر: ٤٩٠٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقَوْل اللهِ»، والكتاب عنده مُقدَّم على البسملة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعددناه» ليس في رواية أبي ذر، وتفسير ﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾ مؤخر على تفسير طلاق السنة عنده.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرَأَيْنَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۵) والترمذي (۱۱۷۰، ۲۱۷۰) والنسائي (۱۱۷۰، ۲۲۸۹) وأبو داود (۳۳۹۹-۳۳۹۹) وابن ماجه (۲۰۲۳، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۳۳٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۱۱۸۶، ۲۱۸۰) والترمذي (۱۱۷۰، ۱۱۷۰) والنسائي (۳۳۸-۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۲، ۲۲۹۳، ۳۳۹۲. ۳۳۹۲. ۳۳۹۳، ۲۲۹۳، ۲۲۹۳، ۳۳۹۲.

٥٢٥٣ - وَقَالَ<sup>(١)</sup> أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ. أَنَ [ر:٤٩٠٨]

#### (٣) باب مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟

٥٢٥٤ - صَّرَثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَرْوَةُ:

عَنْ عَايِشَةَ رَانَهُ: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ وَدَنَا مِنْهَا قالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، ٱلْحَقِي بِأَهْلِكِ». (ب)

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١): رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخبَرَهُ: أَنَّ عَايْشَةَ قالَتْ. ۞

٥٢٥٥ - حَدَّثُنِ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ فِلَ أَسَيْدٍ فِلَ أَسَيْدٍ فَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللِي اللَّهُ اللِي اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللِي اللِي اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِي مُنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ الللَّهُ مِنْ الللْهُ الللِي اللِي الللِي اللَّهُ الللْهُ الللِي الللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «جَلَسْنَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «في بيتِ نخلِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر بالنصب.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر: «لِسُوقَةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧١) وأبو داود (٢١٧٩-٢١٨٥) والترمذي (١١٧٥، ١١٧٦) والنسائي (٣٣٨٩-٣٣٩١، ٣٣٩٢، ٣٣٩٦، ٢٠٣٩، ٣٣٩٦، ٣٣٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٦٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٣٤١٧) وابن ماجه (٢٠٣٧، ٢٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥١٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤٣٤/٤.

مِنْكَ. فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ، ٱكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا». (أ) [ط: ٢٥٧]

٥٢٥٦ - ٥٢٥٥ - وقالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، /عَنْ () عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ: عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، /عَنْ () عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ: عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صِنَالِهُ عِنْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ ((). (ب) ٥ (ط: ١٩٧٧ه، ٥١٥٥)

صَّرُ ثَنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا. ۞

٥٢٥٨ - صَّرْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنا هَمَّامُ بْنُ (٥) يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْر، قالَ:

قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ النَّبِيَّ صِنَاسُهُ مِن فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ، فَأَتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَّ صِنَاسُهُ مِن فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. (٥) فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ن، و،ع) إلى «بن»، ويبدو أنَّه خطأ أصيل في اليونينية، وضبَّب عليها في (ن) بخط متأخر وصحَّحه في الهامش إلى المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ن): «رَازِقِيَّتَيْن».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ن،ع) إلى «عن».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١١٩١.

السُّوقَة: الرَّعيَّة ومَنْ دون المَلِك. رَازِقيَّتَيْن: الرَّازِقيَّة: ثياب كَتَّان بيضٌ.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٣٥/٤ ، وفتح الباري: ٣٦٠/٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١١١٩١، ٤٧٤٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱٤۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۱۱۸۶، ۲۱۸۰) والترمذي (۱۱۷۰، ۱۱۷۰) والنسائي (۳۳۸-۳۳۹۱، ۳۳۹۰، ۳۳۹۰، ۳۳۹۰، ۳۳۹۰، ۳۳۹۰، ۳۳۹۰. ۳۳۹- ۳۳۹۹، ۳۶۰۰، ۳۵۰۰، ۳۵۰۰، ۳۵۰۰، ۲۰۰۳، ۵۰۰۰) وابن ماجه (۲۰۱۰، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۵۷۳.

#### (٤) إِبُ مَنْ أَجَازَ (١) طَلَاقَ الثَّلَاثِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:

﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَىٰ أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ('').

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ.

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. (٥٠)

٥٢٥٩ - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ:

أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ (٣) السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ بِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم . فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَقَّى كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمٌ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم ، فَلَمَّا وَعَابَهَا، حَقَّى كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمٌ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ سِهَا شَعْدِيم ، فَلَمَّا وَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمٌ ، مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ سِهَا شَعْدِم ؟ فَلَمَّا وَجَعَ عَاصِمٌ ، فَلَمَّا لَهُ مَنْ اللهِ سِهَا اللهِ مِنَا شَعْدِم اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ إِنْ اللهِ عِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «جَوَّزَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مَبْتُوتَةً»، وبهامش (ب، ص) كذا منصوبة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «بن ساعد» مضبَّب عليه، وبهامشهما: كذا في اليونينية، وفي الفرع وغيره: «بن سعد». اه.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ب، ص) بسكون السين وفتحها نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قد أُنْزِلَ فيكَ».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (ب، ص): ﴿ سُنَّةَ ﴾، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٣٦/٤.

الْمُتَلَاعِنَيْنِ. (أ) [ر: ٤١٣]

٥٢٦٠ - صَ*رَّنا* سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ ، قالَ: / حدَّثني عُقَيْلٌ (١) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قالَ: [٤٢/٧] أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ :

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا للْمَعِيمِم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمَعْيَمِم: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىٰ رِفَاعَةَ؟! لَا، وَتَنُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ اللَّهِ مِنَا لللهُ عَلَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

٥٢٦١ - حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (١) ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ/، فَسُئِلَ النَّبِيُّ مِنَ سُطِيمٍ : أَتَحِلُ [٢١١٠] لِلأَوَّلِ؟ قالَ: «لَا، حَتَّىٰ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ». ۞ ([ر: ٢٦٣٩]

(٥) باب: مَنْ خَيَّرَ نِساءَهُ (٣) ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لِّا أَزُولَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُ كَ اللَّحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْك أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨] (٤) - مَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حدَّثنا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «اللَّيْثُ عن عُقَيْلِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «امْرَأَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «أزْوَاجَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٢) وأبو داود (٢٠٤٥-٢٢٤٩، ٢٥٥٠-٢٥٥١) والنسائي (٣٤٠٢، ٣٤٦٦) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٣٣) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٠-٣٤٠٩، ٣٤١١، ٣٤١٦) وابن ماجه (١٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥١.

الْهُذْبَة: هي ما على طرف الثوب من الخمل، أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلًا. عُسَيْلَتَك: تصغير عسل، والعسل يذكر ويؤنث، وكنّى بها عن لذة الجماع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۶۳۳) وأبو داود (۲۳۰۹) والترمذي (۱۱۱۸) والنسائي (۳۲۸۳، ۳۲۰۹-۳۲۰۹، ۳۲۱۱، ۳۲۱۳) وابن ماجه (۱۹۳۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۵۳٦.

عُسَيْلَتَهَا: تصغير عسل، والعسل يذكر ويؤنث، وكني بها عن لذة الجماع.

<sup>(</sup>د) وقع هنا في نسخة الصغاني قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أبي سلمة عنها في المعنى، قال فيه:

عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَاضْتُونَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْعًا. (٥) [ر: ٢٤٦٨]

٥٢٦٣ - صَرْثنا مُسَدّد: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

سَأَلْتُ عَايِشَةَ عَنِ الْخِيرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ مِنْ اللهِ مِمْ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟! قالَ مَسْرُوقُ: لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِيَّةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. (٥٠ [د: ٢٤٦٨]

(٦) بابّ: إذا قال: فارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَىٰ نِيَّتِهِ

قَوْلُ (١) اللهِ مِمَزَّرِسُ: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَقَالَ: ﴿ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، وَقَالَ: ﴿ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [الإحزاب: ٢٨]، وَقَالَ: ﴿ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٢].

وَقَالَتْ عَايِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ مِنْ سُمِيمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ. ٥ (٤٧٨٥) ( قَالَ لَا مُرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (٧) بابُ مَنْ قالَ لإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ (٣) الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ. وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (٢) ٥ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (٢) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أو البرية أو الخلية».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقَوْلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لِلطَّعام».

 <sup>[</sup> حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ (ح). وَقال اللَّيثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِؤَاللَّهِ عِلَمْ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِؤَاللَّهِ عِلَمْ إِتَّخْفِيرِ أَزْوَاجِهِ]. اه.

والحديثان سبقا في تفسير سورة الأحزاب: ٤٧٨٥، ٤٧٨٦.

<sup>﴿</sup> أَمَيِّعَكُنَّ ﴾: أعطيكن متعةَ الطَّلاق. ﴿ أَسَرِّحَكُنَّ مَرَلِكَا جَمِيلًا ﴾: أَفَارِ قُكُنَّ من دون مُغَاضَبَةٍ ولا مُشَاتَمَةٍ ، بل بِسَعَةِ صَدْرٍ وانشراح بَالٍ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٧) وأبو داود (٢٢٠٣) والترمذي (١١٧٩) والنسائي (٣٢٠٢، ٣٢٠٣، ٣٤٤١-٣٤٤٥) وابن ماجه (٢٠٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٤، ١٧٦٣٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٣٨/٤.

٥٢٦٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ<sup>(١)</sup> إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمُ مُ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا (١) ثَلَاثًا حَرُمَتُ مَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَكَ (٣). (٥٠٥ [ر: ٤٩٠٨]

٥٢٦٥ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّ جَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَىٰ شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ مِنَ سُمِيهُ مَمْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [٧٣٤] فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَىٰ شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ مِنَ سُمْهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِنَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِنَّ وَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجُتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُ (٤) لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللهَا يَعْلَمُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهَا عَلَىٰ اللهُ مِنْ مُعَهُ إِلَّا هَنَا لَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ مُنْ مُعَهُ إِلّا هَنَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُعَلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَوْلِ مُثَلِّ اللّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُؤْمِ مُلْكُولُ مُ مُنْ أَلُولُ مُلْقُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ

#### (٨) باب: ﴿ لِمَ تُحْرِمُ مَاۤ أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]

٥٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَخْيَى بْنُ صَبَّاحٍ: سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ (٢) بِشَيْءٍ، وَقَالَ: ﴿لَكُمْ (٧) فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِلْسَوَةُ (٨) حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١]. (٥) [ر: ٤٩١١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني نافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذرعن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «طَلَّقَها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَفَأَحِلُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَوْ تَذُوقِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَيْسَتْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٨) بضمِّ الهمزة قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الجمهور.

<sup>(</sup>i) مسلم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٣٣) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٠-٣٤٠٩، ٣٤١١، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٠٠.

الهُدُبَّة: هي ما على طرف الثوب من الخمل، أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلًا. هَنَةً: المرة الواحدة الضعيفة.

عُسَيْلَتَك: تصغير عسل، والعسل يذكر ويؤنث، وكنَّى بها عن لذة الجماع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٧٣) وابن ماجه (٢٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٤٨.

٥٢٦٧ - صَرَّتَي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ (١): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: زَعَمَ عَطَاءً: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ:

٥٢٦٨ - صَّر ثنا (٧) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَر، فَاحْتَبَسَّ انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَر، فَاحْتَبَسَّ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ (٩)، فَسَقَتِ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيلُ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ عَسَلٍ (٩)، فَسَقَتِ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيلُ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُولِي أَكُلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الصَّبَّاح».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أنْ أَيَّتُنَا». وبهامش (ب، ص): همزة «ان» غير مضبوطة في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لا بَاسَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «إلى» ليست في روايتي أبي ذر وابن عساكر، وما بعدها ابتداء ترجمة جديدة عندهما، لكن الذي في رواية ابن عساكر: «بابٌ [في (ب، ص): بابُ] ﴿إِن نَوُبَاۤ إِلَى اللَّهِ ﴾ يَعْنِي لعائشة وحفصة...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «والحَلْوَىٰ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «عُكَّةَ عَسَلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥، ٣٧١٥) والنسائي (٣٤٢١، ٣٩٥٨، ٣٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٢٢. مَغَافِير: شجر له صمغ رائحته كريهة.

مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ (١)؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ (١). قالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيةُ (٣) بِمَا أَمَرْتِنِي (٤) بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قالَتْ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيةُ (٣) بِمَا أَمَرْتِنِي (٤) بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: (لآلا). قالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قالَ: (سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ (٥)». فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط. فَلَمَّا دَارَ إِلَىٰ قُلْتُ لَهُ (٢) نَحْوَ لَا سَقَتْنِي حَفْصَةُ قَالَتْ: "كَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اللهِ اللهُ عَلْمَا دَارَ إِلَىٰ حَفْصَةً قالَتْ: "كَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اللهِ، أَلَا اللهِ، قَلْلُ اللهُ عَلْمَا دَارَ إِلَىٰ حَفْصَةً قالَتْ: "كُولُ اللهِ، أَلَا اللهُ عَلْمَا دَارَ إِلَىٰ حَفْصَةً قالَتْ: "قُلْكُ لَهُ إِلَىٰ عَفْصَةً قالَتْ: "كُولُ اللهِ، أَلَا اللهُ وَلُكُ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قُلْتُ لَهَا: اللهَ اللهُ عَلْدُتْ وَاللّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قُلْتُ لَهَا: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٩) بابّ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٧): ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُ ﴾ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ (٨) تَعْنَدُ ونَهَا فَمَتِّعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ (٨) تَعْنَدُ ونَهَا فَمَتِّعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ (٨) الأحزاب: ٤٤]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

<sup>(</sup>١) لفظة: «منك» ليست في رواية ابن عساكر. وزاد في (ن، و) أنها ليست في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ذلِكِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «أُنَادِيَهُ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و، ب، ص): «أَمَرَتْنِي». وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية مضبوط: «أَمَرَتْنِي» وفي غيرها الراء ساكنة والتاء مكسورة. اه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عسل» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالىٰ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٤، ٣٧١٥) والنسائي (٣٤٢١، ٣٧٩٥، ٣٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٤. عُكَّة: قِرْبة صغيرة. مَغَافِير: شجر له صمغ رائحته كريهة. جَرَسَتْ: رَعَتْ، وأكلت. الْعُرْفُط: شجر له صمغ رائحته كريهة، وهو المغافير. أُبَادِيَهُ: أسابقه بالكلام وأبتدئ به قبله.

وَيُرْوَىٰ(') فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَبْدِ الرَّعْنِ ، وَعَلَي بْنِ مَعْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ وَعِكْرِ مَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدِ (''' ) وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِ مَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدِ (''' ) وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِ مَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ زَيْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُلْمِ وَبْنِ هَرِم ، وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ . (') )

(١٠) إِبِّ: إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

قالَ النَّبِيُّ مِنَىٰ سُمِيهُ مَ : « قالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ مِمَزَّهِ لَ ». (٢٦٣٥)

(١١) بابُّ الطَّلَاقُ فِي الإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا،

وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمِ م :

«الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَىٰ»(١٥). وَتَلَا الشَّعْبِيُّ: ﴿لَا تُوَاخِذْنَا

إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. (ب) وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسُوسِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمِ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ: ﴿ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ﴾. (٦٨١٥)

وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ (٤)، فَطَفِقَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ (٥) أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي ؟! فَعَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (٤٠٠٣)

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونِ وَلَا لِسَكْرَانٌ طَلَاقً. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «وَرُوِيَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والقاسم وسالم» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «وَسَالِم».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): في اليونينية: تحت الياء كسرة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «وَهَلْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٥٢/٤.

الإغلاق: الغضب.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤٥٣/٤. بَقَر: شقّ. شَارِفَيَّ: تثنية شارف، المُسِنَّة من النُّوق.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَايِز.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسُوسٌ.

وَقَالَ عَطَاءُ: إِذَا بَدَأُ(١) بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ.

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ(١) مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ (٣) فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّىٰ أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، نِيَّتُهُ ، / وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْم بِلِسَانِهِمْ. [1/510]

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ(٤).

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، نِيَّتُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ/عَنْ وَطَرِ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بِامْرَأْتِي، نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهوَ مَا نَوَى.

وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ (٥) أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّىٰ يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّايِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ(١) جَايِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. ٥(١)

(١) في (ب، ص): «بَدَا»، وبهامشهما: كذا في اليونينية: «بدا» من غير همز.

(٢) في رواية أبي ذر: «إنْ خَرَجْتِ فَقَدْ بِنْتِ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَخْرُجِي».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنْهُ».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾.

(٦) في رواية أبي ذر: «وَكُلُّ طَلاقٍ».

[٤٥/v]

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٥٤/٤.

٥٢٦٩ - صَّرْتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ م قالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ﴾. (أ) [ر: ٢٥٢٨]

قَالَ(١) قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (٢)٥

•٥٢٧ - صَّرْثُنَا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنا(١) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ(٣): أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ(٤):

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيَّمِ وَهوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (٥)، فَدَعَاهُ فَقالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أُحْصِنْتُ ؟». قالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. (٥) [ط: ٢٧١٥، ٢٨١٢، ٢٨١٢، ٢٨١٢]

٥٢٧١ - ٥٢٧٠ - صَرَّ أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى الْمُعْيَامُ وَهوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرُ قَدْ زَنَىٰ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرُ قَدْ زَنَىٰ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي (٦) أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنحَىٰ لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ قِبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنحَىٰ لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقال»، وقول قتادة مُقدَّم في روايته على حديث مسلم بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبَرَنا» ثابت في رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «شهادات» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «لِشِقِّهِ الَّذِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧) وأبو داود (٢٠٠٩) والترمذي (١١٨٣) والنسائي (٣٤٣٣-٣٤٣٥) وابن ماجه (٢٠٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩/٤ ٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٤٩. شِقُّه: جهة وجهه. أَذْلَقَتْهُ: بلغت منه الجهد، وأوجعته. جَمَزَ: أَسْرَع هَارِبًا من القَتْل.

فَقالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟» قالَ: لَا. فَقالَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِيُّ مِنَ الدُّهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ». وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي (١) مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّىٰ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّىٰ أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّىٰ مَاتَ. (٥) [ط۱: ٧١٦٥، ٧٦٢٠، ٧١٢٥][ر۲: ٧٢٠]

(١٢) إِبُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١٠) ﴿ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمُ أَن تَاخُذُواْ (٣ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ (٤) إلى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ.

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَاسِهَا.

وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة:٢١٩] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ حَتَّىٰ تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ (٥) مِنْ جَنَابَةٍ. (٠) ٥

٥٢٧٣ - صَّرَ ثَنَا حَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صِنَالله عِيْمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَأَخْبَرَنِي».

(٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا مُدُودَاللَّهِ ﴾ ، وقوله بعدها: ﴿إلى قَوْلِهِ: ﴿اَلظَّالِمُونَ ﴾ » ليس في روايته ولا في رواية ابن عساكر.

(٥) في (ب، ص): «لكِ»، وبهامشهما: هكذا الكاف مكسورة في اليونينية. اه.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٢٤٤٨-٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٨، ١٤٢٩) والنسائي (١٩٥٦) وفي الكبرى (٧١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٦٩، ١٥١٥٨، ٣١٦٩. الأَخِر: الأرذل.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٩/٤.

عِقَاص رَاسِهَا: العقاص جمع عِقْصَة، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه.

ابْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتُبَّبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِيْنِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ خَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ عِلَيْهُ مَ: "ٱقْبَلِ الْحَدِيقَة، صَنَاللهُ عِلَيْهُ مَا: "ٱقْبَلِ الْحَدِيقَة، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "(۱). (٥) [ط: ١٧٧ه - ٢٧٧]

٥٢٧٤ - صَّرْثنا() إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ. بِهَذَا، وَقَالَ: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟». قالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا(٣).(٥) [ر: ٢٧٣ه]

٥٢٧٥ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِم: "وَطَلِّقْهَا". <sup>٧</sup> وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (٤)، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسٌمِيمِم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَعْتُبُ عَلَىٰ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي (٥) لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسٌمِيمِم: "فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟". قالَتْ: نَعَمْ. (٤) ٥ (٢٧٣) ٥)

٥٢٧٦ - صَرَّنُا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةً:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّمُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ (٢) إِلَى النَّبِيِّ (٧) مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُتَابَعُ فيه عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): القاف ليست مضبوطة في اليونينية، وذكر القسطلاني أنه بالجزم، وكذا هو في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وعنْ أيُّوبَ بنِ أبِي تَمِيمَةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والمستملى: «ولكن».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن شماس» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «تَرُدِّينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٤٦٣) وابن ماجه (٢٠٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٦، ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢/٤.

٥٢٧٧ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (أ) (٥٠٧٣: ]

(١٣) بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُ ورَةِ (١)؟ وَقَوْلِـهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا (٣) فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ (٤) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠]

٥٢٧٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً (٥) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السِّعِيْمُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَنُوا فِي الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَنُوا فِي الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَنُوا فِي الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَنُوا فِي الْمُغِيرِةِ اسْتَاذَنُوا فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْلِلللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (١٤) إِبِّ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا(٢)

٥٢٧٩ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ:

عَنْ عَايِشَةَ شِيَّهُا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيَامُ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتِقَتْ (٧) فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيَامُ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيَامُ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ (٨) فِيهَا مِنَ الشَّعِيَامُ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ (٨) فِيهَا لَحْمٌ ؟!». قَالُوا: بَلَىٰ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ / تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَاكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: [٧٧٤]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «الضّررِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وقَوْلِ اللهِ»، وضبطت رواية ابن عساكر في (ب، ص): «وفي قَوْلِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «﴿ وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ الآيَةَ » بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: "الزُّهْرِيِّ".

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملي: «طَلاقَها».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «أعتقت» ثابتة في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي روايته: «عَتَقَتْ».

<sup>(</sup>٨) في رواية ابن عساكر: «بُرْمَةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٤٦٣) وابن ماجه (٢٠٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٩-٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٠، ٨٣٧١، ٨٥١٨، ٨٥١٨) (ب) أخرجه مسلم (٨٤١٥) وأبن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٧.

 $(\hat{a}^{(1)})^{(1)}$  (۱) (اَد: ٤٥٦) (اَد: ٤٥٦) (اَد: ٤٥٦)

#### (١٥) بأبُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

٠ ٢٨ ٥ - صَّرْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ. (ب) [ط: ٥٢٨١، ٥٢٨١]

٥٢٨١ - صَّرْثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ(١)، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ -يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا. ۞۞ [ر: ١٨٠٠]

٥٢٨٢ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. ۞ [ر: ١٨٠٠]

#### (١٦) باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيهُ مَ فِي زَوْج بَرِيرَةً

٥٢٨٣ - صَّرُ ثنا (٣) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيرِيمُ لِعَبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ عُبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيرِيمُ لِعَبَّاسٍ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ». قَالَتْ (٤): حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ؟!». فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ عَلَىٰ (لَوْ رَاجَعْتِهِ). قالَتْ (٤):

<sup>(</sup>١) بهامش (ن، و): آخر الجزء السابع والعشرين.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «عنْ أَيُّوبَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «فقالت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۷۰، ۲۰۷۵) وأبو داود (۱۳۳۳-۱۳۳۳، ۲۹۱۲، ۳۹۲۹، ۳۹۲۹) والترمذي (۱۱۰۵، ۱۱۰۵، ۲۱۲۰، ۱۲۵۱، ۲۰۱۵، ۲۱۲۵ ) وابن ماجه (۲۱۲۰، ۲۲۲۵، ۳۲۵۲، ۳۲۵۲، ۳۲۵۲، ۳۲۵۲، ۳۲۵۲، ۲۰۷۳) وابن ماجه (۲۲۲، ۲۰۷۲، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۲۸، ۲۷۷۲، ۲۰۷۲، ۲۰۷۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۲۸، ۲۷۷۲،

سُنَن: قضيات. الْبُرْمَةُ: القِدر مطلقًا. تَفُورُ: تغلي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۲۲۳۱، ۲۳۳۱) والترمذي (۱۱۵۳) والنسائي (۷۱۷) وابن ماجه (۲۰۷۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۸۹. (۴۰۷۰) وانظر تحفة الأشراف: (۴۰۷۰) وانظر تحفة الأشراف:

### يَا رَسُولَ اللَّهِ تَامُرُنِي؟ قالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا(') أَشْفَعُ». قالَتْ: لَا(') حَاجَةَ لِي فِيهِ. (أ) ۞ [ر: ١٨٠]

٥٢٨٤ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَايِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ، فَأَبَىٰ مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ (٣) لِلنَّبِيِّ فَا الْفَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُتِيَ النَّبِيُ صِنَا شَعِيمِم بِلَحْمِ: فَقِالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ: فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا. (٢٥٦] [ د: ٤٥٦]

(١٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَى يُومِنَ (٥) وَلَا مَنْ مُومِنَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [البغرة: ٢١١]

٥٢٨٥ - صَرَّ فَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ(٢)، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُومِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُومِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُومِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ (٧) مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ (٤٠٥)

(١) لفظة: «أنا» ليست في رواية ابن عساكر.

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَلَا».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «ذَلِكَ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

(٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٦) في رواية أبى ذر: «اللَّيْثُ».

(V) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أَكْثَرَ».

(أ) أخرجه أبو داود (٢٢٣١، ٢٣٢١) والترمذي (١١٥٦) والنسائي (٤١٧) وابن ماجه (٢٠٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۷۵، ۱۰۷۵) وأبو داود (۱۳۳۷-۱۳۳۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۳۹۳۰) والترمذي (۱۱۵۱، ۱۱۵۵، ۲۵۱۵، ۱۱۵۵، ۱۲۵۲، ۱۲۵۲ وابن ماجه (۲۱۲، ۲۱۲۵، ۲۵۱۵) وابن ماجه (۲۱۲، ۲۰۷۲، ۲۰۲۱) والنسائي (۲۱۲، ۳۲۵۷، ۳۲۵۱، ۳۲۵۷، ۳۲۵۷، ۳۲۵۷، ۳۲۵۷، ۲۰۷۲، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۹۳۰.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٨٣٠٥.

#### (١٩) بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

٢٨٦ - ٥٢٨٧ - صَّرَّ ثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج. وَقالَ عَطَاءً:

آهُارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَىٰ اللَّهُمْ وَالْمُوْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدِ (٢) لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُهُمْ وَكَانَ (٣) إِذَا الْمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدِ (١) لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ (٣) إِذَا اللَّكَاحُ، وَاللَّهُمْ وَيُعْلَى الْمُرْاةُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّىٰ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا فَإِنْ هَاجَرَ وَبُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

لَوَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ (١) بِنْتُ (٥) أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ (١) أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ. (٥)

#### (٢٠) بابّ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَ انِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيّ

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ دَاوُدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايِخِ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. (<sup>ب)</sup>

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «عَقْدٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَكانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «قُرَيْبَةُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ابْنَةُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٩٢٤.

<sup>(</sup>ب) فتح الباري: ٥٢٠/٩.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا هُنَّ حِلُّ أَمُّ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَأَنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]

وَقَالَ الْحَسَنُ (١) وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا (١) سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ (٣) زَوْجُهَا مِنْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهَا تُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا ﴾ [الممتحنة: ١٠]؟ قالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ.

وَقَالَ<sup>(٤)</sup> مُجَاَهِدُ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحِ بَيْنَ النَّبِيِّ مِنَا سُطِيرً مَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ. (أ) ٥ مَحَاهِ مُ مَنَا ابْنُ بُكَيْرِ (٥): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثنِي ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي (١) يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَبُّ وَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قَالَتْ: كَانَتِ (٧) الْمُومِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قَالَتْ: كَانَتِ (١٠) الْمُومِنَاتُ إِذَا هَاجَرُتِ فَأَمْتَحِثُوهُنَ ﴾ [المتحنة:١٠] يَمْتَحِنُهُنَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ مِنَاسِّمِهِمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامُثُوا إِذَا جَآءَ حَمُّ اللّهُ ومِنَاتُ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ إِلَى آخِر (٩) الآيةِ. قَالَتْ عَايِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُومِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ إِلَى آخِر (٩) الآيةِ. قَالَتْ عَايِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُومِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِهِمُ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِهِمُ : «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعُهُنَ بِالْكَلَامِ ، وَاللّهِ مَا أَمْرُهُ اللّهُ مِنَاسِّمِهِمُ عَلَى النَّهُ بَايَعَهُنَ بِالْكَلَامِ ، وَاللّهِ مَا أَمْرَهُ اللّهُ مِنَاسِّمِهُ عَلَى النَّهُ مِنَاسِّمِهُ عَلَى النَّهُ بَايَعَهُنَ بِالْكَلَامِ ، وَاللّهِ مِنَاسِّمِهِ عِلَى اللّهُ مِنَاسِّمِهُ عَلَى اللّهُ مِنَاسُهُ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ : «قَدْ بَايَعُهُنَ بِالْكَلَامِ ، كَلَامًا . (٢٥١٥) [د ٢٧١٣]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر قبل قول الحسن وقتادة زيادة: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَإِذَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «أَيُعاضُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يَحْيَىٰ بنُ بُكَيْرٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «كان».

<sup>(</sup>٨) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) قوله: «إلىٰ آخر» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٦) والنسائي في الكبري (١١٥٨، ٨٧١٤) وابن ماجه (٢٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨ ١٦٦٩٧، ١٦٦٩٧.

# [۲۹/۷] اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ (١) مِن شِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ/ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ (١) مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ/ [۲۶۷،۲۶٦] أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (١) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (١) [البقرة: ٢٢٦،٢٢٦] ﴿ فَإِن (٤) فَآءُو ﴾: رَجَعُوا.

٥٢٨٩ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيل:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ (٥) يَقُولُ: آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَوَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ (٦) شَهْرًا! فَقَالَ: «الشَّهْرُ يَا أَنُكُ مَثْرُونَ». (٥) [ر: ٣٧٨]

٥٢٩٠ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَيْعًا كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ(٧) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ(٧) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَمَّى اللهُ: لا يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ(٧) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَمْرَ رَبّ (٠٠)٥

٥٩٩٥ - وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ وَقَفُ (^) حَتَّىٰ يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ. ﴿>)۞

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ " بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إلىٰ قوله: ﴿سَمِيهُ عَلِيمٌ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ فَإِن ﴾» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلَبِثْتَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «الطلاقَ».

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُوقِفُهُ»، وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٦٩٠) والنسائي (٣٤٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٩.

<sup>﴿</sup> رَبُّكُ ﴾: انتظار. انفكَّت: انخلعت. مَشْرُبَة: غرفة عالية. آلَيْتَ: حلفتَ، وكان مِنْ الشيريم أقسم ألَّا يدخل عليهنَّ شهرًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٣٠٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٨٣٩٠.

#### (٢٢) بابُ حُكْم الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.

وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ(١) صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ(١)، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ(٣)، وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا(٤) بِاللَّقَطَةِ(٥٠٠)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ (٦) امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ. (٢٠)٥

٥٢٩٢ - صَّرْ ثَنْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:

عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا سُمِيْ لِم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ (٧): «خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لاَّخِيكَ أَوْ لِللِّيْبِ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِيلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَاكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا». وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَاكِكُ». قالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ بِمَالِكَ». قالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْر

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فالْتَمَسَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلم يُوجَدْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر زيادة: «فَإِنْ أَتَىٰ فُلَانٌ فَلِي»، ولفظة: «فلان» ليست في رواية أبي ذر، وضبطت رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ في (ب، ص): «أَبَيٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «افْعَلُوا»، وزاد في (ص) نسبتها إلىٰ رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، والذي في (ب، ص) أن أثر ابن مسعود كاملًا ثابت في روايتيهما أيضًا، وفي روايتيهما ورواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «وقال ابنُ عَبَّاس نَحْوَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «لا تَزَوَّجُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٦٦/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٦٨/٤، ٤٦٩.

هَذَا. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ يَحْيَىٰ: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ. أَنَالُ إِنْ اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهُ اللهِ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# (٢٣) بابُ(١): ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ (١) إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ (٣) سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ١-٤]

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثني مَالِكُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكُ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ(٤): ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءً.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؟ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ.

[٥٠/٧] وَفِي الْعَرَبِيَّةِ ﴿لِمَاقَالُوا﴾ [المجادلة:٣]: أَيْ/ فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ<sup>(٥)</sup> مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ<sup>(٢)</sup>. (٢)

#### (٢٤) باب الإشارة في الطَّلَاق وَالأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ ﴿ لَا يُعَدِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهَذَا » ، فَأَشَارَ (٧) إِلَىٰ لِسَانِهِ . (١٣٠٤)

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وأشارَ».

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ الظُّهَارِ وقَوْلِ اللهِ تعالىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ فَمَن لَمِّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بْنُ الْحُرِّ» ثابت في رواية المُستملي وأبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية ابن عساكر: «وفي نَقْضِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «وعلىٰ قَوْلِ الزُّورِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۱۷۰۴-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲) والنسائي في الكبرى (۵۷۷-۵۷۷۳، ۵۰۰۰-۱۳۷۸) وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

وِكَاوُهَا: الخَيْط الذي تُشَدُّ به الصُّرَّة والكِيسُ وغيرهما. عِفَاصُهَا: الوِعاءُ الذي تكونُ فيه النَّفَقةُ من جِلْد أو خِرْقَةٍ أو غير ذلك.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِيهُ مَم إِلَيَّ ، أَيْ (١): «خُذِ النَّصْفَ». (٢٤٢٤)

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيَّمِ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَايِشَةَ: مَا شَانُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصَلِّى، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ (٣) نَعَمْ. (١٠٥٣)

وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأُ النَّبِيُّ صِنَى اللَّهِ مِي لِيكِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ. (٦٨١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيدِهِ: «لَا حَرَجَ». (١٤)

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: «آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا(٤)، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا(٥)؟». قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا».٥(١٨٢٤)

٥٢٩٣ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ. (أ) [ر: ١٦٠٧]

وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قالَ النَّبِيُّ سِنَاللهُ عِيْهُ ﴿ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ (٦) يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ﴿. وَعَقَدَ تِسْعِينَ.٥ (٣٣٤٦)

٥٢٩٤ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٧): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنَ السَّمِيمَ : «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ (٨) قَايِمٌ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْ» بدل: «أي».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأشارت»، وعزاها في (ن) إلى رواية أبي ذر بدله.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أيْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عَلَيْه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إلَيْه».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ردم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «عن ابن سيرين». (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «عَبْدٌ مُسْلِمٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۷۷، ۱۸۸۷) والترمذي (۸۳۰) والنسائي (۷۱۳، ۲۹۵۶، ۲۹۰۵) وابن ماجه (۲۹٤۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۵۰.

الرَّدْم: السَّدّ.

يُصَلِّي، فَسَأَلَ<sup>(۱)</sup> اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ». وَقالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَىٰ بَطْنِ الْوُسْطَىٰ وَالْخِنْصِرِ، قَلْنَا: يُزَهِّدُهَا. أَ) [ر: ٩٣٥]

٥٩٥ - وَقَالَ ١٠ الأُويْسِيُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيُّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سِنَالله عِلَىٰ جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيُّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سِنَالله عِنَالله عِلَىٰ عَلَىٰ جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ الْمَا اللَّه سِنَالله عِلَىٰ اللَّه سِنَالله عِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحَرِ رَمَقٍ / وَقَدْ أَصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِلَىٰ الْمَارَتُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَاللهُ عِيْمُ يَقُولُ: «الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا(٤)». وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ. ۞ [د: ٣١٠٤]

٥٢٩٧ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّالْسْطِيمُ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ (٥) ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يَسْأَلُ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «قال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: فقال» ليس في رواية أبي ذر، وعنده بدله «ففلان؟».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِنْ هاهُنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لو أمسيت» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٥٢) وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (٤٩١) ٩٣٣٩) والنسائي (١٤٣٠-١٤٣٢) وابن ماجه (١١٣٧)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٤٤٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۷۲) وأبو داود (۲۵۲۸، ۲۵۹۹) والترمذي (۱۳۹۶) والنسائي (۲۰۲۵، ۲۰۲۵، ۲۷۵۰-۲۷۲۳) والترمذي (۲۷۲۹) وانظر تحفة الأشراف: ۱۹۳۱.

أَوْضَاحًا: حُلِيًّا من فضة. أُصْمِتَتْ: وقع بها خرس في لسانها. رُضِخَ: أي: شُدِخَ ورُضَّ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٦٣.

فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمَعْيِمُ مَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَقالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّايِمُ». (أ) [ر: ١٩٤١]

٥٩٨ - صَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (١) ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (١) ﴿ اللَّهِ عَالَى النَّبِيُ مِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالِ - أَوْ قَالَ: يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمُزَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ أَن الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَىٰ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ، حَتَّىٰ تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ (١٠ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسِعُ (١٠)». وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ. (٥)٥ (١٤٤٣)

(٢٥) بابُ اللِّعَانِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمُ اللَّهِ مَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمَّ الْمَالَمُ الْمُ اللَّهُ اللهِ وَ وَلِهِ : ﴿ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ﴾ (٤) [النور: ٦-٩]

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ (٥) أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهوَ كَالْمُتَكَلِّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَايِضِ، وَهوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَشَارَتْ إِيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِيِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ [مريم: ٢٩].

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «عَن ابن مَسْعُودٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَزقَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «ولا تَتَسِعُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: « .. ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَجَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِكِتَابٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠١) وأبو داود (٢٣٥٢) والنسائي في الكبرى (٣٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٣. اجْدَحُ: أي حرِّك الشراب -سويقًا كان أو لبنًا- بعودٍ ليذوب في الماء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٣) وأبو داود (٢٣٤٧) والنسائي (٦٤١، ٢١٧٠) وابن ماجه (١٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٧٥.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري: ٣٨٧/٣.

مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ: من الامتداد وهوالاتساع. تُجِنَّ بَنَانَهُ: تُغَطِّيه وتَسْتُره.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ إِلَّا رَمِّزًا ﴾ [آل عمران: ٤١]: إِشَارَةً (١).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الظَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ أَيِمَاءِ جَايِزٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ<sup>(۱)</sup> إِلَّا بِكَلَام، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِنْ (٣) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَاسِهِ جَازَ. (أ) ٥

٥٣٠٠ - صَّرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ (٤)، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاسْطِيَّمُ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ فِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟". قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: "بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالْمَارِةُ مُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالْمَارِةِ مُنُو سَاعِدَةً". ثُمَّ قالَ/ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً". ثُمَّ قالَ/ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ وَالَا الْمَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ قالَ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". (٢٠٥٥)

٥٣٠١ - صَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ أَبُو حَازِمٍ:

سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ﴿ ﴿ ﴾ [ر: ٤٩٣٦] ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ ﴾ ، أَوْ: ﴿ كَهَاتَيْنِ (٥) ﴾ . وقررَنَ (٦) بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ﴿ ﴿ ﴾ [ر: ٤٩٣٦] ﴿ مُعَنَا مَنْ مُعَنَم اللَّهُ عَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْم:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «إلَّا إشارةً».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لا يكونُ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «إذا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «اللَّيْثُ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): الهاء مشددة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في (ن،ع): «وفَرَقَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٧٤/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١١) والترمذي (٣٩١٠) والنسائي في الكبري (٨٣٣٦-٨٣٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩١.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي: ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهِكَذَا وَهِكَذَا وَهِكَذَا وَهَكَذَا وَهِكَذَا وَهِكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهِ هَكَذَا وَهُ هَكَذَا وَهُ هَكُذَا وَهُ هَ وَمَرَّةً وَسِعًا وَعِشْرِينَ . ثَالَمْ يَتُولُ: عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٠٠٠ - مَدَّ ثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٣) قالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ سِنَا شَعِيهُ مِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَن: «الإِيمَانُ هَاهُنَا -مَرَّ تَيْنِ - أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ، حَيْثُ يَظْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِّ، رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». (٢٠٠٠] الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ، حَيْثُ يَظْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِّ، رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». (٢٠٠٠]

٥٣٠٤ - صَّر ثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلِ: قَالَ ۗ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا سُعِيمُ : (وَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي ٱلْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (٤) وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (٥) [ط: ٥٠٠٥]

#### (٢٦) باب: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَدِ

٥٣٠٥ - صَّرْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيَّمُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسُودُ، فَقَالَ: «هَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيًّمُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسُودُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قالَ: «هَلْ نَعِمْ. قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ نَعِمْ. قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَلْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «هَا مُنْ فَقَالَ: «هَا لَا أَنْ مُولَالِهُ مِنْ إِبِلِ

(١) قوله: «وهكذا» الثالثة ليس في رواية أبي ذر، وعنده مكانها: «ثلاثًا».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر: «عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ». قال في المشارق: وهو وهم، ووافقه في الفتح، وانظره على الصواب برقم: ٣٣٠٢.

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالسَّبَّاحةِ».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لَعَلَّ».

الْفَدَّادِينَ: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم.

(ج) أخرجه أبو داود (٥١٥٠) والترمذي (١٩١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٠.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٨٠) وأبو داود (٢٣١٩) والنسائي (٢١٤٠-١١٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٦٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۵۰۰) وأبو داود (۲۲۰-۲۲۲) والترمذي (۲۱۲۸) والنسائي (۳٤۷۸–۳٤۸۰) وابن ماجه (۲۰۰۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۲۶.

أَوْرَق: الذي فيه سواد وبياض.

#### (٢٧) باب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

٥٣٠٦ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَلِيَّةِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (أ) (ر: ٤٧٤٨]

#### (٢٨) بِابِّ: يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

٥٣٠٧ - حَدَّثَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ اللهِ بْنُ أَمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. (ب) [د: ٢٦٧١] (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِّبٌ ؟ اللهِ مَنْ فَامَتْ فَشَهِدَتْ. (ب) [د: ٢٦٧١]

#### (٢٩) بابُ اللِّعَانِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ (١)

٥٣٠٨ - صَرَّتْنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخبَرَهُ: أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَادِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي فَقَالَ لَهُ مِنَاشِعِيمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ الْمَسَايُلُ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ إِلَىٰ الْمَسَايُلُ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمُ مَا سَمِع مِنْ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ إِلَىٰ الْمُسَايِّلُ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمُ مَا سَمِع مِنْ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ، فَقَالَ عَاصِمُ لِعُويْمِرٍ: لَمُ أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ، فَقَالَ : يا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ ؟ فَقَالَ عَاصِمُ لِعُويْمِرٍ: لَمُ أَهْلِهِ بَعَامِهُ لِعُويْمِرٍ: لَمُ تَاتِنِي بِخَيْرٍ؛ قَدْ كُرِهَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشِعِيمُ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللّهِ لَا أَنتَهِي (٣) تَاتِنِي بِخَيْرٍ؛ قَدْ كُرِهَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاشُعِيمُ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عَوْمُ مِنٌ عَلَى عَلَى مَلُ اللّهِ مِنَاشُعِيمُ وَسُطُ النَّاسِ، فَقَالَ : يا رَسُولُ اللّهِ مِنَاشُعِيمُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَاشُعِيمُ وَسُطُ النَّاسِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ مِنَاشُعِيمُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ قَالُ عُولُولُ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُمْتُهَا. فَطَلَّ قَمَا لَا مَا مِنْ تَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَرَسُولُ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُمْتُهَا. فَطَلَقَهَا مِنْ تَلَاعِنَا مَا مَنْ قَلْ عَلْ مَنْ قَلْ عَلْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَى مَالِعُهُا يَا رَسُولُ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُمْتُهَا. فَطَلَقَهَا مِنْ تَلَاعُنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ تَلْعُومُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُا يَا وَلَا عَلْ عَلْ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ الللللّ

(١) قوله: «بعد اللعان» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «رسولَ اللهِ سِنَىٰ الشَّمِيرُ مُمَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ما أَنْتَهِي».

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٢٥٤، ٢٢٥٦) والترمذي (٣١٧٩) وابن ماجه (٢٠٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٥.

[۲۱٦/ب]

ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ. / قالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. (أ) [د: ٤٢٣] ثَلَاقُن فِي الْمَسْجِدِ
(٣٠) بَابُ التَّلَاعُن فِي الْمَسْجِدِ

٥٣٠٩ - صَرَّثنا يَحْيَى: أَخبَرَنا(١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْج:

قَالَ: أَخبَرَني ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَة: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ الشَّهِ مِنَ اللَّا نُصَارِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ الشَّهِ فِي شَانِهِ مَا ذَكَرَ فِي (') الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَانِهِ مَا ذَكَرَ فِي (') الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ السُّمِيرِ مِن اللَّهِ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي مِنَا السَّمِيرِ مَن اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدُ، فَلَمَّا فَرَغَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ وَأَنَا شَاهِدُ، فَلَمَّا فَرَغَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّي مِنْ اللَّهُ مِنَ النَّي مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنَ النَّي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِن التَّلَاعُنِ، فَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيتُ مَن التَّلَاعُنِ وَلَوْ اللَّهُ مِن النَّي مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ مِن اللَّهُ مُن التَّهُ عَنْ مُن التَّهُ عَنْ لَا النَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ الْمَالِكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن التَّلَاعِينَ وَلَا مَن التَلْكُ عَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُسْتُكُ عَلْمُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ النَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن التَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْقَالًا عَلَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيِّ مِنَ سُمِيْمُ قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ».

 <sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا (ب، ص)، وفي روايته عن المُستملي: «فكان ذَلِكَ تَفْرِيقًا»،
 وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَصارَ ذلِكَ تَفْريقًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٢) وأبو داود (٢٢٥٥-٢٥٢٦) والنسائي (٣٤٠٦، ٣٤٦٦) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٩٢) وأبو داود (٢٢٥٥-٢٢٥) والنسائي (٣٤٦٦،٣٤٠٢) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥. وَحَرَةٌ: دُويبة تترامي على الطعام واللحم فتفسده، وإيحارها إياه أن يأخذ آكله القيء والإسهال.

#### (٣١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْتُ رَاجِمًا بِغَيْر بَيِّنَةٍ »

٥٣١٠ - صَرَّنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ النّبِيِّ مِنَا شَعِيمٍ، فَقالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ(') قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا (') إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ('') وَلَا لَوْجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَلْلًا ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَلْلًا لَا لَكُمْ مَا اللَّهُ مَ بَيِّنْ اللّهُمَّ بَيِّنْ ". فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا آدَمَ ('') كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَا شُعِيمُ مَ : "اللَّهُمَّ بَيِّنْ ". فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا آدَمُ ('') كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَا شُعِيمُ مَ : "اللَّهُمَّ بَيِّنْ ". فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّ مُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِي مِنَا شُعِيمُ مَ النَّهُمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ ". فَجَاءَتْ شَعْدِهِ فَ الْمَجْلِسِ: هِي النَّهُ كُولُ النَّي مِنَا اللَّيْمِ مُنَا النَّبِي مُنَا اللَّهُ مَا أَعْفُولُ فِي الْمَعْدِمُ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ "؟ فَقَالَ: لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْمَعْدِمُ السَّوءَ. (0) [ط: ٢٥٥ م ٢٥ م ٢٥ م مُنْ هَذِهِ "؟ فَقَالَ: لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْمُعْرَالِيلُهُ اللَّهُ مَا السَّوءَ وَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُهُ الْمُ السُّوءَ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ السَّهُ الْمُ السَّوءَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُهُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ

قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: خَدِلًا.0(ب)(٢٥٨٦)

#### (٣٢) باب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

٥٣١١ - صَّرَّتِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخبَرَنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: رَجُلُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ؟ فَقالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّالِهُمْ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (٥)، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ ؟» فَأَبَيَا، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا

<sup>(</sup>١) لفظة: «أنه» ليست في (ن،ع).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الأمر».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فكان»، وعزاه في (ن) إلى رواية أبي ذر بدله.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «آدم خدلًا»، وبهامش اليونينية: «خَدْلًا» بسكون الدال لأكثر الرواة، وبكسرها للأصيلي. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية المُستملي: «لَكَاذِبٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٧) والنسائي (٣٤٧٠، ٣٤٧٠) وابن ماجه (٢٥٥٩، ٢٥٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٨. خَدْلًا: ممتلئ الساقين. آدَمَ: أسمر. السُّوءَ: أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف.

<sup>(</sup>ب) قال في التغليق ٤٧٦/٤: أما حديث أبي صالح فوقع موصولًا في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي، قال في روايته: قال لنا أبو صالح، فذكره.

كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ ؟ » فَأَبَيَا، فَقالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ ؟ » (١) فَأَبَيَا، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ ؟ » (١) فَأَبَيَا، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ ؟ » (١) فَأَبَيَا، فَهَرَّ قَ بَيْنَهُمَا. قالَ أَيُوبُ: فَقالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قِيلَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهوَ أَبْعَدُ مِنْكَ » (١) [ط: ٥٣٥٠،٥٣٤٩]

(٣٣) بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِّبُ(١)؟» ٥٣١٢ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: قالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، قالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٣) فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: مَالِي ؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ ؛ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ». قَالَ سُفْيَانُ: عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ». قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و. وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ؟ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و. وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَقَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ مَنْ أَخَوَيُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَقَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ مَنْ أَخُويُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إَحْدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِّبٌ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ. (٢٠٥ [ر: ٣١٥]

#### (٣٤) باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (١)

٥٣١٣ - حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا / أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع: [٧٥٥] أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِع: وَأَخْلَفُهُمَا. (٥٠٥) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَاع

<sup>(</sup>١) كتب بهامش اليونينية الرقم «٣» للدلالة على عدد مرات تكرار العبارة. (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «من تايب».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن حديث المتلاعنين».

<sup>(</sup>٤) الباب والترجمة ثابتان في رواية المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۹۳، ۱۲۹۳) وأبو داود (۲۲۵۷-۲۲۰۹) والترمذي (۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۲۱۷۸) والنسائي (۳۲۷۳-۳۲۷۵) (۳۲۷۲، ۷۲۷۷) وابن ماجه (۲۰۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۰۰۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤٩٣، ١٤٩٤) وأبو داود (۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹) والترمذي (۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۳۱۷۸) والنسائي (۲۲۷۰، ۳۲۷۸، ۳۲۷۸) وابن ماجه (۲۰۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۰۵۱،۷۰۵۰.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤٩٣، ١٤٩٤) وأبو داود (٢٢٥٧، ٢٢٥٨، ٢٠٥٩) والترمذي (١٢٠١، ١٢٠٣، ٣١٧٨) والنسائي (ج) أخرجه مسلم (٣٤٧٧-٣٤٧٦) وابن ماجه (٢٠٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٠٦.

٥٣١٤ - صَّرْثُنا(١) مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ مِنَى النَّبِيُ مِنَى النَّبِيُ مِنَى النَّبِيُّ مِنَى النَّبِيُّ مِنَ الأَنْصَادِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (أ) (٢٠٤٨]

#### (٣٥) بابّ: يُلْحَقُ (١) الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ (٣)

٥٣١٥ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ سِلَالله عَنُ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، ثُّ فَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. (ب) ٥[ر: ٤٧٤٨]

#### (٣٦) بأبُ قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

٥٣١٦ - صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ مِنْ سُطِيمٍ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْ لَا ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي . فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنْ السُّعِيمِ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ ابْتُلِيتُ بِهِذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي . فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنْ السُّعِيمِ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ (١٤) ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ اللّهِ مِنَاسُعِيمٍ ، وَكَانَ اللّهِ عِنْدَ أَهْلِهِ آهُم اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيمِ الللّهُ عَلَى الْعَمْ الللّهُ عَلَى الْمُعْلِى الللّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الللّهُ عَلَى الْعَمْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «يَلحق» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>٣) في (و،ع،ق) بفتح العين: «بالملاعنة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الشَّعَرَةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤٩٣، ١٤٩٣) وأبو داود (۲۲۵۷، ۲۲۵۷، ۲۵۹۹) والترمذي (۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۳۱۷۸) والنسائي (انسائي ۳۱۷۸، ۳٤۷۷-۳٤۷۷) وابن ماجه (۲۰۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۱۲۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٩٣، ١٤٩٤) وأبو داود (٢٥٥٧ - ٢٢٥٩) والترمذي (١٢٠٣، ١٢٠٣، ٢١٧٨) والنسائي (٣٤٧٧-٣٤٧٧) وابن ماجه (٢٠٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٢.

فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلَام. (أ) [ر: ٣١٠]

#### (٣٧) إِبِّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا

٥٣١٧ - صَّرْثُنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ عَايِشَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَاسْهِيْم.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثَهُ النَّهِ النَّهِ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طُلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَ فَلَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَ فَقَالَ: ﴿ لَا ﴿ حَتَّىٰ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك ﴾ (٢٠٣٠] عُسَيْلَتَك ﴾ (٢٠)

#### (٣٨) لِ بُّ: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ ﴾ [الطلاف: ٤]

قَالَ مُجَاهِدُ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: ﴿ وَعَدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤]. ٢٥٠٠

#### (٣٩) بابُ (٤): ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

٥٣١٨ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ/ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ [٥٦/٥] الأَعْرَجِ، قالَ: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٥) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «الهدبة» مضروب على «ال» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الْمَحِيضِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِنْتَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٧) والنسائي (٣٤٧٠، ٣٤٧١) وابن ماجه (٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٨.

جَعْدًا: المتجعد. قَطَطًا: الشديد الجعودة كالسودان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٣٣) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٤٨٣، ٣٤٠٩-٣٤٠٩، ٣٤١١، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٧، ١٧٣١٧.

هدبة: هي ما على طرف الثوب من الخمل، أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلًا. عُسَيْلَتَكِ: تصغير عسل، والعسل يذكّر ويؤنَّث، وكنَّى بها عن لذة الجماع.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٣/٤.

عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَا الْمَرَأَةَ مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِلَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَوْجِهَا، تُوفِّ عَنْهَا (١/١/ وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحِيهِ حُبَّلَى الْخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبُتْ أَنْ تَنْكِحِيهِ مُعْتَلِي الْمَعْدِيمِ مُنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِلَيْ مِنْ اللهُ عِلَيْ مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِلَيْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٥٣١٩ - صَرَّ عَن بِنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ: أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ: كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمَ ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. (ب)٥[ر: ٣٩٩١]

٥٣٢٠ - صَّرُثُنا (٢) يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ الْمَاءُ فَنَكَحَتْ. ﴿۞۞

(٤٠) بابُ (٣) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُ كَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ.

وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىٰ شُفْيَانَ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلّانَ قَطُ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا. (٥٠٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في جميع الأصول.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٨٥) والترمذي (١١٩٤) والنسائي (٣٥٠٩-٣٥١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٧٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٨٤) وأبو داود (٢٠٠٦) والنسائي (٣٥١٨، ٣٥١٠) وابن ماجه (٢٠٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٣٥٠٦، ٣٥٠٧) وابن ماجه (٢٠٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٧٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٧٦/٤. بِسَلّا: السَّلَى: المشيمة، وهي غشاء الولد.

(٤١) إِبُ (') قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَوْلِهِ ('): ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ وَمَن مِنْ بُيُوتِهِنَ (') وَلَا يَخَرُجُ ( َ إِلَّا أَن يَاتِينَ (') بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (') وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُ مِن وُجُدِكُمْ وَلَا نُصَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُ مِن وُجُدِكُمْ وَلَا نُصَارَوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ فَاللّهِ وَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ فَاللّهُ وَلْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَا وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ فَاللّهُ وَلَا فَعَلَا اللّهُ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْدَ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ وَلَا فَقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أَولَكِ مَلْ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنّهُ مَا حَمْدُ مُنْ مَنْ حَلّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ بَعْدَعُسُرِيلُكُمْ وَلَا لَا الطلاق: ٢-٧]

٥٣٢١ - ٥٣٢١ - صَّرَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمانَ بِنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْنَاسُ عَايِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ مَرْوَانَ (٧) وَهُوَ أَمِيرُ ابْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَايِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ مَرْوَانَ (٧) وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَىٰ بَيْتِهَا. قالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَىٰ بَيْتِهَا. قالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَيْنِ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَانُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ عَلَىٰ بِكِ شَرِّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. (١٥٥ حَدِيثِ مَنْ الشَّرِ. ١٥٥ عَرْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِ. (١٥٥ عَرْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِ. ١٥٥ عَرْبُكِ

٥٣٢٣ - ٥٣٢٤ - صَّرَثُنُا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: / حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [٧٧٥] ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟! أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟! يَعْنِي فِي قَوْلِهِ(^): «لَا سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةَ». (ب) ٥ [ر: ٥٣٢١، ٥٣١٠]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقَوْل اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) بفتح الياء مشددة على قراءة ابن كثير وشعبة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بن الحَكَم».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «في قَوْلِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٢٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٣٧، ١٧٥٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٩٢.

٥٣٢٥ - ٥٣٢٦ - صَّرَ عَمْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْرُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْنَ (١) إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ، طَلَّقَهَا وَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِيُّسَ مَا صَنَعَتْ (١). قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا زُوجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بَيْسَ مَا صَنَعَتْ (١). قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. (أ) [ر: ٥٣١١، ٥٣١٥]

وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَجُنَّشٍ، فَخِيفَ عَلَىٰ نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ مِنَىٰ اللَّمِيهُ مُمَ. (٣)(ب) ٥

# (٤٢) بابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُو عَلَىٰ أَهْلِهَا(٤) بِفَاحِشَةٍ

٥٣٢٧ - ٥٣٢٨ - وصَّرِيْنِ (٥) حِبَّانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَايِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ. (٥) [ر: ٣٢١،٥٣١١]

# (٤٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْمَ

٥٣٢٩ - صَّر ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية أبى ذر: «ألَمْ تَرَيْ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): في اليونينية «صنعت» بتاء المتكلم وبتاء الخطاب.اه. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صَنَعَ». و«بيُّسَ مَا» هكذا رسمت في الأصول الأربعة.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن أبي الزناد مُذْرَجة تحت الباب الآتي في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عكى أهْلِهِ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدله.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «والحَمْلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٨١) وأبو داود (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٨.

<sup>(</sup>ب) أبو داود (۲۲۹۲) وابن ماجه (۲۰۳۲).

مَكَان وَحِش: خَلاء لا سَاكِنَ به.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤۸۱) وأبو داود (۱۲۸۹، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۵) وابن ماجه (۲۰۳۲، ۲۰۳۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۰۳۳.

تَبْذُو: البذاء: القول الفاحش.

عَنْ عَايِشَةَ شَيِّهُ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُعِيمُ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَىٰ بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: «عَقْرَىٰ -أَوْ(١): حَلْقَىٰ - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «فَانْفِرِي إِذًا». (٥) [ر: ٢٩٤]

# (٤٤) باب: ﴿ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ (١) إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

٥٣٣٠ - صَّرَّني مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أَخْتَهُ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً. ٥ [ر: ٤٥٢٩]

٣٣١ - وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى: حدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ: أَنَّ مَعْقِلَ بِنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَىٰ عَنْهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، فَقالَ: خَلَىٰ عَنْهَا وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَالَ بَنْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [البقرة: ٣١]، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ فَقَرَأً عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ ٣ لَا لَأَمْرِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ ٣ لَا لَمْرِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرْدُ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ ٣ لا لَمْرِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٣٣٢ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَّهُ وَهِيَ حَايِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَلَى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِلَّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الْعَلَلَةُ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الْعَلَلَةُ اللَّهُ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قالَ لاَّحَدِهِمْ: إِنْ (٥) كُنْتَ [٨٥٥] الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهُ النِّسَاءُ». وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قالَ لاَّحَدِهِمْ: إِنْ (٥) كُنْتَ [٨٥٥]

<sup>(</sup>١) لفظة: «أو» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تُرَاجَعُ المَرْأةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «واسْتَرَادً».

<sup>(</sup>٤) في (و،ع): «حيضتها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَوْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) والنسائي في الكبرى (٤١٨٦ -٤١٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٢٧.

عَقْرَى حَلْقَى: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه: عقرى وحلقى وخمشى، أي: يَعقرُ منه النساءُ خدودَهُنَّ بالخدشِ ويَحْلقنَ رؤوسَهُنَّ للإحداد على أزواجهن لمصابهن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٠٨٧) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي في الكبرى (١١٠٤٢،١١٠٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٦٥.

طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(١).(أ)٥[ر: ٤٩٠٨]

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ: حدَّثني نَافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ عِيهِ مَرَادًا فَهُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ عِيهِ مَرَادًا فَهُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَ مِنَاسِّهُ عِيهُ مُرَنِي بِهَذَا. (ب) ٥

#### (٤٥) باب مُرَاجَعَةِ الْحَايِّضِ

#### (٤٦) إِبِّ: تُحِدُّ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُها (٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَىٰ أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. (٥) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَىٰ أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. (٥) ٥٣٣٤ - صَّرَ ثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٤) أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:

قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ سِلَا اللَّهِيِّ مِلَا اللَّهِيِّ مِلَا اللَّهِيِّ مِلَا اللَّهِيِّ مِلَا اللَّهِ مَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ (٥) صُفْرَةً، خَلُوقً أَوْ غَيْرُهُ (٢)، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «غَيْرَكَ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «فَتَعْتَدُّ». وضبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «زوجها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «فِيهَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۶، ۲۱۸۰) والترمذي (۱۱۷۵، ۲۱۷۰) والنسائي (۳۳۸۹-۳۳۸۹) وابن ماجه (۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۲۷۷.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱٤۷۱).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤۷۱) وأبو داود (۲۱۷۹-۱۸۲۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۶، ۲۱۸۵) والترمذي (۱۱۷۵، ۲۱۷۰) والنسائي (۲۱۸۰-۱۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۵۳۷.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٧٩/٤.

تُحِدُّ: الإحداد للنساء هو ترك الزينة والطيب بعد وفاة الزوج للعدة.

ثُمَّ قالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّمِيمَ مَ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». لَوَّ اَلَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالسَّعِيمُم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». ﴿ قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالْسُعِيمُ مَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُؤُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا(٢)، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِتُهِ مِنَالِسُمِيهِ مَ: «لَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمِ مُ ا ﴿ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَىٰ رَاسِ الْحَوْلِ». ﴿ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَىٰ رَاسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُونِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّىٰ تَمُرَّ بِهَا (٣) سَنَةً ، ثُمَّ تُؤْتَىٰ بِدَابَّةٍ ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَايْرِ ، فَتَفْتَضُ بِهِ ، فَقَلَّ مَا (١) تَفْتَضُ بِشَيْءٍ/ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَىٰ بَعَرَةً، فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. [٧٩٥٥] سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُ بِهِ؟ قالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. (أ) [ر١-١: ١٢٨١، ١٢٨١] [ط٣: ٣٣٨ه ٥٧٠٦]

#### (٤٧) بابُ الْكُحْل لِلْحَادَّةِ

٥٣٣٨ - ٥٣٣٩ - صَّرُّنُا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) أُمِّ سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا(٥)، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيْم فَاسْتَأْذَنُوهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ق): «عينها» بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَهَا».

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في كل الأصول.

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَىٰ عَيْنَيْها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۶۸۶-۱۶۸۹) وأبو داود (۱۲۹۹) والترمذي (۱۱۹۰-۱۱۹۷) والنسائي (۳۰۰۰-۳۰۰، ۳۳۳۳) وابن ماجه (۲۰۸٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۸۷، ۱۵۸۷۹، ۱۸۲۵.

حفشًا: الحِفْشُ: البيت الصغير الضيق. خَلُوقٌ: طِيب مخلوط.

فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: «لَا تَكَحَّلُ(١)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا - أَوْ: شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». ﴿ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». ﴿ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ كَانَ حَوْلٌ فَمَ كَلِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَالَ: «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ سَلَمَةُ (١) تُحَدِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (أ) ٥ [ر١: ٣٣٦] [ر٢: ١٢٨٠]

• ٣٤٠ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ (٣). (٢) [ر: ٣١٣]

#### (٤٨) بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْر

٥٣٤١ - مَدَّني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَىٰ أَنْ نُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَظْيَب، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَظْيَب، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا آغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا (٤) فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَىٰ عَنِ ٱتَّبَاعِ الْجَنَايِزِ. (٥) [د: ٣١٣]

#### (٤٩) بابّ: تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْب

٥٣٤٢ - صَّرْتُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَكْتَحِلْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «زينبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا زَوْجٌ»، وفي متن (ب، ص): «إلَّا على بزوج» مضروب على «على»، وبهامشهما: كذا هذا الضرب في اليونينية على «على».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَيْضَتِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۶۸٦-۱۶۸۸، ۱۶۸۹) وأبو داود (۱۶۹۹، ۲۳۰۶) والترمذي (۱۱۹۰-۱۱۹۷) والنسائي (۳۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۰۰۰) وأبن ماجه (۲۰۸۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۲۰۹، ۱۸۲۰۸.

أَخْلَاسُهَا: جمع حِلْس، أي: ثيابها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۹۳۸) وأبو داود (۲۳۰۲، ۳۳۰۲) والنسائي (۳۵۳۲، ۳۵۳۳) وابن ماجه (۲۰۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۱۰۳.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۳۸) وأبو داود (۲۰۷۲، ۳۰۳۲) والنسائي (۳۵۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۳) وابن ماجه (۲۰۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۱۱۷.

الْقُسْط والكُسْت: نوع من الطيب مما يتبخر به من العود. قَوْب عَصْبِ: ضرب من ثياب أهل اليمن يجمع غزله ثم يصبغ ثم ينسج. أَظْفَار: اسمُ مَدِينةٍ لِحِمْير باليَمن، نسب إليها الطِّيب.

٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا حَفْصَةُ:

حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ مِنَ السَّمِيهُ اللَّهِ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهَرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ».(١)(ب)٥[ر: ٣١٣]

#### (٥٠) باب: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ (٣) خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]

٥٣٤٤ - صَرَّمْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ قال: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ وَاجِبًا ﴿ \* \* فَا نَذُلُ اللّهُ : ﴿ وَالّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ فَي فِي مَا فَعَلْ فَي أَنْ شَاءَتْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ مُجَاهِدٍ. وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيّةً ، إِنْ شَاءَتْ / سَكَنَتْ فِي وَصِيّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ [ ١٠٠٧] فَالْعِدَّةُ كَمَا خَرَجَتْ، وَهُو قُولُ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] فَالْعِدَّةُ كَمَا هِي وَاجِبٌ عَلَيْهَا. زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «لِيَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «قال أبُو عبدِ اللهِ: القُسْطُ والكُسْتُ مثلُ الكافورِ والقافورِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالتاء في (و)، وفي غيرها بالياء، وهو خلاف التلاوة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «واجبًا» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٣٨) وأبو داود (٢٣٠٦، ٢٣٠٣) والنسائي (٣٥٣٤، ٣٥٣٦، ٣٥٢٣) وابن ماجه (٢٠٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٣٤.

تُحِدُّ: الإحداد للنساء هو ترك الزينة والطيب بعد وفاة الزوج للعدة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٧٩/٤.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا(۱)، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى ١٠﴾ [البقرة: ٢٤٠]. قالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَىٰ لَهَا. (أ) [ر: ٤٥٣١]

٥٣٤٥ - صَّرْثُنَا<sup>(٣)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : حَدَّثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ (٤) أُمِّ سَلَمَةً (٥):

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ (٢) أَبِي شُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ يُ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُومِنُ وَقَالَتْ يُ مَا لِي بِالطِّيمِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْم يَقُولُ: «لَا يَحِلُ لَامْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرُ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٢٨٠) إِلَّا عَلَىٰ ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٢٨٠)

#### (٥١) باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً(٧) وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا (٨). (٥) وَ

٥٣٤٦ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ رَالِيَّةِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَا للْمُلِيَّامُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. (٥) [ر: ٢٢٣٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَهْلِهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ فِي ٓ أَنفُسِهِ بَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مقدم في رواية أبي ذر إلى آخر الباب السابق.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «ابنة» وعزوا المثبت لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أبي سَلَمَةً».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «مَحْرَمَهُ».

<sup>(</sup>٨) قول الحسن ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (۲۲۹۸، ۲۳۹۱) والنسائي (۳۵۲، ۳۵۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۹۰۰، ۱۹۲۶۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٨٦) وأبو داود (٢٢٩٩) والترمذي (١١٩٥) والنسائي (٢٠٠٠، ٣٥٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٤. (ج) انظر تغليق التعليق: ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٦٧) وأبو داود (٣٤٨١، ٣٤٨١) والترمذي (١١٣٣، ١١٢٧، ٢٠٧١) والنسائي (١٩٦٦، ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠١٠. حُلْوَان: هو ما يُعْطاه الكاهن من الأجر على كَهَانَتِه.

٥٣٤٧ - صَّرْثُنْ آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعْيِرُ مُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. أَنَا [ر: ٢٠٨٦]

٥٣٤٨ - صَرَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنْ الله عِنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. (٢٥٨٥) [د: ٢٢٨٣]

(٥٢) بإبُ الْمَهْر لِلْمَدْخُولِ(١) عَلَيْهَا، وَكَيْفَ

الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ(١)

٥٣٤٩ - صَرَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَحْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ:

قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: رَجُلُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنَا للْسُطِيمُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: فِي كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ(٣)؟» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخُلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ». ﴿۞٥ [ر: ٣١١]

(٥٣) بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ الْفَسَاءَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٤) [البقرة: ٢٣٦-٢٣٠] وقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَنَتِ مَتَكُم لَا إِلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكَ مُ مَتَكُم اللّهُ لَكَ مُ مَتَكُم مَعْ قَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤١-٢٤١]

وَلَمْ يَذْكُر النَّبِيُّ صِنَاسُمِيمُ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا:

[٦١/٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لِلْمَدْخُولَةِ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والمسيس» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) كتب بهامش اليونينية الرقم «٢» للدلالة على عدد مرات تكرار العبارة. (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «﴿...مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ إلىٰ قوله: ﴿بَعِيبُرُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٤٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٤٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٩٣، ١٤٩٤) وأبو داود (٢٥٥٧- ٢٥٥٩) والترمذي (١٢٠٢، ١٢٠٣، ٢١٧٨) والنسائي (٣٤٧٣- ٣٤٧٥، ٣٤٧٦) وابن ماجه (٢٠٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٥٠.

٥٣٥٠ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيهُ مِ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبُ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهوَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». فَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ(١) عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». أَنْ [ر: ٣١١ه]



<sup>(</sup>١) هكذا في نسخةٍ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كاذبًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤۹۳، ۱٤۹۶) وأبو داود (۲۲۵۷-۲۲۰۹) والترمذي (۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۲۱۷۸) والنسائي (۳۲۷۳-۳۲۷۰) أخرجه مسلم (۳۲۷۳، ۲۲۹۳) وابن ماجه (۲۰۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۰۰۱.

# بِشِيلِ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمَ الْحَلْمُ الْ

# كِتَابُ النَّفَقَاتِ

(١) وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ، ﴿وَيَسْعَلُونَكَ ١٠ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُوُ ١٠ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٩-٢٠٠]

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ ٱلْعَنْوُ ﴾: الْفَضْلُ. (أ) O

٥٣٥١ - صَرَّ أَن أَبِي إِيَاسٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزيدَ الأَنْصَادِيَّ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّرِيَّم، قالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». (ب) [ر: ٥٥]

٥٣٥٢ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ (٣): حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ شِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ/: «قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». ﴿۞۞ [١/١١٨] [. ٤٦٨٤]

٥٣٥٣ - صَّرْتُنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَايِم اللَّيْلَ الصَّايِم النَّهَارَ». (٥) [ط: ٢٠٠٧، ٢٠٠٦]

٥٣٥٤ - صَرَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «كتاب النفقات، بيم اللَّارْمَرْنَارُم، فَضْل النَّفَقَةِ عَلَى الأَّهْلِ، وقَوْل اللهِ تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ ...﴾».

(٢) بالرفع قرأ أبو عمرو، وبالنصب قرأ الباقون.

(٣) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٢) والترمذي (١٩٦٥) والنسائي (٢٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٩٣) وابن ماجه (٢١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۹۸۲) والترمذي (۲۹۲۹م) والنسائي (۲۵۷۷) وابن ماجه (۲۱٤۰)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٤.

عَنْ سَعْدِ رَبِي قَالَ: كَانَ النَّبِي مِنَ الشَّعْدُ مَم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالُ، أُوصِي عَنْ سَعْدِ رَبِي قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَلَعُلَ اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُلَ اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُلُ اللَّهُ يَرُفُعُكَ اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُلُ اللَّهُ يَرُفُعُكَ اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُن يَنْ فَعُلُ اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُن اللهُ عَلَى اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُن يَعْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَرُفُعُكَ ، مُنْ يَنْ فَعُلَ مُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي الْمُؤْمِنُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِلَ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## (٢) بإبُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْل/ وَالْعِيَالِ

[74/]

٥٣٥٥ - صَرَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قال:

٥٣٥٦ - صَّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ السَّمِيهُ مَ قالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». (ج) [ر: ١٤٢٦]

(٣) الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ وَ الْعِيَالِ مَعْمَدُ: قَالَ لِي الثَّوْدِيُ: (٣) عَرَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ لِي مَعْمَرُ: قَالَ لِي الثَّوْدِيُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر بالرفع.

<sup>(</sup>٢) قوله: «نفقة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٣٣، ٣٦٣٥) وفي الكبرى (٩٢٠٧) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٨٠.

عَالَة: فقراء. يَتَكَفَّفُون: يسألون الناس بأكفهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٤٢) وأبو داود (١٦٧٦، ١٦٧٧) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٣٤، ٢٥٣٤) وفي الكبرى (٣٠٩ - ٩٢١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٤٢) وأبو داود (١٦٧٦، ١٦٧٧) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٣٤، ٢٥٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٨٧.

ظَهْرِ غِنِّي: أي ما فَضَل عن قُوت العِيال وكِفايَتِهم.

هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسٍ:

عَنْ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَاسُمُ عَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ . (أ) ٥ [ر: ٢٩٠٤]

٥٣٥٨ - صَّرْثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُفَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (١٠):

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكُ: انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَذُخُلَ عَلَىٰ عُمْرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ عَلَىٰ عُمْرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَاذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَيِثَ يَرْفَا قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمْرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا. فَلَمَّا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَاسٌ: لِعُمْرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخِرِ. فَقَالَ الوَّهُطُ حَمْمُانُ وَأَصْحَابُهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ آقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخِرِ. فَقَالَ عُمَرُ: اتَّعِدُوا، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ وَا كُولِكُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الْعَيْمِ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهُمُ عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ مُنْ مُعْلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ عَنْ مَنْ مَنْ وَلَوْهِ وَعَلَا الْمُولِ اللهِ مِثْمَ وَلَهُ وَلِهِ وَعَلَى عَلْهِ أَعَدُوهُ السَّعَامُ لَوْلَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلِي عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِ فِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بِإِذْنِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «قَدْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿فَمَاۤ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيْهِ مِنۡخَيْلِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما اخْتَارَهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٧) وأبو داود (٢٩٦٣-٢٩٦٥) والترمذي (١٦١٠، ١٧١٩) والنسائي (٤١٤، ٤١٤٨) وفي الكبرى (٦٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣٤.

بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صِنَى الشَّعِيام حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ (١)، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صِنَى الشَّمِيهِ مِمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمِ مَ فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمِ مَ فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَبُو بَكْرِ يَعْمَلُ (١) فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَأَنْتُمَا حِينَيْدٍ -وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّا وَلِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّا وَلِي مُنْ اللَّهُ مَا أَنَّا وَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مِنْ مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ وَأَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جِيْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِيْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَخِيكَ، وَأَتَىٰ هَذَا٣) يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَنَالتُهُ عِيمًا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْر، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا(٤)، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: آدْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا بِذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قالًا: نَعَمْ. قالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضِى فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا ۖ فَأَنَا أَكْفيكُمَاهَا. (أ) ٥ [ر: ٢٩٠٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أَنْشُدُكُمُ اللهَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَعَمِلَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وإنَّ هذَا».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ب، ص): «وُلِّيتُهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٧) وأبو داود (٢٩٦٣-٢٩٦٥) والترمذي (١٦١٠، ١٧١٩) والنسائي (٤١٤، ٤١٤٨) وفي الكبري (٦٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣٠-١٠٦٣.

ٱتَّئِدُوا: استمهلوا.

(٤) بأبّ: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللْلِي الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل

وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ:
لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِي أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى، بَعْدَ
أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارًّ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارًّ بِولَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارً بِعَلَى اللهَ وَالْوَالِدَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارًا بِعَلَى اللهَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، وَلَا مُنَاحًا عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، وَلَا مُنَاحً عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، وَلَوْ وَلَهُ اللهُ وَلَوْقُ وَاللَّهُ مِنْ مَا وَتَشَاوُدٍ وَلَا مُنَاكًا عَلَيْهِمَا ﴾ [البقرة: ٣٣٦]/ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُدٍ. ٥

﴿ فِصَالُهُ ، ﴾ [لقمان: ١٤]: فِطَامُهُ . أَنَ

### (٥) بابُ(٣) نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

٥٣٥٩ - صَّرَثُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ عَاءِتُ هِنْدُ<sup>(٥)</sup> بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِّ أَنَّ عَايِشَةَ (٤) شُهِ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِّ مِنْ عَنْ هَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: «لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ». (٢١٠ [ر:٢١١] مِسِّيكُ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: «لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ». (٢٠٥٠ - صَرَّثُنا يَحْدَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال الله تعالى» ليس في رواية أبي ذر، وهذا الباب بمحتواه مؤخر في روايته عن الباب الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَإِنْ».

<sup>(</sup>٣) هذا الباب بمحتواه مُقدَّم في رواية أبي ذر على الباب الذي سبقه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَنْ عايِشةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «هِنْدُ» مصروفة.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٣، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧١٥. مِسِّيكٌ: بخيل.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ سِهَالله الله عَلَىٰ الله عَنْ (١) عَنْ (١) عَنْ (١) عَنْ (١) عَنْ (١٠عَنُهُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ (١) عَيْر أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ». (٥) [ د: ٢٠٦٦]

## (٦) بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

٥٣٦١ - صَرَّنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قالَ: حِدَّثني الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ المِلِيَّ أَتَتِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مُ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى،

معدد عبى المعلى في المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى في المعلى المعلى

## (٧) بابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

٥٣٦٢ - صَّرَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: سَمِعَ مُجَاهِدًا: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ يُحَدِّثُ:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ اللَّيْ أَتَتِ النَّبِيَّ " مِنْ اللَّهِيَّ اللَّهُ خَادِمًا، فَقالَ: «أَلَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّ فَاطِمَةَ اللَّهُ أَتَتِ النَّبِيَّ " مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ » - ثُمَّ قالَ شُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ - فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدِينَ اللَّهُ وَثَلَاثُونَ - فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللَّهُ أَرْبَعً وَثَلَاثُونَ - فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلَاثِينَ، وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ ؟ وَلَا لَيْلَةَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَتَعْمَدِينَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قَدَمِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٦) وأبو داود (١٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۸۹، ۵۰۶۱-۵۰۱۵) والترمذي (۳۲۰۸، ۳۲۰۹) والنسائي في الكبرى (۲۰۱۰، ۱۰۲۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۲۱۰.

مِنَ الرَّحَى: أي من الطحن بالرحى.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۸۹، ۵۰۰۱-۵۰۰۹) والترمذي (۳۲۰۸، ۳۲۰۹) والنسائي في الكبرى (۲۷۱۸، ۱۰۲۰-۱۰۲۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۲۲۰.

### (٨) بابُ خِدْمَةِ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ

٥٣٦٣ - صَّرَّ مُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ الْأَسْوَدِ الْمُعْبَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللّه

سَأَلْتُ عَايِشَةَ رَانَهُ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَنَاسُهِ مِلْ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ (١) فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ. (أ) [ر: ٦٧٦]

# (٩) باب: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَاخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

٥٣٦٤ - صَّرْثنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يَعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ/ وَوَلَدَكِ [١٥٠٧] بِالْمَعْرُوفِ». (٢٥١٠)

### (١٠) بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَقَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ». وَقَالَ: الآخَرُ: «صَالِحُ (٣) نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». (٥) الآخَرُ: «صَالِحُ (٣) نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». (٥) [د: ٣٤٣٤]

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمٍ. (د) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يَكُونُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُلَّحُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٢٩.

مِهْنَة أَهْلِهِ: خدمتهم وما يصلحهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٠، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٧) والنسائي في الكبرى (٩١٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٨١، ١٣٥٢٥.

أَرْعَاهُ: أحفظه. فِي ذَاتِ يَدِهِ: أي ما له، من الحِفْظِ والرِّفْق وتَخْفيف الكُلِّف والأثْقال عنه.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٨١/٤.

### (١١) باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

٥٣٦٦ - صَّرْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ:

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ قَالَ: آتَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ (١) فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا (١) بَيْنَ نِسَائِي. (٥) [ر: ٢٦١٤]

### (١٢) بابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

٥٣٦٧ - صَّرَثْنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ شَلَّمْ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الله

### (١٣) بابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَىٰ أَهْلِهِ

٥٣٦٨ - صَرَّ ثَنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) قالَ: وَلَمْ؟» قالَ: وَقَعْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) قالَ: (فَصَّمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». عَلَىٰ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قالَ: (فَطَّمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حُلَّةً سِيَراءَ».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ص): «فَشَقَّقْتُهَا»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية المُستملي: «أَتَزَوَّ جْتَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَبِكْرًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْ قَالَ خَيْرًا».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ن) بين الأسطر: « ﴿ ثَالِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَثْنَة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٧١) وأبو داود (٤٠٤٣) والنسائي في الكبرى (٦٥٦٦ -٩٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٩٩. آتى: أي أعطى. سِيرَاءَ: من الحرير الصافي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٢٧٧٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢١٩) وابن ماجه (١٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١٢.

قال: لا أَسْتَطِيعُ. قالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قال: لا أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسُّهُ مِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قالَ: هَا أَنَا ذَا. قالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قالَ: عَلَى أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَاسُّمِيمُ حَتَّى بَدَتْ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قالَ: «فَأَنْتُمْ إِذًا». (أ [ر: ١٩٣٦]

(18) بابِّ: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُّكُمُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٧٦]

٥٣٦٩ - صَّرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ(١) أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ/ [١٦/٧] وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قالَ: «نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مُّا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». (٢٠٥٠] [ر. ١٤٦٧]

٥٣٧٠ - صَّرْ ثَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ : قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ ؟ قَالَ: «خُذِي بِالْمَعْرُوفِ». ﴿ ۞ [ر: ٢٢١١]

(١٥) قَوْلُ (٢) النَّبِيِّ صِنَ اللَّمِيةِ مِنَ اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥٣٧١ - صَّرَثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيمُ كَانَ يُوتَىٰ بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠-٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٤، ٣١١٥، ٣١١٦، ٣١١٠) أخرجه مسلم (٣١١٩) وأبن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

عَرَق: وعاء كبير منسوج من خوص.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٢، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٤٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٠٩.

<sup>(</sup>د) بهذا اللفظ أخرجه ابن الجارود في المنتقى: ٩٥٧.

«هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا(۱)؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّىٰ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِي مِنَ اللَّهُ مِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». (٥٠ [ر: ٢٩٨]

## (١٦) بابُ الْمَرَاضِع مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

٥٣٧٢ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٢) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّذِ الْبَعَ النَّهُ اللهُ ا

وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبِ. ٥(١٠١٥)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قَضَاءً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "بِنْتَ".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قَالَتْ: قُلْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَإِنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١٩) والترمذي (١٠٧٠) والنسائي (١٩٦٣) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢١٦. كَلًّا: دينًا ثقيلًا. ضَيَاعًا: الضَّياع: العِيال.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٩) وأبو داود (٢٠٥٦) والنسائي (٣٢٨٤-٣٢٨٧) وابن ماجه (١٩٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٧٥. الْمَوَالِيَات: جمع مولاة وهي الأَمة، وليست من الموالاة. مُخْلِيَةٌ: منفردة، وخالية من ضرة. رَبِيبَتِي: بنت زوجتي، مشتقة من الرَّبِّ، وهو الإصلاح؛ لأنَّه يقوم بأمرها.

# الفهين

| الصفحة                                                                           | المحتوى                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                         |
| ٥                                                                                | كِتَابُ التَّفْسِيرِكِتَابُ التَّفْسِيرِ                                |
| ٥                                                                                | (١) <b>باب</b> ما جاء في فاتحة الكتاب                                   |
| كَآلِينَ ﴾                                                                       | (٢) باب ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِدُ وَلَا ٱلصَّ                     |
| τ                                                                                | سورة البقرة                                                             |
| τ                                                                                | (١) ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾                         |
| ν                                                                                | (٢) باب                                                                 |
| ا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                                       | (٣) قوله تعالى: ﴿فَكَا يَجْعَـلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُ                    |
| مَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ ٩                         | (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَا                       |
| للوَّا مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ رَغَدًا ﴾                                         | (٥) باب: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُ           |
| 1                                                                                | (٦) قوله: ﴿مَن كَاكَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾                            |
| 11                                                                               | <ul> <li>(٧) باب قوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَا</li> </ul> |
| 11                                                                               | (٨) باب: ﴿ وَقَالُوا أَخَّنَا ذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَا              |
| 11                                                                               | (٩) قوله: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾         |
| عِدَمِنَ ٱلْجَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ﴾                   |                                                                         |
| ١٣                                                                               | (١١) ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾         |
| قِبْلَيْهِمُ الَّتِي كَانُواْعَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾١٣ | (١٢) ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَــُهُمْ عَن         |
| يُوَاشُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾١٤       | ·                                                                       |
| قُلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾١٤              | (١٤)﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَٱ إِلَّالِنَا    |
| نَمَاءِ ﴾ إلى ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                              | (١٥) باب: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّا                   |
| ايَةِمَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾                                                 | (١٦) ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ بِكُلِّءَ         |
| رِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا يِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقِّ ﴾١٥      | (١٧) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ. كَمَا يَعْ    |

| (١٨) ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٩) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ ﴾                                      |
| (٢٠) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ ﴾                                                   |
| (٢١) ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُمَرَ فَكَلْجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾١٧    |
| (٢٢) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾                                                                                    |
| (٢٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾١٨              |
| (٢٤) إب: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                |
| (٢٥) ﴿ أَيْتَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ ثُمِّنْ أَيْتَامٍ أُخَرَ ﴾                                  |
| (٢٦) ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُ وَفَلِيَصُمْهُ ﴾                                                                                                  |
| (٢٧) ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾                                 |
| (٢٨) ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾                               |
| (٢٩) ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَنْ أَثُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّ فَى ﴾                                           |
| (٣٠) ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنهَهَواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾              |
| (٣١) ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ كُمْوَا أَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾٥٠         |
| (٣٢) ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّاسِهِ ﴾                                                                                 |
| (٣٣) ﴿ فَهَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيْجَ ﴾                                                                                               |
| (٣٤) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴾                                                                               |
| (٣٥) ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ ﴾                                                                                                    |
| (٣٦) ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآءَ النِّنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾١                      |
| (٣٧) ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾                                                                                                                     |
| (٣٨) ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا الْجَنَاءَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَاسَآةُ وَالضَّرَّةُ ﴾ ٢٩ |
| (٣٩) ﴿ نِسَآ قُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِيَّتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو ﴾                                                     |
| (٤٠) ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلِكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾                                         |
| (٤١) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَّبَصَّنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا ﴾                            |
| (٢٤) ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                                                      |
| (٤٣) ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                                                                                                |
| (٤٤) ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                           |

| (٤٥) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكِمًا ﴾ / هامش                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾                                                                                 |
| (٤٧) باب قوله: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مَخَنَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٣٦                                                            |
| (٤٨) ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾                                                                                                               |
| (٤٩) ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                                   |
| (٥٠) ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                                                        |
| (٥١) ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ ﴾                                                                                                                              |
| (٥٢) ﴿ وَإِن كَاكَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ ٣٨                                  |
| (٥٣) ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                                                              |
| (٥٤) ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾                                                                    |
| (٥٥) ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهُ مِن رَبِّهِ ﴾                                                                                            |
| سورة آل عمران                                                                                                                                              |
| (١) ﴿ مِنْهُ عَالِكَ مُعَكَمَاتُ ﴾ ﴿ وَأُخِرُ مُتَسَابِهَاتُ ﴾                                                                                             |
| (٢) ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾                                                                               |
| (٣) ﴿ إِنَّا لَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَنَبِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ ﴾                                           |
| (٤) ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَانَا وَبَيْنَاكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾                              |
| (٥) ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلۡبِرَّحَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا شِحْبُونَ ﴾ إلى: ﴿ بِهِ عَلِيمٌ ﴾                                                                     |
| (٦) الب: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَانِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾                                                                             |
| (٧) ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                        |
| (٨) ﴿إِذْ هَمَّت ظَايِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾                                                                                                       |
| (٩) ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾                                                                                                                  |
| (١٠) ﴿ وَٱلرَّسُولُ _ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ ﴾                                                                                                      |
| (١١) بأب: ﴿ أَمَنَةُ نُعُاسًا ﴾                                                                                                                            |
| (١٢) ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ٤٩ |
| (١٣) ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                                                                                                               |
| (١٤) ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۦ ﴾                                                                 |
| (١٥) ﴿ وَلَتَسْمَعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓ ٱ أَذَى كَثِيرًا ﴾ ٥١                                    |

| (١٦) ﴿ لَا يَجْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا ﴾                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٧) ﴿ إِنَكَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                      |
| (١٨) ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ٥٥ |
| (١٩) ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخَرُيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾                                |
| (٢٠) ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ ﴾                                                                  |
| رة النِّساء                                                                                                                             |
| (١) بابُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَى ﴾ /هامش                                                                    |
| (٢) ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ فِالْمَعْرُوفِ فَإِذَادَفَعْتُمْ إِلَتْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ ٥٨          |
| (٣) ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِي وَٱلْمَسَكِينُ ﴾                                                       |
| (٤) ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ (٤)                                                                                                          |
| (٥) ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكِكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾                                                                                         |
| (٦) ﴿ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَآءَ كَرْهَا ﴾                                                                              |
| (٧) ﴿ وَلِكُ لِ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾                                                        |
| (٨) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقًالَ ذَرَّةٍ ﴾                                                                                    |
| (٩) ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِينَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِينَابِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾                                        |
| (١٠) ﴿ وَإِن كُنُّمُ مَّ ضَيْنَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآ أَحَدُّ مِّن كُمْ مِّنَ ٱلْغَآ إِطِ ﴾                                         |
| (١١) ﴿ أَوْلِي ٱلْأَمْنِي مِنْكُمْ ﴾                                                                                                    |
| (١٢) ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾                                                 |
| (١٣) ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾                                                   |
| (١٤) قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى: ﴿ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾                                          |
| (١٥) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِقَتَايْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم ﴾                                                             |
| (١٦) ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُومِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾                                                                  |
| (١٧) ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُومِنًا ﴾                                                          |
| (١٨) ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                        |
| (١٩) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ﴾                                      |
| (٢٠) ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾٧١   |
| (٢١) ﴿ عَسَى اَللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُوزًا ﴾                                                          |

| (١٢) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَسَلِحَتَكُمْ ﴾٧١                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٣) ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾                                                                            |
| (٢٤) ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنَ بَعَلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾                                                                              |
| (٥٥) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾                                                                                                |
| (٢٦) ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيَّهَنَ ﴾                                                                   |
| (٢٧) ﴿ يَسَّنَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَىٰلَةِ ﴾                                                                                   |
| سورة المائدة                                                                                                                                           |
| (١) ﴿ فَبِ مَا نَقْضِهِم ﴾: بنقضهم                                                                                                                     |
| (٢) ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                                                           |
| (٣) ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَعَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                                                         |
| (٤) ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾                                                                                |
| (٥) ﴿ إِنَّمَا جَزَآ وَأَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓ ا أَوْ يُصَـكَلُّوٓ ا ﴾ ٧٨ |
| (٦) ﴿ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾                                                                                                                           |
| (٧) باب: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ﴾                                                                           |
| (٨) ﴿ لَا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغِوِ فِي آَيْمَانِكُمُ ﴾                                                                                         |
| (٩) ﴿ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                                                                           |
| (١٠) ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾                                                |
| (١١) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـهِ لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ اللَّهِ                                                   |
| (١٢) ﴿ لَا تَسْتَلُواْعَنْ أَشْ يَآءَ إِن ثُبَّذَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾                                                                                  |
| (١٣) ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾                                                                 |
| (١٤) ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْكُمْ وَشَهِيدٌ ﴾ ٨٥     |
| (١٥) ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                           |
| سورة الأنعام                                                                                                                                           |
| (١) ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ﴾                                                                                     |
| (١) ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِّن فَوْقِكُمْ ﴾                                                                   |
| (٣) ﴿ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                        |
| (٤) ﴿ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلُّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                      |

| (٥) ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلِهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦) ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ ﴾                                                   |
| (٧) ﴿ وَلَا تَقَدَّرُبُوا ٱلْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                                                                     |
| (٨) ﴿ وَكِيلٌ ﴾: حَفِيظً                                                                                                                     |
| (٩) ﴿ هُلُمَ شُهُ دَاءَكُم ﴾                                                                                                                 |
| (١٠) باب: ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا ﴾ / هامش                                                                                        |
| سورة الأعراف                                                                                                                                 |
| (١) ﴿ إِنَّمَا حَرَّمٌ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾                                                                  |
| (٢) ﴿ وَلَمَّا جَأَءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي ﴾ ٩٥              |
| (*) المنُّ والسَّلوي                                                                                                                         |
| (٣) ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ٩٦                |
| (٤) ﴿ وَقُولُواْ حِطَّلَةً ﴾                                                                                                                 |
| (٥) ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴾                                                                   |
| سورة الأنفال                                                                                                                                 |
| (*) قوله: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ٩٨   |
| (١) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                              |
| (٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْتِيكُمْ ﴾                                |
| ٣) ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُدَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِجَـارَةً مِنَ ٱلسَّنَمَآءِ﴾ ١٠٠          |
| (٤) ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾                         |
| (٥) ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةً ﴾                                                                                           |
| (٦) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ كَتَرِضِ ٱلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ ﴾ ١٠٢   |
| (٧) ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعَفًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾                             |
| سورة براءة (التوبة)                                                                                                                          |
| (١) ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                               |
| (٢) ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ١٠٥ |
| (٣) ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّجِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾                                                    |
| (٤) ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَد تُتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                   |

| (٥) ﴿ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٧) ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٨) ﴿ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُ ورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٩) ﴿ثَانِيَ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْعَارِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٠) ﴿ وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١١)﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٢) ﴿ ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٣) ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٤) ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَتْ ثُمْ إِلَّتِهِمْ إِنَّهُمْ أَنْتُومُ وَأَعْبُمُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَا لَعْرَضُوا عَنْهُمْ فَالْعَنْهُمْ فَالْعِيْمُ فَالْعِنْهُمْ فَالْعَنْهُمُ فَالْعَلَامُ فَالْعُلْمُ فَاللَّهِ لَكُونُ فِي اللَّهِ لَكُونُ فِي اللَّهِ لَكُونُ فَاللَّهُ لَكُمْ فَاللَّهُ لَكُمْ فَالْعَلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعِنْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعَلْمُ فَالْعَلْمُ فَالْعَلْمُ فَالْعَلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْمُ لَلَّهُ فَلْ كُمْ فَالْعُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْعُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ |
| (١٥) ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِعًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١٦) ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٧) ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٨) ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٩) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٢٠) ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١) ﴿ قَالُوا ٱتَّكَ لَاللَّهُ وَلَدًا سُبِّحَ نَهُ. هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٢) ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِيِّ إِسْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدْوًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (١) ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٣) ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤) ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُكَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَقَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٥) ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَٰذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٦) ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ١٢٨   | سورة يوسف                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٠   | (١) ﴿ وَيُتِمُّ نِعْ مَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ال يَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىۤ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ﴾ |
| 171   | (١)﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخْوَتِهِۦٓءَايَنَتُ لِلسَّـَآبِلِينَ ﴾                                                          |
| 171   | (٣) ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾                                                                          |
| ١٣٢   | (٤) ﴿ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ۚ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾                  |
| 178   | (٥) ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَشَكَلُهُ مَا بَالْٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾  |
| 140   | (٦) ﴿ حَقَّةَ إِذَا ٱسْتَنيَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾                                                                                       |
| ١٣٦   | سورة الرَّعد                                                                                                                     |
| ١٣٨   | (١) ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْبَكَامُ ﴾                                                 |
| ١٣٨   | سورة إبراهيم                                                                                                                     |
| 144   | (١) ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوَّيِّ ٱكْكُلَهَا كُلِّ حِينٍ ﴾                    |
| 144   | (٢) ﴿ يُشَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾                                                            |
| 18    | (٣) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾                                                         |
| 18    | سورة الحجر                                                                                                                       |
| 181   | (١) ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنِّعَهُ مِشْهَاكُ ثَبِينٌ ﴾                                                            |
| 187   | (٢) ﴿ وَلَقَذَ كَذَبَ أَصْحَكُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                        |
|       | (٣) ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾                                                 |
| 1 & & | (٤) ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾                                                                              |
| 180   | (٥) ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثَ ﴾                                                                           |
| 180   | سورة النَّحل                                                                                                                     |
| 187   | (١) ﴿ وَمِنْكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ﴾                                                                       |
| ١٤٧   | سورة بني إسرائيل (الإسراء)                                                                                                       |
| ١٤٧   | (١) الحديث (٤٧٠٨) حدثنا آدم                                                                                                      |
| ١٤٧   | (١) ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِءِ يلَ ﴾                                                                                 |
| ١٤٨   | (٣) باب قولِهِ: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ / هامش                                             |
|       | (٤)﴿كُرَّمْنَا﴾ وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ                                                                                            |
| 101   | (٥) ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾                                                      |

| (٦) ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (٧) ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِنِ دُونِهِ عَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾                   |    |
| (٨) ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾                                                      |    |
| (٩) ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّذِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾                                                      |    |
| (١٠) ﴿ إِنَّ قُرْءَ اَنَ ٱلْفَحْرِ كَاكَ مَشْهُودَا ﴾                                                                                 |    |
| (١١) ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾                                                                            |    |
| (١٢) ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَنطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾                                                    |    |
| (١٣) ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾                                                                                                |    |
| (١٤)﴿وَلَا تَجْمَهُرّ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُمَّافِتُ بِهَا ﴾                                                                            |    |
| سورة الكهف                                                                                                                            | يد |
| (١)﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَّرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                                                                                   |    |
| (١) ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ لَآ أَبُرَحُ حَقَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقَّبًا ﴾١٥٩            |    |
| (٣) ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا جَمْعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾                           |    |
| (٤) ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَاهَلَا انصَبًا ﴾ إلى قوله: ﴿ يَجَبُّا ﴾ ٢٦٦ |    |
| (٥) ﴿ قُلْ هَلْ نُنْبِئَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعْمَلًا ﴾                                                                              |    |
| (٦) ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾                                      |    |
| سورة ﴿كَهِيعَصَ ﴾ (مريم)                                                                                                              | ىب |
| (١) ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْحَسْرَةِ ﴾                                                                                             |    |
| (٢) ﴿ وَمَانَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيِّكَ ﴾                                                                                         |    |
| (٣) ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾                                                |    |
| (٤) ﴿ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهدًا ﴾                                                                      |    |
| (٥) ﴿ كَلَّا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾                                                            |    |
| (٦) ﴿ وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَالِينَا فَرْدًا ﴾                                                                                   |    |
| ورة ﴿طه ﴾                                                                                                                             | ىپ |
| (١) ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾                                                                                                    |    |
| (٢) و﴿ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسُا ﴾                           |    |
| (٣) ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَيْرَ ﴾                                                                          |    |

| \vv                                                                                          | سورة الأنبياء                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨                                                                                          | (١)﴿كَمَابِدَانَآ أَوَّلَ خَـَانِي﴾                                                        |
| ١٧٩                                                                                          | سورة الحجِّ                                                                                |
| ں                                                                                            | (١) الحديث (٤٧٤١) حدثنا عمر بن حفص                                                         |
| ﴿ وَالْكَ هُوَ ٱلضَّائِلُ ٱلْبَعِيدُ ﴾                                                       |                                                                                            |
| ١٨١                                                                                          | (٣) ﴿ هَلْدَانِ خَصْمَانِ ٱخْلَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾                                     |
| ١٨٢                                                                                          | سورة المؤمنين                                                                              |
| ١٨٣                                                                                          | سورة النُّور                                                                               |
| أَسَهَادَةُ أَحَدِهِمْ آرَبَعُ شَهَادَتِم بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّهَادِقِينَ ﴾ . ١٨٤. | (١) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ |
| ١٨٥                                                                                          | (٢) ﴿ وَٱلْخَنِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴾         |
| مُركِينَٱلْكَنْدِبِينَ﴾                                                                      | (٣) ﴿ وَيَدْرَقُأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَدَارٍ بِاللَّهِ إِنَّا     |
| ۱۸٦ ₹۵                                                                                       | (٤) ﴿ وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ خَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ         |
| لَّكُمْ بِلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْرٌ ﴾                                                          | (٥) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورَ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا          |
| ذَاسُبُحَنَكَ هَنَا أَبُهِ مَنْ عَظِيمٌ ﴾                                                    | (٦) ﴿ وَلَوْكَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ مِهَا        |
| زَ لَمُسَّكُّرٌ فِي مَا أَفَضَيْتُمْ فِيهِ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴾١٩٣                              | (٧) ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَ          |
| كُمْ بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسِبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ ١٩٣                |                                                                                            |
| نَاسُبْحَننَكَ هَنَدَابُبَّتَنُّ عَظِيدٌ ﴾                                                   | (*) ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكُلُّمَ إِلَا        |
| 198                                                                                          | (٩) ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عِلْمَا ﴾                               |
| 190                                                                                          |                                                                                            |
| بَ ءَامَنُواْ لَمُتُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ١٩٥                    |                                                                                            |
| 199                                                                                          | (١٢) ﴿ وَلِيضَّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾                                  |
| ۲۰۰                                                                                          | سورة الفرقان                                                                               |
| كَ شَكَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾                                                      |                                                                                            |
| نَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾                                     | •                                                                                          |
| کانا ﴾                                                                                       | ·                                                                                          |
| رُكْتِهِكُ بِبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾                                      | (٤) ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأَوْ                         |

| (٥) ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الشُّعراء                                                                                                                                      |
| (١) ﴿ وَلَا ثُمْرِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ﴾                                                                                                          |
| (١) ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلاَ قُرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾                                                                                |
| سورة النَّمل                                                                                                                                        |
| سورة القصص                                                                                                                                          |
| (١) ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشْآءُ ﴾                                                                  |
| سورة العنكبوت                                                                                                                                       |
| سورة ﴿الْمَرَ ۞غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ (الروم)                                                                                                          |
| (١) ﴿ لَا لَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                              |
| سورة لقمان                                                                                                                                          |
| (١) ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾                                                                                     |
| (٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                                                    |
| سورة ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ السَّجدة                                                                                                                         |
| (١) ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم ﴾                                                                                                    |
| سورة الأحزاب                                                                                                                                        |
| (١) وقال مجاهد: ﴿ صَيَاصِيهِم ﴾                                                                                                                     |
| (١) ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾                                                                                                                     |
| (٣) ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرُ وَمَابَذَ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾                                                        |
| (٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُعرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾                                       |
| (٥) ﴿ وَلِينَكُنتُنَّ ثُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ ٢١٨  |
| (٦) ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَغْثَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾                                           |
| (٧) ﴿ رُبِّجِيْ مَن نَشَآاً مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن نَشَآاً وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾                    |
| (٨) ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يُوذَ كَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـالُهُ ﴾                                        |
| (٩) ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْئًا أَوْ ثُخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                                                         |
| (١٠) ﴿ إِنَّاللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَدُ بِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنِّبِي يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ٢٢٥ |

|                                                                                           | (١١) ﴿لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲٦                                                                                       |                                                         |
| لَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْمَحْقَ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾                  | (١) ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مُ قَالُواْ مَ |
| عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                                                         |                                                         |
|                                                                                           | سورة الملائكة (فاطر)                                    |
| ۲۲۹                                                                                       | سورة ﴿يَسَ﴾                                             |
| كَاذَلِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمِ ﴾                                              | (١) ﴿ وَٱلشَّمْسُ جَمْدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ             |
| ۲۳۰                                                                                       |                                                         |
| ٢٣٢                                                                                       | (١)﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَحِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾            |
| <pre></pre>                                                                               | سورة ﴿صَّ﴾                                              |
| محمد بن بشار                                                                              |                                                         |
| مَّدِيَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾                                                       |                                                         |
| ٢٣٤                                                                                       | (٣)﴿ وَمَآ أَنَاْ مِنَالَمُنَّكَلِّفِينَ﴾               |
| ۲۳٥                                                                                       | سورة الزُّمر                                            |
| عِمْ لَا نَقْ يَطُواْمِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾٢٦٦ | (١) ﴿يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ٱشَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِ    |
| ٢٣٦                                                                                       | (٢)﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ           |
| نَا قَبْضَ تُكُورُومُ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾/هامش                                                | (٣) بابُ قولِه: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَ                    |
| ، ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                              | (٤) ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي             |
| ٢٣٨                                                                                       | سورة المومن (غافر)                                      |
| ٢٣٩                                                                                       | سورة ﴿حَمَّ ﴾ السَّجدة                                  |
| عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلا أَبْصَنْزُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾                               | (١) ﴿ وَمَا كُنتُ مْ نَسْتَ تِرُونَ أَن يَشْهَدَ ﴿      |
| ۲٤٣                                                                                       | (٢)﴿وَذَالِكُمْ ظَنَّكُونِ﴾                             |
| 1337                                                                                      | (٣) ﴿ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلْنَازُ مَثْوَى             |
| 188                                                                                       | سورة ﴿حمر ﴿ عَسَقَ ﴾ (الشورى)                           |
| ۲٤٥                                                                                       | (١) ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾              |
| 7 8 0                                                                                     | سورة ﴿حمَّ ﴾ الزُّخرف                                   |

| (١) ﴿ وَنَادَقًا يَكْنَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا إِنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾                                                               |
| سورة الدُّخان                                                                                                                                  |
| (١) ﴿ يَوْمَ تَـاقِى ٱلسَّمَآ أَهُ بِدُخَانٍ مُّعِينٍ ﴾                                                                                        |
| (٢) ﴿ يَغْثَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَا ثُ أَلِيمٌ ﴾                                                                                               |
| (٣) ﴿ زَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُومِئُونَ ﴾                                                                                   |
| (٤) ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمْرِينٌ ﴾ ٢٥٠                                                                      |
| (٥) ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّاتُ تَجَنُونًا ﴾                                                                                |
| (٦) ﴿ يَوْمَ نَطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا أَمُنكَقِمُونَ ﴾                                                                           |
| سورة الجاثية                                                                                                                                   |
| (١) ﴿ وَمَا يُتَمِلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾                                                                                                  |
| سورة الأحقاف                                                                                                                                   |
| (١) ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَآ أَتَعِدَانِنيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ ٢٥٣                       |
| (٢) ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُعْطِرْنَا ﴾                                             |
| سورة ﴿ٱلَّذِينَكَفَرُوا ﴾ (محمد)                                                                                                               |
| (١) ﴿ وَثُقَطِّعُوا أَرْيَمَا مَكُمْمٌ ﴾                                                                                                       |
| سورة الفتح                                                                                                                                     |
| (١) ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكَ فَتَحَاتُمِينَا ﴾ (١)                                                                                                 |
| (٢) ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاهَا مُّسْتَقِيمًا ﴾٢٥٨ |
| (٣) ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾                                                                                  |
| (٤)﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾                                                                                                      |
| (٥) ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾                                                                                                  |
| سورة الحجرات                                                                                                                                   |
| (١) ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّذِي ﴾                                                                                    |
| (٢) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَبِ ٱحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                       |

| الكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾                                    | (٣) ﴿ وَلَوْ أَنَّهِمْ صَبُرُواْ حَتَّىٰ تَغَرْجَ إِلَيْهِمْ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 177                                                          | سورة ﴿ نَّ ﴾                                                 |
| 377                                                          |                                                              |
| ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾                              | (١) ﴿ وَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعٍ             |
| 777                                                          | سورة ﴿وَٱلذَّرِيَاتِ ﴾                                       |
| 77V                                                          | سورة ﴿وَالطُّورِ ﴾                                           |
| 779                                                          |                                                              |
| يحيى                                                         | (١) الحديث (٥٥٥) حدَّثنا                                     |
| ٢٧١                                                          | (٢)﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                  |
| ٢٧٢                                                          | (٣) ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾                  |
| ٢٧٢                                                          |                                                              |
| ٢٧٣                                                          | سورة ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (القمر)                      |
| مش                                                           | (١) إِبِّ: ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴾/ها                        |
| ﴿ وَلَقَد تَرَكُنُهُمْ آ مَا يَدُ فَهَلْ مِن مُّذِكِرٍ ﴾     | (٢) ﴿تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ        |
| عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾                                          | (*)﴿أَعْجَازُ غَنْلِ مُنقَعِرٍ ﴿ فَكَيْفَكَانَ               |
| يَتْرَفَا ٱلْقُرَءَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِن تُمَدَّكِرٍ ﴾ | (٣) ﴿ فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَ        |
| تَقِرُّ ﴿ فَلْدُوتُوا عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴾                   | (٤) ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَّ            |
| لَهُلَّ مِن مُّذَكِرٍ ﴾                                      | (*)﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَاۤ أَشْيَاعَكُمْ فَا                 |
| ٢٧٦                                                          | (٥) ﴿ سَيُهْزُمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴾            |
| هَىٰ وَأَمَرُ ﴾                                              | (٦) ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْ         |
| ٢٧٨                                                          | سورة الرَّحمن                                                |
| ۲۸۰                                                          | (١) ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾                          |
| ٢٨١                                                          | (٢)﴿مُورٌمَّقْصُورَكُ فِي ٱلْخِيَامِ﴾.                       |
| ٢٨١                                                          | سورة الواقعة                                                 |
| ٢٨٣                                                          | (١) ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾                                     |

الفِهُرِّنِ

| ٢٨٣                                                                                             | سورة الحديد                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨٤                                                                                             | سورة المجادلة                                                                           |
| ٢٨٤                                                                                             | سورة الحشر                                                                              |
| د الرحيم                                                                                        | (١) الحديث (٤٨٨٢) حدَّثنا محمد بن عب                                                    |
| ٢٨٥                                                                                             | (٢) ﴿ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ ﴾                                                       |
| ٢٨٥                                                                                             | (٣) ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۦ ﴾                                          |
| ۲۸۵                                                                                             | (٤) ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾                                          |
|                                                                                                 | '                                                                                       |
| ۲۸٧                                                                                             | (٦) ﴿ وَيُوثِرُونِ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ ﴾                                                |
| ٢٨٨                                                                                             | سورة الممتحنة                                                                           |
| هامش                                                                                            | (١) باب: ﴿لَاتَنَّخِدُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾/ ه                       |
| ٢٨٩                                                                                             | (١) ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُومِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ ﴾                                        |
| ۲۹۰                                                                                             | (٣) ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُومِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ ﴾                                        |
|                                                                                                 | سورة الصَّفِّ                                                                           |
| 197                                                                                             |                                                                                         |
| ۲۹۳                                                                                             | سورة الجمعة                                                                             |
| 197                                                                                             | (١) ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾                                 |
| ۲۹۳                                                                                             |                                                                                         |
| 198                                                                                             | سورة المنافقين                                                                          |
| ﴾ إلى: ﴿لَكَيْذِبُونَ ﴾                                                                         | (١) ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ إ       |
| 3 9 7                                                                                           | (١) ﴿ أَتَّخَذُواْ أَيُّمَنَّهُمْ جُنَّةً ﴾: يجتنُّون بها                               |
| لَا يَفْقَهُونَ ﴾                                                                               | (٣) ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ ثُلُوبِهِمْ فَهُمْ |
| مَعْ لِقَوْلِهُمْ ﴾                                                                             |                                                                                         |
| ( )                                                                                             | ر الله المرو إدارايتهم تعجبك اجسامهم و إن يفولوا تس                                     |
| كَ وَحِيْمٍ ﴾<br>نَولَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ﴾ ٢٩٦ | ,                                                                                       |
|                                                                                                 | (٤) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَاْ يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ              |

| ٢٩٩                                  | (٧) ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَغَزُّمِنَهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199                                  | سورة التَّغابن                                                                                                                       |
| ٣٠٠                                  | سورة الطَّلاق                                                                                                                        |
| ٣٠٠                                  | (١) الحديث (٩٠٨) حدَّثنا يحيى بن بكير                                                                                                |
|                                      | (٢) ﴿ وَأُولَٰكَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِ                  |
| ٣٠٢                                  | سورة المتحرَّم (التحريم)                                                                                                             |
|                                      | (١) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا ٓ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . |
|                                      | (١) ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾                                         |
| بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَا بَعْضِ ﴾ ٢٠٤ | (٣) ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف        |
| ٣٠٥                                  | (٤) ﴿ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾                                                                       |
| بَبَكتٍ عَبِدَتِ ﴾                   | (٥) ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ ۚ أَزْوَنَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَنتِ مُومِننتِ قَلِنتَتِ تَا          |
| ٣٠٦                                  | سورة ﴿تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (الملك)                                                                                  |
| ٣٠٧                                  | سورة ﴿نَ وَٱلْقَايَرِ﴾ (القلم)                                                                                                       |
|                                      | (١) ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنبِ مِ ﴾                                                                                               |
| ٣٠٨                                  | (١) ﴿يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾                                                                                                     |
| ٣٠٨                                  | سورة الحاقَّة                                                                                                                        |
| ٣٠٩                                  | سورة ﴿سَأَلَ سَآبِلُ﴾ (المعارج)                                                                                                      |
| ٣٠٩                                  | سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ (نوح)                                                                                                     |
| ٣١٠                                  | سورة ﴿قُلْأُوحِيَ إِلَىٰ﴾ (الجن)                                                                                                     |
| ٣١٠                                  | (١) البِ : ﴿ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾ / هامش                                                                  |
| ٣١١                                  | سورة المزَّمِّل                                                                                                                      |
| ٣١١                                  | سورة المدَّثِّر                                                                                                                      |
|                                      | (١) الحديث (٩٢٢) حدثنا يحيى                                                                                                          |
| ٣١٢                                  | (٢)﴿فُرَفَأَنْذِرٌ﴾                                                                                                                  |
|                                      | (٣) ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبَرْ ﴾                                                                                                           |

| ٣٢٧            | سورة ﴿وَالْفَجْرِ ﴾                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|
|                | سورة ﴿لاَّ أُقْبِمُ ﴾ (البلد)                         |
| ٣٢٨            | سورة ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾                        |
|                | سورة ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                     |
| ٣٢٩            | (١) البُّ: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ / هامش     |
| ٣٣٠            | (١)﴿وَمَاخَلَقَ الذُّكُرَوَا لَأَتُنَّ ﴾              |
| ٣٣٠            | (٣) ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾            |
| 771            | (٤) ﴿فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                   |
| 771            | (٥) ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾            |
| 777            | (٦) ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَىٰ ﴾                       |
| 777            |                                                       |
|                | سورة ﴿زَالضُّحَىٰ﴾                                    |
| <b>TTT</b>     |                                                       |
| ٣٣٤            | (٢) ﴿ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴾             |
|                | سورة ﴿أَلَةُ نَثُرَحُ ﴾ (الشرح)                       |
|                | سورة ﴿ وَالنِّينِ ﴾                                   |
|                | سورة ﴿آقَرَأُ بِٱشْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق) |
| <b>TT7</b>     |                                                       |
| <b>TTA</b>     |                                                       |
| <b>TTA</b>     | ,                                                     |
| ةٍ خَاطِيَةٍ ﴾ |                                                       |
| <b>TT9</b>     | ·                                                     |
| ٣٤٠            |                                                       |
| ٣٤٠            |                                                       |
| Ψε1            |                                                       |
| 1 6 1          | سه ده ۱۶ اولولت الأرص دلواها ۱۳ (الولوله)             |

| (١) ﴿ فَهَن يَعْسَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ. ﴾                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| (٢) ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَكُوهُ ﴾                    |
| سورة ﴿ وَٱلْعَدِيَتِ ﴾                                                     |
| سورة ﴿ٱلْقَارِعَةُ ﴾                                                       |
| سورة ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ﴾ (التكاثر)                                          |
| سورة ﴿وَالْعَصْرِ ﴾                                                        |
| سورة ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ (الهمزة)                                  |
| سورة ﴿أَلَدْ تَرَ ﴾ (الفيل)                                                |
| سورة ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ (قريش)                                       |
| سورة ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ (الماعون)                                               |
| سورة ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾ (الكوثر)                         |
| سورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ (الكافرون) ٣٤٥                    |
| سورة ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ (النصر)                                 |
| (١) الحديث (٤٩٦٧) حدَّثنا الحسن بن الربيع                                  |
| (٢) الحديث (٤٩٦٨) حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة                                |
| (٣) ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾       |
| (٤) ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابُا ﴾ |
| سورة ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (المسد)                        |
| (١) تباب: خسران                                                            |
| (٢) ﴿ وَتَنَّ ۞ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَا لَهُ وَمَاكَ سَبَ ﴾              |
| (٣) ﴿ سَيَصْلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾                                     |
| (٤) ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ كُمَّالُهُ ٱلْحُطِّبِ ﴾                               |
| سورة ﴿قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾ (الإخلاص)                                |
| (١) يقال: لا ينوَّن ﴿أَحَدُ ﴾ أي: واحد                                     |
| (٢) ﴿ أَلَنَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾                                               |

| رِهُ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ (الفلق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (الناس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١)كيفُ نزول الوحي؟ وأوَّل ما نزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢) باب: نزل القرآن بلسان قريش والعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٣) باب: جمع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٤) باب كاتب النَّبيِّ مِنْ الشَّرِيرَ عِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٥) باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٦) باب تأليف القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٧) باب: كان جبريل يعرض القرآن على النَّبيِّ مِنْ الشَّماية على (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (A) <b>باب</b> القرَّاء من أصحاب النَّبيِّ مِنْ الشعيدِ عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٩) باب فاتحة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١٠) فضل البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١١) فضل الكهف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٢) فضل سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١٣) فضل: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١٤) المعوِّذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٥) باب نزول السَّكينة والملائكة عند قراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٦) بإب من قال: لم يترك النَّبيُّ صِنَى السَّعِيدُ مم إلَّا ما بين الدَّفَّتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٧) باب فضل القرآن على ساير الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١٨) باب الوصاة بكتاب الله عَزَر جل من الله عَرَر جل المعالمة بكتاب الله عَرَر جل المعالمة ال |
| (١٩) باب: من لم يتغنَّ بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٢٠) باب اغتباط صاحب القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٢١) باب: خيركم من تعلُّم القرآن وعلُّمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٢٢) باب القراءة عن ظهر القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢٣) باب استذكار القرآن وتعاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 V &                                                                                                                                                                                                                                                           | (٢٤) باب القراءة على الدَّابَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٢٥) باب تعليم الصِّبيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٥                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٦) باب نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲۷) باب من لم ير باسًا أن يقول: سورة البقرة، وسورة كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٨) باب التَّرتيل في القراءة، وقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِٱلْقُرْءَانَ مَّرْتِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٩) باب مدِّ القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٠) باب التَّرجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣١) باب حسن الصَّوت بالقراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٢) باب من أحبَّ أن يسمع القرآن من غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٣) باب قول المقري للقاري: حسبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٤) باب: في كم يقرأ القرآن، وقول الله مِمَزَّةِ اللَّهَ عَمَزَهُ وَا مَا تَيْسَرَمِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣٥) باب البكاء عند قراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٦) باب من رايا بقراءة القرآن، أو تأكَّل به، أو فخر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨,5                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣٧) باب: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 / 16                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱۱) بعب "افروق الفران في التلفت فيوبيم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۷                                                                                                                                                                                                                                                             | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸۷<br>۳۸۷                                                                                                                                                                                                                                                      | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA                                                                                                                                                                                                                                     | كِتَابُ النِّكَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA         TAA                                                                                                                                                                                                                         | كِتَابُ النِّكَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA         TAA         TAA                                                                                                                                                                                                             | كِتَابُ النِّكَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA         TAA         TAQ         TQQ                                                                                                                                                                                                 | كِتَابُ النِّكَاحِ (١) التَّرغيب في النِّكاح (١) باب قول النَّبيِّ مِنَا للْمَعْيِرِ عُم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج» (٣) باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٤) باب كثرة النِّساء (٥) باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى                                                                                                                                                           |
| TAV         TAV         TAA         TAA | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA         TAA         TAA         TAP         TPP         TPP         TPP                                                                                                                                                             | كِتَابُ النِّكَاحِ (١) التَّرغيب في النِّكاح (١) باب قول النَّبيِّ مِنَ الشَّمِيرُ مَ : «من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج» (٣) باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٤) باب كثرة النِّساء (٥) باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى                                                                                                                                                             |
| TAV         TAV         TAA         TAA | كِتَابُ النِّكَاحِ (١) التَّرغيب في النِّكاح (١) باب قول النَّبيِّ مِنَا لِشْمِيرِ عَم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج» (٣) باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٤) باب كثرة النِّساء (٥) باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى (٦) باب تزويج المعسر الَّذي معه القرآن والإسلام (٧) باب قول الرَّجل لأخيه: انظر أيَّ زوجتيَّ شيَّت حتَّى أنزل لك عنها (٨) باب ما يكره من التَّبتُّل والخصاء |
| TAV         TAV         TAA             | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA         TAA | كِتَاكُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAV         TAV         TAA                         | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| (١٣) باب اتِّخاذ السَّراري، ومن أعتق جاريته ثمَّ تزوَّجها                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٣م) باب من جعل عتق الأمة صداقها                                                                                     |
| (١٤) باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. ﴾ ٣٩٦                  |
| (١٥) باب الأكفاء في الدِّين                                                                                           |
| (١٦) باب الأكفاء في المال وتزويج المقلِّ المثرية                                                                      |
| (١٧) باب ما يتَّقى من شؤم المرأة                                                                                      |
| (١٨) باب الحرّة تحت العبد                                                                                             |
| (١٩) باب: لا يتزوَّج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﴿مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعَ ﴾                                       |
| (٢٠) باب: ﴿ وَأَمَّهَا تُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعَنَكُمْ ﴾ ويحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النَّسب ٤٠١                    |
| (٢١) باب من قال: لا رضاع بعد حولين                                                                                    |
| (۲۲) باب: لبن الفحل                                                                                                   |
| (٢٣) باب شهادة المرضعة.                                                                                               |
| (٢٤) باب ما يحلُّ من النِّساء وما يحرم                                                                                |
| (٢٥) باب: ﴿ وَرَبَيْهِ حُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآ بِهُمُ الَّذِي دَخَلَتُ مبِهِنَّ ﴾ ٢٠٥                   |
| (٢٦) بأب: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾                                          |
| (٢٧) باب: لا تنكح المرأة على عمَّتها                                                                                  |
| (۲۸) باب الشِّغار                                                                                                     |
| (٢٩) بأب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟                                                                                |
| (٣٠) ب <b>اب</b> نكاح المحرم                                                                                          |
| (٣١) <b>باب</b> نهي رسول الله <i>مِنْ الشِّمايم عن</i> نكاح المتعة آخرًا                                              |
| (٣٢) باب عرض المرأة نفسها على الرَّجل الصَّالح                                                                        |
| (٣٣) باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير                                                                      |
| (٣٤) <b>باب</b> قول الله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ـ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ ﴾ ٤١١ |
| (٣٥) باب النَّظر إلى المرأة قبل التَّزويج                                                                             |
| (٣٦) باب من قال: لا نكاح إلَّا بوليٍّ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ ﴾                                      |
| ر ٣٧) باب: إذا كان الوليُّ هو الخاطب                                                                                  |
| (٣٨) باب إنكاح الرَّجل ولده الصِّغار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْتَعِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ ٤١٧                                   |
|                                                                                                                       |

| (٣٩) باب تزويج الأب ابنته من الإمام                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٠) باب: السُّلطان وليٌّ؛ بقول النَّبيِّ صِنَ السُّماءِ : «زوَّ جناكها بما معك من القرآن» ٤١٨ |
| (٤١) إب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلَّا برضاها                                      |
| (٤٢) باب: إذا زوَّج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود                                              |
| (٤٣) باب تزويج اليتيمة، ﴿ وَإِنَّ خِفْتُم ٓ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْهَىٰ فَأَنكِكُوا ﴾    |
| (٤٤) باب: إذا قال الخاطب للوليِّ: زوِّ جني فلانة                                               |
| (٤٥) باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتَّى ينكح أو يدع                                              |
| (٤٦) باب تفسير ترك الخطبة                                                                      |
| (٤٧) باب الخطبة                                                                                |
| (٤٨) باب ضرب الدُّفِّ في النِّكاح والوليمة                                                     |
| (٤٩) باب قول الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَائِمِنَّ غِلَةً ﴾                        |
| (٥٠) باب التَّزويج على القرآن وبغير صداق                                                       |
| (٥١) باب المهر بالعروض وخاتم من حديد                                                           |
| (٥٢) باب الشُّروط في النِّكاح                                                                  |
| (٥٣) باب الشُّروط الَّتي لا تحلُّ في النِّكاح                                                  |
| (٥٤) باب الصَّفرة للمتزوِّج                                                                    |
| (٥٥) باب                                                                                       |
| (٥٦) <b>إب:</b> كيف يدعى للمتزوِّج                                                             |
| (٥٧) باب الدُّعاء للنِّساء اللَّاتي يهدين العروس وللعروس                                       |
| (٥٨) باب من أحبَّ البناء قبل الغزو                                                             |
| (٥٩) باب من بني بامرأة وهي بنت تسع سنين                                                        |
| (٦٠) باب البناء في السَّفر                                                                     |
| (٦١) باب البناء بالنَّهار بغير مركب ولا نيران                                                  |
| (٦٢) باب الأنماط ونحوها للنِّساء                                                               |
| (٦٣) باب النِّسوة اللَّاتي يهدين المرأة إلى زوجها                                              |
| (٦٤) باب الهديَّة للعروس                                                                       |
| (٦٥) ما استعارة الثِّباب للعروس وغيرها                                                         |

| (٦٦) باب ما يقول الرَّجل إذا أتى أهله                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦٧) باب: الوليمة حقًّ                                                                                                   |
| (٦٨) <b>باب</b> الوليمة ولو بشاة                                                                                         |
| (٦٩) باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض                                                                               |
| (٧٠) باب من أولم بأقلَّ من شاة                                                                                           |
| (٧١) باب حقِّ إجابة الوليمة والدَّعوة، ومن أولم سبعة أيَّام ونحوه                                                        |
| (٧٢) باب من ترك الدَّعوة فقد عصى الله ورسوله                                                                             |
| (٧٣) باب من أجاب إلى كراع                                                                                                |
| (٧٤) باب إجابة الدَّاعي في العرس وغيرها                                                                                  |
| (٧٥) باب ذهاب النِّساء والصِّبيان إلى العرس                                                                              |
| (٧٦) باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدَّعوة ؟                                                                           |
| (٧٧) باب قيام المرأة على الرِّجال في العرس وخدمتهم بالنَّفس                                                              |
| (٧٨) باب النَّقيع والشَّراب الَّذي لا يسكر في العرس                                                                      |
| (٧٩) باب المداراة مع النِّساء، وقول النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيم: «إنَّما المرأة كالضَّلع» ٤٣٦                               |
| (۸۰) باب الوصاة بالنِّساء                                                                                                |
| (٨١) باب: ﴿ قُواْ أَنفُكُمْ وَأَهْلِيكُونَ نَازًا ﴾                                                                      |
| (A۲) باب: حسن المعاشرة مع الأهل                                                                                          |
| (AT) باب موعظة الرَّجل ابنته لحال زوجها                                                                                  |
| (٨٤) باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوُّعًا                                                                                  |
| (٨٥) ١٠٠: إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها                                                                             |
| (٨٦) اب: لا تاذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه                                                                    |
| (۸۷) باب (۸۷)                                                                                                            |
| (٨٨) باب كفران العشير                                                                                                    |
| (٨٩) باب: «لزوجك عليك حقُّ»                                                                                              |
| (٩٠) ب <b>اب</b> : المرأة راعية في بيت زوجها                                                                             |
| (٩١) باب قول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مَ عَلَى بَعْضِ ﴾ ٤٤٥ |
| (٩٢) باب هجرة النَّبيِّ مِنَاسٌ مِيرِم نساءه في غير بيوتهنَّ ٤٤٥                                                         |

| ٤٤٦   | (٩٣) باب ما يكره من ضرب النِّساء                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 7 | (٩٤) باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية                                              |
| £ £ 7 | (٩٥) باب: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾       |
| ٤٤٧   | (٩٦) باب العزل                                                                       |
|       | (٩٧) باب القرعة بين النِّساء إذا أراد سفرًا                                          |
| ٤٤٨   |                                                                                      |
| ٤٤٨   | (٩٩) باب العدل بين النِّساء: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواٰتِينَ ٱلنِّسَاء ﴾ |
|       | (١٠٠) بإب: إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب                                            |
| ٤٤٩   | (١٠١) باب: إذا تزوَّج الثَّيِّب على البكر.                                           |
|       | (۱۰۲) باب من طاف على نسائه في غسل واحد                                               |
|       | (١٠٣) باب دخول الرَّجل على نسائه في اليوم                                            |
|       | (١٠٤) باب: إذا استاذن الرَّجل نساءه في أن يمرَّض في بيت بعضهنَّ فأذنَّ له            |
|       | (١٠٥) إب حبِّ الرَّجل بعض نسائه أفضل من بعض                                          |
|       | (١٠٦) إب المتشبّع بما لم ينل، وما ينهي من افتخار الضَّرَّة                           |
|       | (١٠٧) باب الغيرة                                                                     |
|       | (١٠٨) ﴾ ب غيرة النِّساء ووجدهنَّ                                                     |
|       | (١٠٩) إب ذبِّ الرَّجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف                                    |
|       | (١١٠) <b>باب:</b> يقلُّ الرِّجال ويكثر النِّساء                                      |
|       | (١١١) <b>باب:</b> لا يخلونَّ رجل بامرأة إلَّا ذو محرم، والدُّخول على المغيبة         |
|       | (١١٢) <b>باب</b> ما يجوز أن يخلو الرَّجل بالمرأة عند النَّاس                         |
| ٤٥٦   | (١١٣) باب ما ينهي من دخول المتشبِّهين بالنِّساء على المرأة                           |
| ٤٥٦   | (١١٤) باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة                                    |
| ٤٥٧   | (١١٥) <b>باب</b> خروج النِّساء لحوايجهنَّ                                            |
|       | (١١٦) باب استيذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره                            |
|       | ر ١١٧) باب ما يحلُّ من الدُّخول والنَّظر إلى النِّساء في الرَّضاع                    |
|       | (١١٨) <b>باب:</b> لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها                              |
|       | (١١٩) مأب قو ل الرَّجل: لأطو فرَّ اللَّبلة. على نسائه                                |

| ٤٥٩                                                  | (١٢٠) باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة؛                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٩                                                  | (۱۲۱) باب طلب الولد                                                                 |
| ٤٦٠                                                  | (١٢٢) باب: تستحدُّ المغيبة وتمتشط                                                   |
| ٤٦٠                                                  | (١٢٣) باب: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ                      |
| 173                                                  | (١٢٤) باب: ﴿ وَالَّذِينَ لَرَيَبِكُنُوا ٱلْحُلُمُ ﴾                                 |
| اللَّيلة؟                                            | (١٢٥) باب قول الرَّجل لصاحبه: هل أعرستم                                             |
| ٤٦٣                                                  | كِتَابُالطَّلَاقِ                                                                   |
| وُهُنَّ لِعِدَّ بِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾ ٢٦٣ | (١) قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلَّقْ |
| ق ۲۲۳                                                | (٢) باب: إذا طلِّقت الحائض تِعتدُّ بذلك الطَّلا                                     |
| طَّلاق؟                                              | (٣) <b>باب</b> من طلَّق، وهل يواجه الرَّجل امرأته باا                               |
|                                                      | (٤) باب من أجاز طلاق الثَّلاث                                                       |
| ٤٦٧                                                  | (٥) <b>باب:</b> من خيَّر نساءه                                                      |
| خليَّة،أو البريَّة                                   | (٦) باب: إذا قال: فارقتك، أو سرَّحتك، أو ال                                         |
| ٤٦٨                                                  | (٧) <b>باب</b> من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام                                       |
|                                                      | (٨) باب: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾                                  |
| ٤٧١                                                  | (٩) <b>باب:</b> لا طلاق قبل النِّكاح                                                |
| ي، فلا شيء عليه                                      | (١٠) باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختر                                        |
| ن والمجنون وأمرهما،٧٤                                | (١١) باب الطَّلاق في الإغلاق والكره، والسَّكرا                                      |
| ٤٧٥                                                  | (١٢) باب الخلع وكيف الطَّلاق فيه                                                    |
| ىرورة؟ ٧٧٤                                           | (١٣) <b>باب</b> الشِّقاق، وهل يشير بالخلع عند الضَّ                                 |
| ξ V V                                                | (١٤) <b>باب:</b> لا يكون بيع الأمة طلاقًا                                           |
| ٤٧٨                                                  | (١٥) باب خيار الأمة تحت العبد                                                       |
| ٤٧٨                                                  | (١٦) <b>باب</b> شفاعة النَّبيِّ مِنْ السَّعِيرِ عَمْ وَوج بريرة.                    |
| ٤٧٩                                                  | (۱۷) باب                                                                            |
| حَتَّى يُومِنَّ ﴾                                    | (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ                           |
| هنَّ                                                 | (۱۹) <b>باب</b> نكاح من أسلم من المشركات وعدَّت                                     |
| حت الذِّمِّيِّ أو الحربيِّ                           | (٢٠) ب <b>اب:</b> إذا أسلمت المشركة أو النَّصرانيَّة تـ                             |

| (٢١) باب قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَدَيْعَةِ أَشْهُرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ٤٨٢. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢) باب حكم المفقود في أهله وماله                                                                                                |
| (٢٣) باب: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾                                                          |
| (٢٤) باب الإشارة في الطَّلاق والأمور                                                                                              |
| (٢٥) باب اللِّعان، وقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَّجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ ٤٨٧  |
| (٢٦) باب: إذا عرَّض بنفي الولد                                                                                                    |
| (۲۷) باب إحلاف الملاعن                                                                                                            |
| (٢٨) باب: يبدأ الرَّجل بالتَّلاعن                                                                                                 |
| (٢٩) باب اللِّعان، ومن طلَّق بعد اللِّعان.                                                                                        |
| (٣٠) باب التَّلاعن في المسجد (٣٠)                                                                                                 |
| (٣١) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عيد عم: «لو كنت راجمًا بغير بيِّنة»                                                              |
| (٣٢) باب صداق الملاعنة                                                                                                            |
| (٣٣) باب قول الإمام للمتلاعنين: «إنَّ أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» ٤٩٣                                                           |
| (٣٤) <b>باب</b> التَّفريق بين المتلاعنين                                                                                          |
| (٣٥) <b>باب:</b> يلحق الولد بالملاعنة                                                                                             |
| (٣٦) بأب قول الإمام: اللَّهمَّ بيِّن                                                                                              |
| (٣٧) بأب: إذا طلَّقها ثلاثًا، ثمَّ تزوَّجت بعد العدَّة زوجًا غيره، فلم يمسَّها ٤٩٥                                                |
| (٣٨) باب: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبَتُمْ ﴾                                                 |
| (٣٩) باب: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                                      |
| (٤٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾                                      |
| (٤١) باب قصَّة فاطمة بنت قيس                                                                                                      |
| (٤٢) <b>باب</b> المطلَّقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها                                                              |
| (٤٣) <b>باب</b> قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْيَحَامِهِنَ ﴾                       |
| (٤٤) بأب: ﴿ وَبُعُولَهُ إِنَّ أَحَدُّ بِرَدِهِنَ ﴾                                                                                |
| (٤٥) <b>باب</b> مراجعة الحائض                                                                                                     |
| (٤٦) <b>باب:</b> تحدُّ المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا                                                                     |
| (٧٤) باب الكحل للحادّة                                                                                                            |
| = : ···································                                                                                           |

| (٤٨) باب القسط للحادَّة عند الطُّهر                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (٤٩) باب: تلبس الحادَّة ثياب العصب                                                                            |      |
| (٥٠) باب: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ |      |
| (٥١) باب مهر البغيِّ والنِّكاح الفاسد                                                                         |      |
| (٥٢) باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدُّخول                                                                   |      |
| (٥٣) باب المتعة للَّتي لم يفرض لها                                                                            |      |
| نَابُ النَّفَقَاتِ                                                                                            | کِڌ  |
| (١) وفضل النَّفقة على الأهل، ﴿وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَـفْوُ ﴾                              |      |
| (٢) باب وجوب النَّفقة على الأهل والعيال                                                                       |      |
| (٣) باب حبس نفقة الرَّجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال                                                  |      |
| (٤) بإب: وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾               |      |
| (٥) <b>باب</b> نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد                                                    |      |
| (٦) باب عمل المرأة في بيت زوجها                                                                               |      |
| (V) باب خادم المرأة                                                                                           |      |
| (٨) باب خدمة الرَّجل في أهله                                                                                  |      |
| (٩) باب: إذا لم ينفق الرَّجل                                                                                  |      |
| (١٠) باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنَّفقة                                                                |      |
| (١١) باب كسوة المرأة بالمعروف                                                                                 |      |
| (١٢) باب عون المرأة زوجها في ولده                                                                             |      |
| (١٣) باب نفقة المعسر على أهله                                                                                 |      |
| (١٤) باب: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾، وهل على المرأة منه شيء؟                                      |      |
| (١٥) قول النَّبيِّ مِنَ الله عِيمِم: «من ترك كلَّا أو ضياعًا فإليَّ»                                          |      |
| (١٦) باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ                                                                        |      |
| يَنْنِ                                                                                                        | الفإ |